

# جَعْدَ النَّالَ الْحَرْثِ عَلَى النَّالَ النَّالُ الْحَرْثِ عَلَى النَّالُ الْحَرْثِ عَلَى النّلُ النَّالِ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّلْلِي النَّلْ النَّلْ الْحَلْلِي النَّلْ الْحَلْمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ

بغَيْدَة الحِصْنِ لَحصَيْنَ مِن كَلاَم سَيِّل للسَلينَ صَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلاًّ

تأليف الإمَام العَلامَهُ مِجَتَّرِبْنَ عِلى بْنِ مِجِّدُ الشِّوكَانِي ( ١١٧٣ - ١٢٥٠ه )

> قَدَّمَ لَهُ وَخَدَّجَ أَحَادُ شُهُ نرهَ يُرسُفِ فِي اللَّهِيّ

> > النَاشِد **ولرالِلْنَاكرِ وَلَعرِي** بَــُيْرِوتِ ـ لِــِـِـنَان بِــُيْرِوتِ ـ لِــِـنَان

جَيْع الحقوق عَفوظَة لِدَار الكِتاب العَربي سُيروت

ISBN: 9953-27-080-5

الطبعة الثالثة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م



وار لكناب ولعربي

الطابيق الثامين ـ بنايية بنك بيبلوس ـ شارع فيردان ـ 1961 (961 من 805478 (961 من 961 من 961 من 805478 (961 من ون 961 من 178 ون علائم ون 961 من ون 1107 و 110



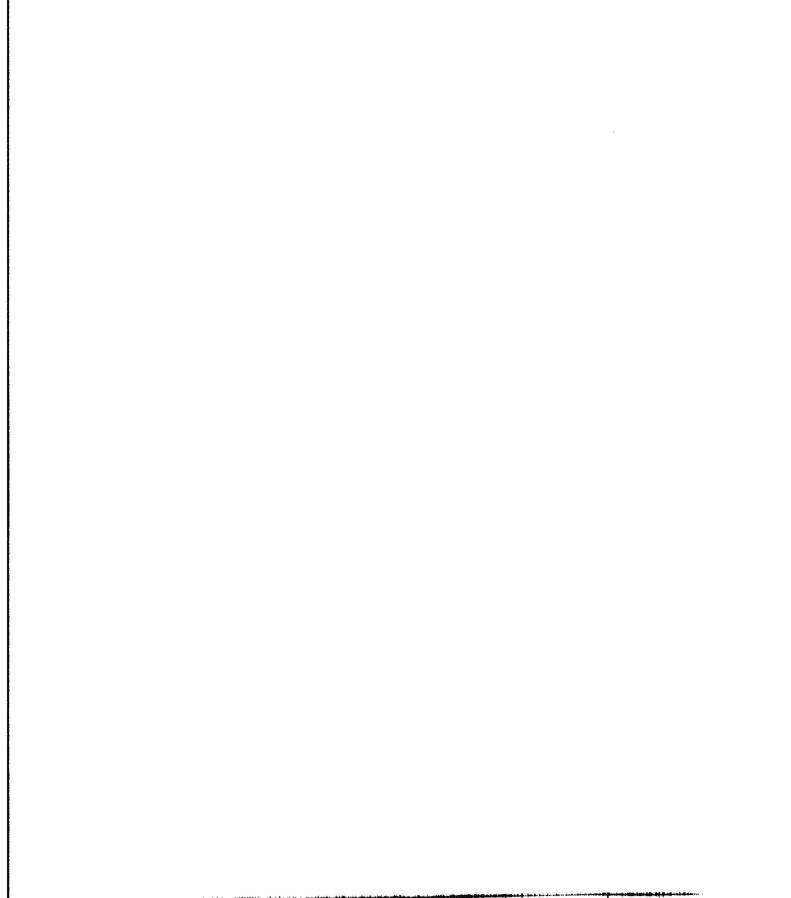

#### مقدمة التحقيق

. .

الحمد لله حمد الـذاكريـن، والصلاة والسلام على سيد الأوليـن والآخريـن، وإمام الأبرار والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتهدوا بالذكر فكانوا من المقربين العابدين.

أما بعد، فقد قال الواحد الصمد: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لمي ولا تكفرون﴾ [البقرة: ١٥٢] فقد أبان الله تعالى ما يترتب على الذكر، فجزاء ذكر العبد ربه بالطاعة أن يذكره ربه بالثواب والمغفرة، فالذكر طاعة وعبادة، قال رسول الله على في الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه فراعاً، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»(١٥) وقال أيضاً: «قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه»(٢٥).

وقال الله عز وجل: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: ٦٠] هذا من فضل الله وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب(٣). والدعاء هو العبادة كما يقول رسول الله ﷺ أنه فبان أن الذين يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب(٣). والدعاء هو العبادة كما يقول حقابهم دخول جهنم صاغرين لا يدعون الله هم الذين يستكبرون عن عبادة رب العالمين، فيكون عقابهم دخول جهنم صاغرين حقيرين.

فالدعاء عبارة عن التخشع والتذلل، لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الرجاء واعترف بالذل والفقر والحاجة والخوف، لأن العبد إذا خاف خشع وذل لمن خافه،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ۲٬۹۷۲، وأحمد ۱۰۵۵۰ و ۱۰۵۵۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الترمذي ٢٩٦٩ و ٣٢٤٧، و ٣٣٧٢، وأبو داود ١٤٧٩، وابن ماجة ٣٨٢٨، وأحمد ١٧٦٢٩ و ١٧٦٦٠ و ١٧٦٦٠.

وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه والمغفرة، وقد قال تعالى: ﴿وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ [الأعراف: ٥٦] وقال في قوم مدحهم وأثنى عليهم: ﴿يرجون رحمته ويخافون عذابه﴾ [الإسراء: ٥٧] وقال: ﴿ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين﴾ [الأنبياء: ٩٠]. والرجاء والدعاء أمارتان من أمارات التصديق، وجميع أمارات التصديق علامات على الإيمان بالله تعالى، فدل ذلك على أن تعليق العبد أمله بالله تعالى تصديق منه به وبملكه وقدرته ووجوده، فوجب أن يكون ذلك إيماناً كسائر ما يدل عليه التصديق.

ثم إن للدعاء أركاناً وآداباً لا بد للداعي من الإتبان بها، نذكر من الأركان:

- ١ \_ أن يكون في السؤال غرض صحيح.
- ٢ \_ أن يكون حسن الظن بالله \_ جل ثناؤه \_ عند الدعاء، فيدعو موقناً بالإجابة.
  - ٣ \_ أن يدعو الله بأسمائه الحسني وصفاته العلى فقط.
    - أن يسأل بكلمات عارفاً معناها وحقيقتها.
- ان لا يدعو مستعجلاً الإجابة، بل أن يدعو خاشعاً متضرعاً يضمر أنه لا يزال يدعو ويتضرع إلى
   أن يجاب.

أما الآداب فنذكر منها:

- ١ \_ أن يقدم التوبة أمام الدعاء.
- ٢ ـ أن يحافظ على الدعاء في الرخاء والشدة.
- ٣ \_ أن يفتتح الدعاء ويختمه بالصلاة على رسول الله ﷺ.
  - أن يدعو وهو طاهر على وضوء مستقبلاً القبلة.
- ٥ \_ أن يخفض صوته بالدعاء ويمسح وجهه إذا فرغ من الدعاء.
  - آن يحمد الله إذا استجيبت دعوته.
- ٧ أن يتحرى الأوقات والأحوال والمواطن التي ترجى فيها الإجابة. فمن الأوقات: وقت السحر، ويوم عرفة إلى أن تغرب الشمس. ومن الأحوال: حال النداء للصلاة، وحين فطر الصائم، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين. ومن المواطن التي ترجى فيها الإجابة: فعرفة والمزدلفة وعند بيت الله الحرام وعلى الصفا والمروة.

#### \* \* \*

والكتاب الذي بين يدي القارىء هو أحد الكتب التي تتعلق بذكر الله تعالى، وتصف الدواء لمن يشكو من الداء، وجميعها أدوية وصفها المصطفى الشفيع، الذي لا ينطق عن الهوى، وثقها صاحب الكتاب من كتب السنة المطهرة المشهورة وغير المشهورة، ودققها الشوكاني وضبط ألفاظها ونسب كل

لفظ إلى كتاب من أمهات كتب السنة، لكن هذا الكتاب قد سبق بأكثر من كتاب في موضوع الدعاء والأذكار، نذكر منها: "عمل اليوم والليلة" للإمام عبد الرحمن النسائي المتوفى سنة ٣٠٣هـ، وبنفس العنوان للحافظ أحمد بن محمد المعروف بابن السني الدينوري المتوفى سنة ٣٦٤هـ، وأيضاً بعنوان "عمل اليوم والليلة" للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة ٢٥٦هـ. وكتاب "الأذكار من كلام سيد الأبرار" للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٢٧٦هـ، والكلم الطيب" لشيخ الإسلام، أحمد بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ، "والوابل الصيب من الكلم الطيب" للإمام محمد ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١هـ.

أما كتاب: "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" فقد فرغ ابن الجزري من تأليفه يوم الأحد الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ٧٩١هـ بمدرسته التي أنشأها برأس عقبة الكتان داخل دمشق، وجميع أبوابها مشيدة بالأحجار، والناس في جهد عظيم من الحصار، والمياه مقطوعة والأيدي إلى الله سبحانه وتعالى مرفوعة، وكل أحد خائف على نفسه وماله، وقد أحرق ظواهر البلد ونهب أكثره، وقد أحسن من قال:

وقد شَرح هذا الكتاب شرحاً مفيداً نفس المؤلف ابن الجزري سماه: «مفتاح الحصن الحصين». وشرح الشيخ علي ابن السلطان محمد الهروي المعروف بالقاري هذا الكتاب وسماه: «الحرز الثمين للحصن الحصين» وفرغ منه في جمادى الآخرة من سنة ١٠٠٨ هـ(۱).

أما الشوكاني في تحفة الذاكرين فلم يكتف بشرح الألفاظ الغريبة فقط، بل نبه على ما في أحاديثه من المقال، وأكد على اختلاف الألفاظ ما بين رواية وأخرى، وبين أحسن الروايات وأكملها، وتحدث عن رواة هذه الأحاديث بالجرح والتعديل، وذكر بعض روايات الجرح ونبه على صحتها أو صفتها، فزاد في أهمية الكتاب، ورفع مكانته بين أمثاله من الكتب، حتى انشرحت به صدور أولي الألباب، وتبين به القشر من اللباب، فجزاه الله كل خير، وآجره على هذا العمل المبرور.

\* \* \*

وعملي في هذا الكتاب هو تحقيق الأحاديث الواردة في الكتب التسعة، فقد عزوتها إلى مكان ذكرها في هذه الكتب بواسطة رقم الحديث، وقد اعتمدت في ذلك على الطبعات التالية:

<sup>(</sup>١) بتصرف عن كتاب كشف الظنون ص ٦٦٨ ـ ٦٧٠.

- ١ صحيح البخاري: نسخة فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عناية وتحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر، لات.
  - ٢ \_ صحيح مسلم، النسخة التي اعتنى بها محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر، ط ٢، ١٩٧٨.
- ٣ ـ الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لات.
- ٤ ـ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي،
   بيروت، دار المعرفة، ط ٢، ١٩٩٢.
  - 0 \_ سنن أبي داود، مراجعة محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر.
  - ٦ \_ سنن ابن ماجة، تحقيق فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٧٥.
- ٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل، الترقيم موافق للنسخة العالمية لما في موسوعة الحديث الشريف من برنامج صخر.
- ٨ـ موطأ الإمام مالك، الترقيم موافق للنسخة العالمية لما في موسوعة الحديث الشريف، من برنامج
   صخر.
- 9 \_ سنن الدارمي، الترقيم موافق للنسخة العالمية، لما في موسوعة الحديث الشريف، من برنامج صخر. هذا والله أسأل أن أكون قد وفقت لخدمة هذا الكتاب النفيس، وأن أكون قد أضفت إضافات على قدر عالي من الأهمية لهذا السفر المحبب لعامة الناس، راجياً من الله أن يكون قد أبعد عني الخطأ، وأبعدني من الزلل.

بيروت في ٢٤ شوال ١٤١٨ هـ الموافق ٢١ ـ ٢ ـ ١٩٩٨.

زهير شفيق الكبي

#### السند

### بسم الله الرحمن الرحيم

يروي المفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني اليمني غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين كتاب "تحفة الذاكرين" هذا وسائر مؤلفات القاضي الشهير محمد بن علي بن محمد الشوكاني عن إمام السنة النبوية في البلاد اليمنية المولى الحسين بن علي بن محمد العمري، عمره الله تعالى، عن السيد الحافظ إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحق الحسني المتوفى سنة ١٣٠ هجرية، عن المؤلف الشوكاني.

قال رحمه الله تعالى:

#### بسم الله الرَّحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ، يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

الحمد لله الذي جعل ذكره عُدة للمتقين، يتوصلون بها إلى خيري الدنيا والدين، وجنة واقية للمؤمنين، عرض الشياطين، وشرّ إخوانهم المتمرّدين، من طوائف الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على خير البشر، الذي أنزل عليه ﴿ولذكر الله أكبر﴾ [العنكبوت: 20] فبين للعباد من فضائل الأذكار، وما فيها من المنافع الكبار، والفوائد ذوات الأخطار، ما ملأ الأسفار، وتناقلته ألسن الرواة في جميع الأعصار، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الهادين.

وبعد، فإنه لما كان كتاب «عدّة الحصن الحصين، في الأذكار الواردة عن سيد المرسلين» من أكثر الكتب نفعاً، و أحسنها صنعاً، وأتقنها جمعاً، وأحكمها وضعاً، بقي فيه ما بقي الرّين من العين، وإن لم يكن فيه شين، وهو عدم التنبيه على ما في بعض أحاديثه من المقال، وعدم الانتباه لعزوه إلى مخرّجيه على الكمال، وذلك يقتضي أن لا تكون بصائر المطلعين عليه بصيرة، ولا أبصار المتطلعين إليه به قريرة، فإن بيان التحسين أو التصحيح، أو التضعيف بما يقتضيه النظر من الترجيح، بعد الموازنة بين التعديل والتجريح، هو المقصد الأعلى من علم الرواية، والغاية التي ليس وراءها غاية، والمطلب الذي ينبغي أن ترفع له أوّل راية، قبل كل ما يتعلق بالحديث من تفسير أو دراية، ومعلوم أن كل من له فضل

ورغبة إلى العمل، بما ورد عنه على من قول أو عمل، إذا لم يقف على حقيقة حال المنقول، ولا درى أهو صحيح أو حسن أو معلول، فتر نشاطه، وانقبض انبساطه، لأنه لم يكن على ثقة، لتردّده بين طرفي الموافقة والمخالفة، ولفقده للإلماع، بما يتميز به الاتباع من الابتداع، ولم نقف إلى الآن، ولا سمعنا عن أحد من أهل العرفان، أنه شرح هذا الكتاب بشرح يشرح صدور أولي الألباب، ويتبين به القشر من اللباب، ولا أنه حام أحد حول هذا المقصد النفيس، والغرض الذي هو لطالب هذا الكلام على فوائد الحديث كالرئيس.

وأمّا الكلام على المعنى العربي، والتعرّض لما يقتضيه العلم الإعرابي، فهو وإن كان مشتملاً على فائدة، يعود بها على الطالب أحسن عائدة، لكن بين الفائدتين من التفاوت في النفع ما بين المشرقين، فإنه إذا تبين الحال، من تصحيح أو تحسين أو إعلال، فقد وقع الظفر بالمطلب الذي تدور عليه الدوائر، وتعمر فوقه مشيدات القناطر، وهذا هو السبب الذي نشطت به إلى شرح هذا الكتاب، ورغبت لأجله إلى السبح في هذا البحر العباب مستعيناً بالله، مفوضاً أمري إلى الله، راجياً أن ينفع به ما شاء من عباده الصالحين، ويجعله لي ذخيرة يدوم خيرها بعد الانتقال إلى جوار ربّ العالمين، على أنك بحمد الله ستقف في هذا الشرح بعد الأخذ من بيان ذلك المقصد الكبير، بما تبلغ إليه الطاقة من التفتيش والتنقير(۱)، على فوائد شوارد، وفرائد قلائد(۱)، لم يتعرض لها من تعرض لشرحه، وإن طال في لججه بشوط سبحه.

واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين، فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين، لأنه قد قطع عرق النزاع، ما صح من الإجماع، على تلقي جميع الطوائف الإسلامية، لما فيهما بالقبول<sup>(۲)</sup>، وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول، على أنهما قد جمعا في كتابيهما من أعلا أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدّى بعدهما للتصحيح، كأهل المستخرجات والمستدركات، ونحوهم من المتصدّرين لأفراد الصحيح في كتاب مستقلّ، وأمّا ما عدا ما في الصحيحين أو أحدهما فقد وطنت النفس على البحث عنه، وإمعان النظر فيه، حتى أقف على ما يضعفه أو يقوّيه، وقد أكتفي بتصحيح إمام إذا أعوز الحال في المقام.

فائدة: ذكر السيوطي في ترجمة الجامع الكبير أن عزوه للأحاديث التي فيه إلى الصحيحين وابن حبان والحاكم في مستدركه والضياء في المختارة معلم بالصحة سوى ما تعقب على المستدرك، فإنه نبه عليه، ثم قال: وهكذا ما في موطأ مالك، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح أبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات فالعزو إليها معلن بالصحة أيضاً. ثم قال بعد ذلك: وكل ما كان

<sup>(</sup>١) التنقير: البحث حتى في دقائق الأشياء.

<sup>(</sup>٢) القلادة: هي التي توضع في عنق المرأة من الحلي، وقصد بها هنا: البحث عن جميل المعاني.

<sup>(</sup>٣) انظر في تصحيح البخاري ومسلم مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني ٣٨٠ ـ ٣٨٠ ـ ٣٨٠.

في مسند أحمد فإنه مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن، ثم قال بعد ذلك: إن ما عزي إلى العقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والخطيب وابن عساكر والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والحاكم في تاريخه، وابن الجارود في تاريخه، والديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه.

وهذه الفائدة لم أقتد به فيها، بل بحثت كل البحث عن أسانيد هذه الكتب التي جعل العزو إليها معلناً بالصحة أو الضعف كما ستعرف ذلك إلا في الصحيحين، وضممت إلى التصحيح والتسقيم فائدة جليلة، هي أني أذكر ألفاظ الحديث إذا كان له ألفاظ، وأورد ما يطابق معنى ذلك الحديث من الأحاديث كما ستقف على ذلك.

#### رواية المصنف رحمه الله للعدَّة

ولنقدّم الآن ذكر روايتي لهذا الكتاب عن مؤلفه رحمه الله فأقول:

أنا أرويه من طرق: أحدها عن شيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الكوكباني رحمه الله، عن شيخه السيد سليمان بن يحيى الأهدل عن السيد يحيى بن عمر الأهدل، عن الحافظ يوسف بن محمد البطاح الأهدل، عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل، عن الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع، عن الحافظ زين الدين بن أحمد (۱) بن عبد اللطيف الشرجي، عن المؤلف رحمه الله. وقد شارك الحافظ الشرجي في رواية هذا الكتاب عن المؤلف جماعة من علماء اليمن وغيرهم، فمنهم: الفقيه إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مبارك، ومنهم عبد الله بن عمر بن جعمان، ومنهم إسماعيل بن إبراهيم بن بكر، ومنهم عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد، وأنا أروي عنهم جميعاً بهذا الإسناد المذكور إلى الديبع عن المؤلف رحمه الله، ولنقتصر على هذا الإسناد لكون رجاله جميعاً ثقاتاً أثباتاً أعلاماً معروفين مشهورين، وسميت هذا الشرح المبارك:

#### «تحفة الذاكرين، بعدّة الحصن الحصين»

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ويجعله ذخيرة خير لي يستمرّ لي نفعها بعد موتي إلى يوم الدين آمين.

 <sup>(</sup>۱) على هامش الأصل: «زين الدين أحمد». ولعله أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الحافظ المعروف بالزبيدي، صاحب كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ توفي سنة ۸۹۳ هـ (الأعلام: ١/ ٩١).

#### ترجمة ابن الجزرى رحمه الله

أمّا المؤلف رحمه الله فهو: الإمام الكبير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري رحمه الله. ولد بدمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، ورحل إلى مصر وشيراز والحرمين، و أخذ عن شيوخ بلده مولده ومنشئه، وعن شيوخ البلاد التي رحل إليها، ومهر في كثير من العلوم خصوصاً علم القرآن فإنه تفرّد به وأخذ عنه الناس فيه وفي غيره من العلوم، وصنف «النشر في القراءات العشر» وله «التوضيح في شرح المصابيح» ومن مصنفاته أصل هذا الكتاب وهو: «الحصن الحصين» ثم اختصره في هذا الكتاب وسماه: «مفتاح الحصن»، وله مصنفات كثيرة، وقد استوفيتها في ترجمتي له في تاريخي المسمى: «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»، وقد طوّف كثيراً من الأقطار، ووفد على الملوك الكبار، منهم من ذكرت في ترجمة هذا الكتاب التي سنذكرها، وأشار إليه بقوله:

مليك على الدنيا بطلعة وجهه جمال وإجلال وعز مويد

وهو السلطان إبراهيم بن تيمرلنك سلطان بلاد العجم، ووفد أيضاً على سلطان اليمن الملك المنصور في سنة ثمان وعشرين وثمانمائة، فأكرمه وأسمع بحضرته صحيح مسلم، وعقد مجلس الحديث بزبيد في مسجد الأشاعرة، وأخذ عنه جمهور علماء هذه الديار، ثم رجع إلى القاهرة في سنة تسع وعشرين، وتوجه منها إلى شيراز، وتوفي بها سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، وبقية أحواله مستوفاة في كتابى المشار إليه.

وقد ابتدأ المصنف رحمه الله بخطبة كتابه، وتبويب أبوابه، وكل ذلك غنيّ عن الشرح لوضوحه لفظاً ومعنى، وعدم الفائدة بتبيين البين وتوضيح الجليّ، فإن ذلك من تحصيل الحاصل ومن شغلة الحيز بما ليس فيه طائل، وقد كتبنا ذلك ها هنا لتكمل الفائدة ومعرفة ما بنى عليه كتابه.

#### خطبة ابن الجزري رحمه الله

قال رحمه الله ما لفظه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل ذكره عدّة من الحصن الحصين، وصلاته وسلامه على سيد الخلق محمد النبيّ الأميّ الأميّ وعلى آله الطاهرين، وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فإنه لما كان كتابي «الحصن الحصين، من كلام سيد المرسلين»، مما لم يسبق إلى مثاله أحد من المتقدّمين، وعزّ تأليف نظيره على من سلك طريقه من المتأخرين، لما حوى من الاختصار المبين، والجمع الرصين، والتصحيح المتين، والرمز الذي هو على العزو معين، حداني على الاختصار في هذه الأوراق من أصله المذكور، بعد أن كنت سئلت عن ذلك مراراً في سنين وشهور، من أنس غربتي، وكشف كربتي، فأوجب الحق عليّ مكافأته، ولم أقدر عليها إلا بالدعاء له، فأسأل الله نصره ومعافاته:

مليك على الدنيا لغرة وجهه جمال وإجمال (۱) وعرز موبد فتى ما سمعنا قبله كان مثله سلوا الله يبقيه لنا ويويد (۲)

ورمزت للكتب المخرّج منها هذه الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب: فصحيح البخاري (خ) وصحيح مسلم (م)، وسنن أبي داود (د)، والترمذي (ت)، والنسائي (س)، وابن ماجه القزويني (ق)، وهذه الأربعة (عه)، وهذه الستة  $(3)^{(7)}$ ، وموطأ مالك (طا) وصحيح ابن خزيمة (مه)، وصحيح ابن حبان (حب)، وصحيح أبي عوانة (عو)، ومستدرك الحاكم على الصحيحين (مس)، ومسند الإمام أحمد (أ)، ومسند أبي يعلى الموصلي (ص)، ومسند الدارمي (0,0)، ومسند البزار (1,0)، ومعجم الطبراني الكبير (ط)، والمعجم الأوسط له (1,0)، والمعجم الصغير له (1,0)، والمعاء له (1,0)، وعمل اليوم والليلة لابن السني (1,0)، وعلامة الموقوف منها (1,0)

وجعلته في عشرة أبواب كل باب يتعلق بأنواع وأسباب:

<sup>(</sup>١) في نسخة: «وإجلال».

<sup>(</sup>٢) الشطر الثاني في نسخة: ولا بعده فالله يبقيه يوجد.

<sup>(</sup>٣) تحرف هذا الرمّز في مواضع كثيرة إلى (ع)، وقد أصلحناه دون الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٤) في الحصن الحصين: «وإن كان الحديث موقوفاً جعلت قبل رمزه (مو) ليعلم أنه موقوف لما بعده من الكتب، وذلك قليل حيث عدم المتصل أو اختلف فيه، وهو الموافق لما سيأتي.

(الباب الأوّل) في فضل الذكر والدعاء والصلاة والسلام على النبيّ ﷺ وآداب ذلك.

(الباب الثاني) في أوقات الإجابة وأحوالها وأماكنها، ومن يستجاب له، وبم يستجاب، واسم الله الأعظم، وأسمائه الحسني، وعلامة الاستجابة والحمد عليها.

(الباب الثالث) فيما يقال في الصباح والمساء والليل والنهار عموماً وخصوصاً وأحوال النوم واليقظة.

(الباب الرابع) فيما يتعلق بالطهور والمسجد والأذان والصلاة الراتبة وصلوات منصوصات.

(الباب الخامس) فيما يتعلق بالأكل والشرب والصوم والصلاة والزكاة والسفر والحج والجهاد والنكاح.

(الباب السادس) فيما يتعلق بالأمور العلوية كسحاب ورعد وبرق ومطر وريح وهلال وقمر.

(الباب السابع) فيما يتعلق بأحوال بني آدم من أمور مختلفات باختلاف الحالات.

(الباب الثامن) فيما يهم من عوارض وآفات في الحياة إلى الممات.

(الباب التاسع) في ذكر ورد فضله ولم يخص بوقت من الأوقات واستغفار يمحو الخطيئات وفضل القرآن العظيم وسور منه وآيات.

(الباب العاشر) في أدعية صحت عنه على مطلقات غير مقيدات.

فجاء بحمد الله كبير المقدار، غاية في الاختصار، جامعاً للصحيح من الأخبار، لم يؤلف مثله في الأعصار، جمع بين الذكر النبوي والحديث المصطفوي والخير الدنيوي والأخروي، لو كتب بماء الذهب لكان من حقه أن يكتب، بل بسواد الأحداق لاستحق، وكان أجدر أن يسطر على كل حديث منه صحيح مجرب، أسأل الله أن ينفع به أهله، وأن يولينا جميعاً فضله، وأن ينصر به كل مظلوم، وأن يرزق به كل محروم، وأن يجبر به كل مكسور، وأن يؤمّن به كل مذعور، وأن يفرج به عن كل مكروب، وأن يردّ به عن كل محروب، أن انتهى.

<sup>(</sup>١) المحروب والحريب: هو الذي سُلِبَ ماله.

#### الباب الأول

## في فضل الذكر، والدعاء، والصلاة والسلام على النبي ﷺ، وآداب ذلك فضل الذكر

١ ـ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. «قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُ». (خ. م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتمامه: "فإن اقترب إلي شبراً اقتربت منه ذراعاً، وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة"، وأخرجه أيضاً من حديثه الترمذي، وأخرجه أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً ابن شاهين في الترغيب في الذكر من حديث ابن عباس بلفظ: "ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ أفضل منهم وأكرم، وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً، وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً، وإن مشيت إلي هرولت إليك"، وفي إسناده معمر بن زائدة. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي، وأحمد في المسند من حديث أنس أيضاً بلفظ: "إذا تقرّب مني عبدي شبراً تقرّبت منه ذراعاً، وإذا تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه ذراعاً، وإذا تقرّب مني أبي ذراعاً، وأخرجه بهذا الإسناد البخاري من حديث قتادة عن أنس، ومن حديث التيمي عنه أيضاً، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه بلفظ: "ومن تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً، ومن تقرّب مني ذراعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة"، وأخرج البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وسول الله يحقي: "إن الله يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرّكت بي شفتاه".

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۷۶۰۰، ومسلم ۲۲۷۰، والترمذي ۲۳۸۸، وابن ماجة ۳۸۲۲، وأحمد ۷۱۱۰ و ۷۸۵۰ و ۸۲۹۲ و ۸۷۱۸ و ۸۸۸۸ و ۸۹۸۳ و ۹۳۷۳ و ۹۳۷۳ و ۹۸۳۴ و ۹۸۳۳ و ۱۰۲۱۰ و ۱۰۲۱۰ و ۱۰۲۲۷ و ۱۰۲۸۲ و ۱۰۲۸۲ و ۱۰۶۸۸ و ۱۰۵۸۰. ورواه الدارمي ۲۶۱۵ بلفظ آخر.

(قوله: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي) فيه ترغيب من الله عز وجل لعباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسبها، فمن ظنّ به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جميل تفضلاته، ونثر عليه محاسن كراماته، وسوابغ عطياته، ومن لم يكن في ظنه هكذا، لم يكن الله تعالى له هكذا. وهذا هو معنى كونه سبحانه وتعالى عند ظنّ عبده، فعلى العبد أن يكون حسن الظنّ بربه في جميع حالاته، ويستعين على تحصيل ذلك باستحضاره ما ورد من الأدلة الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كحديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله أمر الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي» (١) وفي رواية: غلبت غضبي. وكحديثه أيضاً في الصحيحين، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم والهوامّ فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولده، وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»(٢)، وكحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قدم على رسول الله على سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى إذ وجدت صبياً في السبي، فأُخَذَته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله ﷺ: ﴿أَتُرُونَ هَذُه طَارِحَة وَلَدُهَا فَي النار؟ فقلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها»(٣)، ومثا, هذا ما أخرجه أبو داود عن بعض الصحابة، قال بينا نحن عند النبيِّ على: إذ أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله مررت بغيضة شجر(٤) فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فدارت على رأسي، فكشفت لها عنهنْ فوقعت عليهنّ فلففتهنّ بكسائي فهنّ أولاء معي، فقال: «ضعهنّ» فوضعتهنّ، فأبت أمهنّ إلا لزومهنّ، فقال رسول الله ﷺ: «أتعجبون لرحم أمّ الأفراخ بفراخها؟ فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أمّ الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن»(٥)، ومن هذا القبيل ما ورد فيمن قال لا إله إلا الله، وهي أحاديث صحيحة كثيرة، وفي الباب أحاديث لا يتسع لها إلا مؤلف مستقل، ويغني عن الجميع ما أخبرنا به الرب سبحانه وتعالى في كتابه من أن ﴿رحمتي وسعت كل شيء﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ومن أنه ﴿كتب على نفسه الرحمة﴾ [الأنعام: ١٢] فإن هذا وعد من الله عزّ وجلّ وهو لا يخلف على خلقه الوعد وخير منه لعباده، وهو صادق المقال على كل حال. وما أحسن ما كان يدعو به الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان يقول: يا من وسعت رحمته كل شيء أنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٧٤٢٢ و ٧٤٥٣ و ٧٥٥٤، وابن ماجة ١٨٩ وأحمد ٧١٨٧ و ٧٢١٥ و ٨٧٩٤ و ٩٦٣٣.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۰۰۰ و ۲۶۲۹، ومسلم ۲۷۵۲، والترمذي ۳۵۶۱، وابن ماجة ۲۲۹۳، وأحمد ۸۰۲۳ و ۲۲۹۳ و ۲۲۹۳، والدارمي ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٥٩٩٩، ومسلم ٢٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) الغيضة: الأجمة، وهي الشجر الملتف.

 <sup>(</sup>٥) انفرد به أبو داود ٣٠٨٩ فرواه: «عن رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال: حدثني عمي
 عن عامر الرام أخي الخضر، قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال...».

وقلت أنا: يا من كتب على نفسه الرحمة لعباده إني من عبادك فارحمني يا أرحم الراحمين. (قوله: وأنا معه إذا ذكرني) فيه تصريح بأن الله سبحانه وتعالى مع عباده عند ذكرهم له، ومن مقتضى ذلك أن ينظر إليه برحمته، ويمدُّه بتوفيقه وتسديده. فإن قلت هو مع جميع عباده كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم الحديد: ٤] وقوله جلّ ذكره ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم [المجادلة: ٧] الآية ـ قلت هذه معية عامة وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على الخصوص بعد دخوله مع أهل المعية العامة، وذلك يقتضي مزيد العناية ووفور الإكرام له والتفضل عليه، ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في الكتاب العزيز من كونه مع الصابرين، وكونه مع الذين اتقوا، وما ورد هذا المورد في الكتاب العزيز أو السنة فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة وإثبات المعية العامة، ومثل هذا ما قيل من أن ذكر الخاص بعد العام يدل على أن للخاص مزية اقتضت ذكره على الخصوص بعد دخوله تحت العموم. (قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) يحتمل أن يريد سبحانه وتعالى أن العبد إذا ذكره ذكراً قلبياً غير شفاهي أثابه ثواباً مخفياً عن عباده وأعطاه عطاء لا يطلع عليه غيره، ويحتمل أن يزيد الذكر الشفاهي على جهة السرّ دون الجهر، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب هذا الذكر الإسراري ثواباً مستوراً لا يطلع عليه أحد، ويدل على هذا الاحتمال الثاني قوله: "وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه،، فإنه يدلُّ على أن العبد قد جهر بذكره سبحانه وتعالى بين ذلك الملأ الذي هو فيهم، فيقابله الإسرار بالذكر باللسان لا مجرد الذكر القلبي، فإنه لا يقابل الذكر الجهري، بل يقابل مطلق الذكر اللساني أعمّ من أن يكون سرًّا أو جهراً. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: «ذكرته في ملأ خير منه»، أن الله يجعل ثواب ذلك الذكر بمرأى ومسمع من ملائكته أو يذكره عندهم بما يعظم به شأنه، ويرتفع به مكانه، ولا مانع من أن يجمع بين الأمرين. وفي قوله: «ذكرته في نفسي» مشاكلة كما في قوله عزّ وجلّ ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾ [المائدة: ١١٦] وقد حقق ذلك أهل علم البيان، وإنما يحتاج إلى هذا إذا أريد بالنفس معنى من معانيها لا يجوز إطلاقه على الرّب سبحانه وتعالى، وأمّا إذا أريد بها الذات فلا حاجة إلى القول بالمشاكلة. وكما جاءت السنة بفضائل الذكر والترغيب إليه وعظم الأجر عليه كذلك جاء مثل ذلك في الكتاب العزيز. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَذَكُو اللَّهُ أَكْبُرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] أى أكبر مما سواه من الأعمال الصالحة، وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم﴾ [البقرة: ١٥٢] وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعْلَكُم تَفْلُحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد: ٢٨] ﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة﴾ الخ [الأحزاب: ٣٥] وغيرها من الآيات.

## فضل الذكر عَلَى الصدقة

٢ \_ مَا صَدَقَةٌ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن

عباس رضي الله عنهما كذا في الجامع الصغير للسيوطي، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب في الذكر معزّواً إلى الطبراني من حديث أبي موسى وحسنه، وقال الهيثمي في حديث ابن عباس: إن رجاله موثقون. وفيه دليل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يفضل عليه شيء من جميع أنواع الصدقة، لأن قوله صدقة نكرة في سياق نفي، فتعم كل صدقة، ومقتضاه أن لا توجد صدقة كائنة ما كانت أفضل من ذكر الله، فتكون إمّا مساوية له أو دونه، والذكر قد يكون مثلها أو أفضل منها ولا يكون دونها.

#### استشكال بعض أهل العلم لهذا الحديث، والجواب عنه

وقد أورد بعض أهل العلم إشكالاً ها هنا، فقال: إن صدقة المال يتعدّى نفعها إلى الغير بخلاف الذكر، والنفع المتعدّي أفضل من النفع القاصر، وأجاب الحليمي عن ذلك: بأنه لم يكن المراد من هذا الذكر ذكر اللسان وحده، بل المراد ذكر اللسان والقلب جميعاً، وذكر القلب أفضل لأنه يردع عن التقصير في الطاعات، وعن المعاصي والسيئات، وذكر مثل هذا الجواب البيهقي في شعب الإيمان وأقرّه، ونقل عن النووي أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب وحده، وعلة ذلك أن شغل جارحتين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أفضل من شغل جارحة واحدة، وكذلك شغل ثلاث جوارح أفضل من شغل من شغل جارحتين، وكل ما زاد فهو أفضل، وسيأتي تمام الكلام على هذا في شرح الحديث الذي يليه، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما ينبغى الاعتماد عليه.

## أفضلُ الأعمال ذكر الله

٣ ـ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزكاهَا عِنْدَ مَليكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوُا الْعَدُوَّ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ ٱللَّهِ، قَالَ: ذِكْرُ ٱللَّهِ. (أ، ت، مس)(١).

الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ، وابن ماجة والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن شاهين في الترغيب في الذكر، كلهم من حديث أبي الدرداء إلا أن مالكاً في الموطأ وقفه عليه، وقد صححه الحاكم في المستدرك وغيره، وأخرجه أحمد أيضاً من حديث معاذ. قال المنذري: بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً. وقال في حديث أبي الدرداء: إن أحمد أخرجه بإسناد حسن، وقال الهيثمي في حديث أبي الدرداء: إسناده حسن، وقال الهيثمي أبي زياد مولى ابن عباس لم يدرك معاذ أبي زياد مولى ابن عباس لم يدرك معاذ ألى عباس لم يدرك معاذ ألى الم يدرك الم يدرك ألى الم يدرك معاذ ألى الم يدرك معاذ ألى الم يدرك ألى المناد ألى الم يدرك ألى الم يدرك ألى الم يدرك ألى الم يدرك ألى المدرك ألى الم

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٣٧٧، وابن ماجة ٣٧٩٠، وأحمد ٢٠٧١٣ و ٢٦٢٤٩، ومالك ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي في آخر الحديث: «قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر =

(قوله: بخير أعمالكم) فيه دليل على أن الذكر خير الأعمال على العموم كما يدلّ عليه إضافة الجمع إلى الضمير، وكذلك إضافة أزكى وأرفع إلى ضمير الأعمال، والزكا: النماء والبركة، فأفاد كل ذلك أن الذكر أفضل عند الله سبحانه وتعالى من جميع الأعمال التي يعملها العباد، وأنه أكثرها نماء وبركة، وأرفعها درجة، وفي هذا ترغيب عظيم، فإنه يدخل تحت الأعمال كل عمل يعمله العبد كائناً ما كان. (قوله: وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة) وفي نسخة: من إنفاق الذهب والورق، ولورق، أفهي الخاص على المضروبة، فعطفه على الفضة من عطف الخاص على العام، وعطف إنفاق الذهب والفضة على ما تقدم من عموم الأعمال مع كونه مندرجاً تحتها يدل على فضيلة زائدة على سائر الأعمال كما هو النكتة المذكورة في عطف الخاص على العام، وهكذا قوله: (وخير لكم من أن تلقوا العدق) وهذا من عطف الخاص على العام لكون الجهاد من الأعمال الفاضلة، وطبقته مرتفعة على كثير من الأعمال، وفي تخصيص هذين العملين الفاضلين بالذكر أيضاً بعد تعميم وطبقته مرتفعة على كثير من الأعمال، وفي تخصيص هذين العملين الفاضلين بالذكر أيضاً بعد تعميم جميع الأعمال زيادة تأكيد لما دل عليه: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم» وما بعده من فضيلة الذكر على كل الأعمال، ومبالغة في النداء بفضله عليها، ودفع لما يظن من أن المراد بالأعمال ها هنا غير ما هو متناه في الفضيلة وارتفاع الدرجة وهو الجهاد والصدقة بما هو محبب إلى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال وهو الذهب والفضة.

#### استشكال بعض أهل العلم تفضيل الذكر على الجهاد

وقد استشكل بعض أهل العلم تفضيل الذكر على الصدقة، وقد قدمت في شرح الحديث المتقدّم على هذا طرفاً من ذلك، واستشكل بعضهم تفضيل الذكر على الجهاد مع ورود الأدلة الصحيحة أنه أفضل الأعمال، وقد جمع بعض أهل العلم بين ما ورد من الأحاديث المشتملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض آخر، وما ورد منها مما يدل على تفضيل البعض المفضل عليه بأن ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال، فمن كان مطيقاً للجهاد قويّ الأثر فيه فأفضل أعماله الجهاد، ومن كان كثير المال فأفضل أعماله الصدقة، ومن كان غير متصف بأحد الصفتين المذكورتين، فأفضل أعماله الذكر والصلاة ونحو ذلك، ولكنه يدفع هذا تصريحه بالفضلية الذكر على الجهاد نفسه في هذا الحديث، وفي الأحاديث الآخرة كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله بله منل: وفي الأحاديث الآخرة كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله بي سئل: العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً». قال قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان

الله. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله.

<sup>(</sup>١) وهي رواية الترمذي وابن ماجة وأحمد ومالك.

الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة "(١). قال الترمذي بعد إخراجه: حديث غريب (٢). وكحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً، وفيه: "ولا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله"، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع". أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من رواية سعيد بن سنان، وسيأتي قريباً حديث: "إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع".

ومما يدلّ على أن الذكر أفضل من الصدقة ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه \_ وقال الترمذي : حديث حسن \_ من حديث ثوبان قال: لما نزلت ﴿ والله يَ الذهب والفضة ﴾ [التوبة: ٣٤] قال كنا مع رسول الله على في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: "أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه" ، ومما يدل على ذلك في الجهاد والصدقة وغير ذلك ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه عن رسول الله أن رجلا سأله قال: أي المجاهدين أعظم أجراً وقال: "أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً ، أم ذكر الصلاة والزكاة والحج قال: فأي الصالحين أعظم أجراً قال: "أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً »، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ، كل ذلك ورسول الله على يقول: "أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً ». قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله عنه عنهما. قال قال رسول المجمع المذكور ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله عنه من الليل أن يكابده (على المال أن ينفقه وجبن عن العدق أن يجاهده فليكثر من ذكر الله ". قلت: ليس فيه إلا أن العاجز عن هذه الأمور المذكورة يستكثر من الذكر، وليس فيه أنها أفضل من الذكر، على أن في إسناد هذا الحديث أبا يحيى القتات، وهو ضعيف.

## مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت

٤ ـ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ، (خ.م)(٥).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه، وذكره مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه، ولفظه: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٣٧٦، وأحمد ١١٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي في آخره: «هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث درَّاج» وهو درّاج بن سمعان القرشي السهمي توفي سنة ١٢٦ هـ. وثقه ابن معين، وقال عنه الدارمي: صدوق. وقال السجستاني: أحاديثه مستقيمة إلا عن أبي الهيثم، والحديث هنا يرويه عن أبي الهيثم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٠٩٤، وابن ماجة ١٨٥٦. وأحمد ٢١٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) المكابدة: الأمر القاسى الشديد يعانى منه الإنسان.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ٦٤٠٧، ومسلم ٧٧٩.

الله فيه مثل الحي والميت». وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عزّ وجلّ في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار، ويصل إليه من الأجور كما أن التارك للذكر، وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عزّ وجلّ، ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى ﴿أو من كان ميناً فأحييناه﴾ [الأنعام: ١٢٢] والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة.

٥ لَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ تَعَالَى إِلاَّ حَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً رضى الله عنهما، وأخرجه أيضاً من حديثهما معاً أبو داود الطيالسي وأحمد في المسند وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي وابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثهما معاً ابن أبي شيبة، وابن شاهين في الترغيب في الذكر، وقال حسن صحيح بلفظ: «ما جلس قوم مسلمون مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»، وأخرجه الترمذي في الدعوات من حديثهما معاً بلفظ: «ما قعد قوم يذكرون الله إلخ». وفي الباب أحاديث، منها ما أخرجه أحمد في المسند، وأبو يعلى الموصلي والطبراني في الأوسط، والضياء في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: "ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم"، وما أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، والضياء في المختارة من حديث سهل ابن الحنظلية بلفظ: «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى، فيقومون حتى يقال لهم: قوموا فقد غفرت لكم ذنوبكم وبدّلت سيئاتكم حسنات»، وأخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء»(٢) الحديث بطوله، وأخرجه البزار من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرج مسلم والترمذي والنسائي من حديث معاوية أن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه، فقال: «ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا. قال: آللُّه ما أجلسكم إلا ذلك؟. قالوا: آللُّه ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عزَّ وجلّ يباهي بكم الملائكة»(٣)، وفي الباب أحاديث.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۰۰، والترمذي ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ و ۲۹۶۲ و ۲۹۶۵، وأبو داود ۱۶۵۵ ۲۹۶۱، وابن ماجة ۲۲۰، وأحمد ۷۱۱۸ و ۷۰۰۱ و ۱۰۰۹۱ و ۱۰۲۲۰، والدارمي ۳۶۸.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۶۰۸، ومسلم ۲۲۸۹، والترمذي ۳۲۰۰ وأحمد ۷۱۱۷ و ۸۳۵۰ و ۸۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٢٧٠١، والترمذي ٣٣٧٩، والنسائي ٥٣٣١، وأحمد ١٦٢٣٢.

(قوله: حفتهم الملائكة) أي أحدقت بهم واستدارت عليهم، ومعنى (غشيتهم الرحمة) سترتهم أخذاً من التغشي بالثوب. والسكينة: هي الطمأنينة والوقار، وقيل: المراد بالسكينة الرحمة، ويرد ذلك عطفها على قوله: غشيتهم الرحمة، ومعنى ذكر الله عزّ وجلّ فيمن عنده أنه يذكرهم عند ملائكته حسبما قدّمنا بيانه، وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتماع على الذكر، فإن هذه الأربع الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين، ويقوّي عزم الصالحين على ذكر رب العالمين.

٦ مَا عَمِلَ ٱبْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ، مِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ، قالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ، إلاَّ أَنْ يَضْرِبَ بسَيْفِهِ، حَتَّى الْجِهَادُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ، إلاَّ أَنْ يَضْرِبَ بسَيْفِهِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ (مص، ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد في المسند<sup>(۱)</sup> والطبراني أيضاً في الأوسط. وقال المنذري في الترغيب بعد أن عزاه إلى الطبراني في الصغير والأوسط: ورجالهما رجال الصحيح، وجعلهما عنده من حديث جابر بهذا اللفظ، فظهر بهذا أن هذا المتن حديثان لا حديث واحد، وقال الهيثمي في حديث معاذ: رجاله رجال الصحيح. قال: وقد رواه الطبراني عن جابر بسند رجاله رجال الصحيح انتهى، وفي الحديث دليل على أن الذكر أفضل، وقد قدمنا الكلام على ذلك.

٧ لَوْ أَنَّ رَجُلاً في حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرُ يَذْكُرُ ٱللَّهَ لَكَانَ ٱلذَّاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَلَ
 (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأخرجه من حديثه أيضاً الطبراني في الأوسط، وابن شاهين في الترغيب في الذكر وفي إسناده جابر أبو الوازع (٢) قال النسائي: منكر الحديث انتهى، ولكنه قد روى له مسلم فلا وجه لإعلال الحديث به، وقد حسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب في الذكر. قال الهيثمي: رجاله وثقوا انتهى، وقال المناوي: لكن صحح بعضهم وقفه، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من حديث أبى برزة الأسلمي رضى الله عنه.

(قوله: في حجره دراهم) الحجر بفتح الحاء المهملة وكسرها قيل هو طرف الثوب، وقيل هو

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢١٠٦٤)، ولفظه: «عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله، من ذكر الله.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع: «جابر بن الولاع»، وفي نسخة «ابن الوازع». والصحيح ما أثبتنا (انظر: تقريب التهذيب / ۱۲۳/۱، وديوان الضعفاء والمتروكين ١٤١١).

طرف كل شيء، وقال في القاموس أنه حضن الإنسان، وهذا أنسب بمعنى الحديث، وفي الحديث دليل على أن الذكر أفضل من الصدقة، وقد تقدم البحث عن ذلك.

٨ ـ إِذَا مرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا. قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ريَاضُ الجَنَّةِ؟ قالَ: حِلَقُ ٱلذِّكْرِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد في المسند، والبيهقي في الشعب، وقال الترمذي: حسن غريب(٢)، وقال المناوي: وشواهده ترتقي إلى الصحة. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه ﷺ: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم» وفي إسناده رجل مجهول، وأخرج الترمذي وقال: غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قيل: وما الرتع؟ قال: سيحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». وأخرج ابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، والطبراني والبزار، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحلّ، وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروا أنفسكم من كان يريد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد عنده حيث أنزله تعالى في نفسه». قال المنذري: والحديث حسن انتهي، ولا مخالفة بين هذه الأحاديث فرياض الجنة تطلق على حلق الذكر ومجالس العلم والمساجد، ولا مانع من ذلك انتهى، وأما قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "قيل وما الرتع؟ قال سبحان الله" الخ، ففيه ما يدلّ على أن هذا الذكر له مزية تشرف على سائر الأذكار، ولا ينافي ما يدلّ عليه قوله حلق الذكر من العموم، ولا ينافي أيضاً ما في الحديث الآخر حيث قال مجالس العلم.

والحاصل أن الجماعة المشتغلين بذكر الله عزّ وجلّ أيّ ذكر كان والمشتغلين بالعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة، وما يتوصل به إليهما هم يرتعون في رياض الجنة.

(قوله: إذا مررتم برياض الجنة) جمع روضة، وهي الموضع المشتمل على النبات، وإنما شبه حلق الذكر بها وشبه الذكر بالرتع في الخصب (قوله: حِلق الذكر) بكسر الحاء المهملة، وفتح اللام جمع حلقة بفتح الحاء وسكون اللام، وكذا في كثير من النسخ من كتب اللغة، وقال الجوهري: جمع حلقة حلق بفتح الحاء، والمراد بالحلقة جماعة من الناس يستديرون كحلقة الباب وغيره.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥١٠، وفي ٣٥٠٩ أن رياض الجنة المساجد. ورواه أيضاً أحمد ١٢٠٦٥.

<sup>(</sup>٢) قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس١.

٩ ـ مَا منْ آدَمِيٍّ إِلاَّ لِقَلْبِهِ بَيْتَانِ: في أَحَدِهِمَا المَلَكُ، وَفي الآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّه وَضَعَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارَهُ في قَلْبِهِ وَوَسْوَسَ لَهُ (مص).
 ٱللَّهَ خنسَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ ٱللَّهَ وَضَعَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارَهُ في قَلْبِهِ وَوَسْوَسَ لَهُ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن شقيق ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي معناه ما أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس له»(۱)، وكذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه»، والمراد بقوله خطمه فمه وهو بفتح الخاء وسكون الطاء المهملة.

(قوله: خنس) بفتح الخاء المعجمة والنون أي تأخر وخرج من المكان الذي قد كان فيه وهو قلب الآدمي. (قوله: منقاره) المراد به هاهنا فمه، شبهه بمنقار الطائر في لقطه الحَبَّ من هاهنا وهاهنا بسرعة وخفة.

١٠ ـ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ في جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ ٱللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ رَتٍ (ت) (٢) ٱنْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (ط).

الحديث أخرجه الترمذي والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي حسن غريب، واللفظ الذي ذكره المصنف معزوًا إلى الطبراني هو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة». قال المنذري: وإسناده جيد، وأخرج أحمد في المسند، وابن جرير وصححه، والبيهقي في الشعب من حديث علي رضي الله عنه عن النبي الله من صلى الفجر في جماعة، ثم جلس في مصلاه يذكر الله صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اغفر له، اللهم ارحمه، ومن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي تكرير قوله تامّة تامّة تأمّة تأكيد لرفع توهم أنه لم يرد الحجة والعمرة على التمام، وهو تأكيد راجع إلى الحجة والعمرة فكأنه قال كأجر حجة تامّة تامّة، وعمرة تامّة تامّة تأمّة، وهذا الأجر المذكور يحصل بمجموع ما اشتمل عليه الحديث من صلاة الفجر في جماعة، ثم القعود للذكر حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس.

<sup>(</sup>١) لم أجده في البخاري أو أحد الكتب التسعة.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر مسند أحمد ١١٥٦.

## ١١ \_ ذَاكِرُ ٱللَّهِ في الْغَافِلِينَ بِمَنْزِلَة الصَّابِرِ في الْفَارِّينَ (ز).

الحديث أخرجه البزار في مسنده كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله في الأوسط ثقات، وأخرج أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنه «ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات، وذاكر الله في الغافلين يعرف مقعده في الجنة، وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وعجمي». وفي إسناده عمران بن مسلم القصير. قال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، ولعله يشير إلى كون في إسناده هذا الرجل.

(قوله: ذاكر الله في الغافلين إلخ) الذاكر بين جماعة لا يذكرون الله كمن يجاهد الكفار بعد فرار أصحابه من الزحف، وهذه فضيلة جليلة ومنقبة نبيلة.

١٢ ـ مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِساً وَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ٱللَّهَ فِيهِ إِلاَّ كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ بِيفةِ حِمَارٍ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مس، د، ت، حب) (١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله؛ وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد في المسند وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة أيضاً عند أبي داود والترمذي عن النبي قل قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». قال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي، وأخرجه أيضاً أحمد بإسناد صحيح والنسائي وابن حبان وصححه، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال رسول الله قليه: «ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله الصحيح، وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «ما من قوم جلسوا الصحيح، وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «ما من قوم جلسوا مجلساً لا يذكرون الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة».

(قوله: إلا كأنما تفرّقوا عن جيفة حمار) أي مثلها في النتن، وفي هذا التشبيه غاية التنفير عن ترك

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٤٨٥٥، والترمذي ٣٣٨٠، وأحمد ٨٦٩١ بألفاظ مختلفة.

ذكر الله سبحانه وتعالى في المجالس، وأنه مما ينبغي لكل أحد أن لا يجلس فيه ولا يلابس أهله وأن يفرّ عنه كما يفرّ عنه كما يفرّ عن جيفة الحمار، فإن كل عاقل يفرّ عنها ولا يقعد عندها. (قوله: وكان عليهم حسرة يوم القيامة) أي بسبب تفريطهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يظهر لهم في موقف الحساب من أجور العامرين لمجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي لمن حضر مجالس الغفلة أن لا يخليها عن شيء من ذكر الله، وأن يأتي عند القيام منها بكفارة المجلس التي أرشد إليها على كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والحاكم أنه على: كان إذا أراد أن يقوم من مجلس قال: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس" (١)، وأخرجه أيضاً النسائي وابن أبي الدنيا والبيهقي من حديثها، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصححه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرجه النسائي والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب السابع.

١٣ - إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ وَالأَظِلَّةَ لِذِكْرِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه وصححه الحاكم، وقرره الذهبي في كتابه على المستدرك، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي: رجال الطبراني موثقون، وأخرجه أيضاً ابن شاهين، وقال: حديث غريب صحيح.

(قوله: الذين يراعون الشمس) أي يرصدون دخول الأوقات بهذه العلامات لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعتادونه في أوقات مخصوصة، ومن ذلك ارتقاب طلوع الشمس لكراهة الصلاة في ذلك الوقت وما بعده، وكذلك ارتقاب زوالها لدخول وقت الظهر وارتقاب اصفرارها لكراهة الصلاة في ذلك الوقت وما بعده، وهكذا ارتقاب القمر لمعرفة ساعات الليل لمن يعتاد التهجد والذكر، وهكذا ارتقاب النجوم لمعرفة هذه الساعات لمن كان كذلك، وهكذا ارتقاب الأظلة لمعرفة وقت الظهر ووقت العصر النجوم لمعرفة هذه الساعات لمن كان كذلك، ووقت صلاة العصر بمقدار من الظل كما في الأحاديث الصحيحة، وكل هذه الأمور هي من ذكر الله، ولهذا قال سبحانه ﴿ولذكر الله أكبر﴾ [العنكبوت: ٤٥].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٣٣، وأحمد ١٠٠١٢.

## ١٤ \_ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ ٱلجَنَّةِ إِلاَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا ٱللَّهَ تَعَالَى فِيهَا (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه. قال الهيثمي: ورجاله ثقات، وفي شيخ الطبراني محمد بن إبراهيم الصوري خلاف، وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب، قال المنذري في الترغيب والترهيب: إنه رواه البيهقي بأسانيد أحدها جيد.

(قوله: ليس يتحسر أهل الجنة) أي إذا رأوا ما أعدّ الله لعباده الذاكرين له من الأجور الموفرة على الذكر كان ذلك حسرة في قلوب التاركين له، وفي كونهم لا يتحسرون إلا على هذه الخصلة أعظم دليل على أنها عند الله بمكان عظيم، وأن أجرها فوق كل أجر.

١٥ ـ أَكْثِرُوا ذِكْرَ ٱللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد في مسنده (۱)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، وقال الهيثمي، بعد أن عزاه إلى أحمد وأبي يعلى: إن في إسناده درّاجاً (۲) ضعفه جمع، وبقية رجال مسند أحمد ثقات انتهى، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في أماليه.

(قوله: حتى يقولوا مجنون) وفي لفظ «أكثر ذكر الله حتى يقال إنك مجنون» قيل المراد هنا حتى يقول المنافقون بدليل ما أخرجه أحمد في الزهد، والضياء في المختارة، والبيهقي في الشعب من حديث أبي الجوزاء مرسلاً عنه على المنافقون إنكم المنافقون إنكم مراؤون» وليس في هذا ما يقتضي قصر المقالة في حديث الباب على المنافقين. فينبغي تفسير ضمير حتى يقولوا بما هو أعم من ذلك، أي: حتى يقول الغافلون عن الذكر. أو حتى يقول الذين لا رغبة لهم في الذكر، ويدخل المنافقون في هذا دخولاً أولياً. وفي الحديث دليل على جواز الجهر بالذكر، وقد تقدم حديث، «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»، ويمكن أن يكون سبب نسبتهم الجنون إليه ما يرونه من إدامة الذكر وتحريك شفتيه به واضطراب بدنه من خوف من صار مشتغلاً بذكره، وهو الرب سبحانه، فقد يظنون إذا رأوه كذلك أنه من الممسوسين المصابين بطرف من الجنون، وكثيراً ما يرى من لا شغلة له

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۱۲۲ و ۱۱۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو دراج بن سمعان القرشي السهمي قبل عنه صدوق، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وهو يرويه هنا عن أبي الهيثم، وثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي: ليس بالقوي وقال في موضع آخر: منكر المحديث. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج منا لا يتابع عليه، ومما ينكر من حديثه: «أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون»، توفي سنة ١٢٦هـ (انظر تهذيب التهذيب ٢٠٨/٣ ـ ٢٠٩).

بالطاعات أو من هو مشتغل بمعاصي الله يظهر السخرية بأهل الطاعات، والاستهزاء بهم، لأنه قد طبع على قلبه، وصار في عداد المخذولين، وقد وردت أحاديث تقتضي الإسرار بالذكر، وأحاديث تقتضي الجهر به، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص: فقد يكون الجهر أفضل إذا أمن الرياء، وكان في الجهر تذكير للغافلين وتنشيط لهم إلى الاقتداء به، وقد يكون الإسرار أفضل إذا كان الأمر بخلاف ذلك.

١٦ ـ لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ،
 أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ مِنْ صَلاَةِ ٱلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ٱلشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً (د) (١).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، قال العراقي: إسناده حسن، وتبعه في تحسين إسناده السيوطي، وقال الهيثمي: في إسناده محتسب أبو عائد (٢) وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في المعرفة والبيهقي في الشعب، والضياء في المختارة.

(قوله: حتى تطلع الشمس) زاد في رواية "ثم أصلي ركعتين". (قوله: أربعة) قال البيضاوي: خص الأربعة بالنسبة لأن المفضل عليه مجموع أربعة أشياء ذكر الله، والقعود له والاجتماع عليه، والاستمرار به إلى الطلوع والغروب، وخص بني إسماعيل لشرفهم على غيرهم وإنافتهم (٢) عليهم وقربهم منه ومزيد اهتمامه بحالهم. (قوله: أحب إليّ من أن أعتق أربعة) ترك ههنا ذكر كون الأربعة من ولد إسماعيل استغناء عنه بما تقدم في الطرف الأول في رواية ثبوت من ولد إسماعيل بعد لفظ أربعة، وفي رواية مكان أربعة لفظ «رقبة من ولد إسماعيل» وفي الحديث دليل على مزيد شرف الذكر في هذين الوقتين مع قوم يذكرون الله، فإنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضواً من النار.

١٧ - إِنَّ ٱللَّهَ أَمَرَ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيَّاءَ أَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرائِيلَ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ: مِنْهَا ذِكْرُ ٱللَّهِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ خَرَجَ ٱلْعَدُو فِي أَثْرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَثْى عَلَى حِصْنِ كَلَاً مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ خَرَجَ ٱلْعَدُو فِي أَثْرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَثْى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَعَالَى (ت، حب)(١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ٣٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) محتسب أبو عائد: ليس في إسناد أبي داود، وهو في إسناد أبي يعلى، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٥/١٠) حيث ذكر الحديث عنه برواية أطول من رواية أبي داود المذكورة هنا.

<sup>(</sup>٣) إنافتهم: أي إشرافهم.

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٢٨٦٣ من حديث طويل كما سيذكر المصنف والزيادة الآتية منه، وقال: «حديث حسن صحيح غريب». ورواه أيضاً أحمد ١٦٥٤٢ و ١٧١٣٢.

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضى الله عنه، وأخرجه من حديثه أحمد في المسند، والبخاري في التاريخ، والنسائي، والحاكم في المستدرك، وقد صححه الترمذي، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والحديث طويل ولفظه: «إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهنّ، وكأنه أبطأ عن تبليغهن، فأوحى الله إلى عيسي أن يبلغهن أو تبلغهن، فأتاه عيسى فقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال له: يا رُوح الله: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ملكه بذهب أو ورق، ثم أسكنه داراً، فقال له: اعمل وارفع إليّ عملك، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، وإن الله تعالى خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وآمركم بالصلاة، وإذا أقمتم الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل ليقبل بوجهه إلى عبده ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدّق فشدّوا يديه إلى عنقه، وقدّموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسى؟ فجعل يفدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيراً، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدرّ سراعاً في أثره فأتي على حصن حصين، فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. [قال النبي ﷺ]: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهنّ، الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادّعي بدعوي الجاهلية فهو من جُتَى (١) جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله انتهى.

(قوله: مسرعاً) كذلك في بعض النسخ، وفي بعضها سراعاً وهو الموافق للفظ الحديث الذي كتبناه ههنا. (قوله: حتى إذا أتى على حصن حصين) لعل المصنف رحمه الله أخذ تسمية كتابه [الحصن الحصين] الذي هو أصل هذا الكتاب من ههنا، وفي الحديث دليل على أن الذكر يحرز صاحبه من الشيطان، كما يحرز الحصن الحصين من لجأ إليه من العدق، فالذاكر في أمان من تخبط الشيطان ووسوسته إليه، وإضلاله إياه، ومن سلم من الشيطان الرجيم فقد كفي من أخطر الخطرين، وهما الشيطان والنفس.

<sup>(</sup>١) جُثى: جمع جُثوة، وهي الشيء المجموع.

#### فضل الدعاء

١٨ \_ قَالَ ﷺ: الدُّعَاءُ هُوَ ٱلْعِبَادَةُ: ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي السَّخِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: ٦٠] الآية (حب، مص، عه)(١).

الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وصححه الترمذي، وصححه أيضاً ابن حبان، والحاكم. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «الدعاء مخ العبادة» (٢).

(قوله: الدعاء هو العبادة) هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند إليه، ومن جهة تعريف المسند، ومن جهة ضمير الفصل، تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها، وإلى هذا أشار بقوله على: «الدعاء مخ العبادة»، والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة. فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، ثم قال: ﴿إِن الذين يستكبرون عن عبادتي﴾ [غافر: ٢٠] فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار، وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم، وخالق العالم كله ورازقه ومحييه ومميته العبد عن دعاء من هو شكل أن هذا الاستكبار طرف من الجنون، وشعبة من كفران النعم.

١٩ - مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ مِنْكُمْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلإِجَابَةِ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أيضاً من حديثه الترمذي (٣)، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب، بعد أن عزاه إلى الترمذي والحاكم: إنه رواه كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ذاهب الحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وقال الترمذي: حديث غريب، ولفظ الحديث عند هؤلاء: «من فتح له باب الدعاء منكم فتحت له أبواب الرحمة، وما يسأل الله شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية»، وأخرجه ابن مردويه بلفظ: «فتحت له أبواب الجنة».

(قوله: من فتح له باب في الدعاء منكم) لعل المراد والله أعلم: أن من فتح الله له بالإقبال على

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۹۲۹ و ۳۲۲۷ و ۳۳۷۲، وأبيو داود ۱٤۷۹، وابين ماجة ۳۸۲۸، وأحمد ۱۷۲۲۹، و ۱۷۲۲۰ و ۱۷۲۲۰، و ۱۷۲۲۰،

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٣٧١ وقال: "حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٣٥٤٨.

الدعاء بخشوع وخضوع وتضرّع وتذلل كان هذا الفتح سبباً لإجابة دعائه، ولهذا قال: "فتحت له أبواب الإجابة"، وهكذا قوله في الرواية الثانية: "فتحت له أبواب الرحمة"، فإن فتح أبواب الرحمة دليل على إجابة دعائه، وهكذا قوله في الرواية الثالثة: "فتحت له أبواب الجنة". فإن العبد إذا وجد من نفسه النشاط إلى الدعاء والإقبال عليه فليستكثر منه فإنه مجاب، وتقضى حاجته بفضل الله ورحمته.

٢٠ \_ لاَ يَرُدُّ ٱلْقَضَاءَ إِلاَّ ٱلدُّعَاءُ، وَلاَ يَزِيدُ فِي ٱلْعُمُرِ إِلا ٱلبِرُّ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سلمان رضي الله عنه، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وقال الترمذي: حسن غريب ولم يصححه لأن في إسناده أبا مودود البصري واسمه فضة قال أبو حاتم: ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير، والضياء في المختارة، ومثله حديث ثوبان الذي أخرجه ابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه بلفظ: «لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»(٢).

(قوله: لا يرد القضاء إلا الدعاء) فيه دليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد، وقد وردت بهذا أحاديث كثيرة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب﴾ [الرعد: ٣٩]. وهذه المسألة هي من المعارك لاختلاف الأدلة فيها من الكتاب والسنة، وقد أفردناها برسالة. (قوله: ولا يزيد في العمر إلا البرّ)، فيه دليل أن ما يصدق عليه البرّ على العموم يزيد في العمر، وقد ثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، والمراد الزيادة الحقيقية، وقيل: المراد البركة في العمر، والظاهر الأوّل، ومنه قوله سبحانه: ﴿ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ﴾ [الأنعام: ٢] وتحقيق البحث عن هذا يطول، وقد أودعناه في الرسالة التي أشرنا إليها قريباً.

٢١ ــ لا يُغني حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَٱلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ ومِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ ٱلْبَلاَءَ لَيَنْزِلُ فَيَتْلَقَّاهُ ٱلدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ (مس، ز).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أيضاً من حديثها الطبراني في الأوسط، والخطيب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي وابن حجر في التلخيص بأن زكريا بن منصور أحد رجاله، وهو مجمع على ضعفه، وقال في الميزان: ضعفه ابن معين ووهاه أبو زرعة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢١٣٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ٩٠ بلفظ: الا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها» ورواه أيضاً بألفاظ مختلفة الإمام أحمد ٢١٣٥٢ و ٢١٣٧٩ و ٢١٤٠٢.

الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد (١)، وأبو يعلى بنحوه، والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن على الرفاعي وهو ثقة.

(قوله: لا يغني حذر من قدر) فيه دليل أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئاً من القدر المكتوب عليه، ولكنه ينفع من ذلك الدعاء، ولذلك عقبه عليه الله الدعاء ولذلك عقبه والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأكد ذلك بقوله: "إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»، ومعنى يعتلجان يتصارعان ويتدافعان.

#### بحث نفيس في كون الدعاء يرد القضاء

والحاصل أن الدعاء من قدر الله عز وجل: فقد يقضي بشيء على عبده قضاء مقيداً بأن لا يدعوه فإن دعاه اندفع عنه، وتحقيق البحث عن هذا يرجع إلى ما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله، وفي الرسالة التي أشرنا إليها ما يدفع الإشكال.

٢٢ ـ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلدُّعَاءِ (ت، حب)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه أيضاً أحمد في المسند، والبخاري في التاريخ، والترمذي وابن ماجة، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، وقال ابن حبان: حديث صحيح، وقال الترمذي: حسن غريب، وإنما لم يصححه لأن في إسناده عنده عمران القطان، ضعفه النسائي، وأبو داود، ومشاه أحمد، وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات إلا عمران وفيه خلاف.

(قوله: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) قيل وجه ذلك أنه يدل على قدرة الله تعالى وعجز الداعي، والأولى أن يقال: إنّ الدعاء لما كان هو العبادة، وكان مخ العبادة كما تقدم (٣)؛ كان أكرم على الله من هذه الحيثية لأن العبادة هي التي خلق الله سبحانه الخلق لها كما قال تعالى: ﴿وما خلقت المجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦] قال الطيبي: ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿إِن أَكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: ١٣] لأن كل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم، قال تعالى: ﴿وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج﴾ [ق: ٧] أي كريم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢١٠٣٣ ولفظه: «لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٣٧٠، وابن ماجة ٣٨٢٩، ورواه أحمد ٨٣٩٣ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٨).

## ٢٣ \_ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ ٱللَّه يَغْضَبْ عَلَيْهِ (ت)(١١) مَنْ لَمْ يَدْعُ ٱللَّهَ غَضِبَ عَلَيْهِ (مص).

الحديث أخرجه باللفظ الأول الترمذي، والثاني ابن أبي شبية في المصنف كما قال المصنف رحمه الله، وكلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج اللفظ الأول الحاكم، وأخرج أيضاً اللفظ الثاني الحاكم في المستدرك، وصححه، وتصحيح أحد اللفظين تصحيح للآخر: لأنهما بمعنى واحد، ومن حديث صحابي واحد. وفيهما دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات؛ لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه، وقد انضم إلى هذا الأوامر القرآنية، ومنها قوله تعالى: ﴿واحوني أستجب لكم إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: ٢٠]، وقد قدّمنا أن قوله سبحانه: ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: ٢٠] يدل على أن ترك دعاء العبد لربه من الاستكبار، وتجنب ذلك واجب لا شك فيه، ومما يؤيد ذلك قوله عز وجل ﴿أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء﴾ [النمل: ٢٢] فإن هذا الاستفهام هو للتقريع والتوبيخ لمن ترك دعاء ربه، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ [البقرة: ١٨٦] فإن هذا التعليل بالقرب ثم الوعد بعده بالإجابة يقطم كل معذرة ويدفم كل تعلة (٢٠).

## ٢٤ ـ لاَ تَعْجِزُوا فِي ٱلدُّعَاءِ فَإِنهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ ٱلدُّعَاءِ أَحَدٌ (حب)

الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضاً من حديثه الحاكم في المستدرك، والضياء في المختارة، فهؤلاء ثلاثة أئمة صححوا الحديث: ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، والضياء في المختارة، وما ذكره فيها فهو صحيح عنده، وإذا عرفت هذا فلا وجه لتعقب الذهبي للحاكم في تصحيحه لأن غاية ما قاله أن في إسناده عمر بن محمد الأسلمي، وأنه لا يعرفه، وعدم معرفته له لا تستلزم عدم معرفة غيره له. نعم قال الذهبي في الميزان حاكياً عن أبي حاتم: إنه مجهول، وهذا قادح صحيح، ولهذا قال ابن حجر في لسان الميزان: وقد تساهل الحاكم في تصحيحه، ولكن لا يخفاك أن تصحيح ابن حبان والضياء يكفي، ولا يحتاج معه إلى غيره، وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا الرجل الذي قبل إنه مجهول، فمعلوم أنهما لا يصححان الحديث المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة ما رواه، ومن علم حجة على من لم يعلم، وليسا ممن يظن به التساهل في التصحيح.

(قوله: لا تعجزوا المخ) فيه النهي عن أن يعجز الإنسان عن دعاء ربه: فإن ضرر ذلك لا حق به

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٣٧٣. ورواه ابن ماجة في كتاب الدعاء بلفظ: «من لم يدع الله سبحانه غضب عليه».
 ورواه الإمام أحمد ٩٣٢٤ ولفظه: «من لا يسأله يغضب عليه».

<sup>(</sup>٢) أي ما يتعلل به.

وعائد عليه، وما أحسن ما علل به على النهي بقوله: «فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد»: فإن هذه المزية يهتز لها كل طالب للخير، وينشط بسببها كل عارف بمعاني الكلام، ولاسيما مع ما مر: «إن الدعاء يرد القضاء، ويدفع القدر».

٢٥ \_ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ ٱللَّهُ لَهُ عِنْدَ ٱلشَّدَائِدِ وَٱلْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ ٱلدُّعَاءَ فِي ٱلرَّخَاءِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي بعد أن أخرجه: حديث غريب، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديثه في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي، وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك من حديث سلمان رضي الله عنه، وقال: صحيح الإسناد.

(قوله: والكرب) بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة، وهي ما يأخذ النفس من الغم (قوله: فليكثر الدعاء في الرخاء) أي في حال الصحة والرفاهية والأمن من المخاوف، والسلامة من المحن. قال الحلبي: المراد بهذا الدعاء في الرخاء هو دعاء الشفاء والشكر والاعتراف بالمنن، وسؤال التوفيق والمعونة، والتأييد والاستغفار لعوارض التقصير، فإن العبد وإن اجتهد لم يعرف ما عليه من حقوق الله بتمامها، ومن غفل عن ذلك فلا حظ له، وكان ممن صدق عليه قوله تعالى: ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾ [العنكبوت: ٦٥] انتهى، والأولى أن يقال: كان ممن صدق عليه قوله تعالى: ﴿وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل﴾ [الزمر: ٨] الآية، وقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض﴾ [الزمر: ٣٨] وقوله تعالى: ﴿وإذا مس الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض﴾ [الزمر: ٣٨] وقوله تعالى: ﴿وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسه ايونس: ١٢].

٢٦ ـ الدُّعَاءُ سِلاَحُ ٱلْمُؤْمِنِ، وَعِمادُ ٱلدِّينِ، وَنُورُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ (مس)

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه أبو يعلى من حديث عليّ رضي الله عنه بهذا اللفظ، وأخرج أبو يعلى من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على الأ أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدرّ لكم أرزاقكم: تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن».

(قوله: الدعاء سلاح المؤمن) فيه تشبيه الدعاء بالسلاح الذي يقاتل به صاحبه العدق، فإن هذا الداعى كأنه بالدعاء يقاتل ما يعتوره من المصائب، وما يخشاه من سوء العواقب، وما أفخم الحكم على

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٣٨٢.

الدعاء بأنه عماد الدين، وبأنه نور السموات والأرض؛ فإن ذلك قد اشتمل على تعظيم لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه، والعاجز من عجز عن لبس هذا السلاح وترك الاعتماد على هذا العماد، ولم ينتفع بهذا النور الذي أنارت به السموات والأرض.

٢٧ \_ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ في مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ،
 وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ (١، مس)(١).

الحديث أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد. ويشهد لمعناه ما أخرجه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، قال المنذري: بأسانيد جيدة، وأخرجه أيضاً الحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي على قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" (۱) وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إن الله حيّ كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين (۱)، وأخرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عني كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يده ثم لا يضع فيها خيراً». وفي الحديث دليل على أن دعاء المسلم لا يهمل، بل يعطى ما سأله إما معجلاً، وإما مؤجلاً تفضلاً من الله عز وجل.

## فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

٢٨ ـ قال ﷺ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا ٱللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلَّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ
 كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا ٱلجَنَّةَ لِلثَّوَابِ (د،ت،حب)<sup>(٤)</sup>.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً أحمد من حديثه. قال المنذري: بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٩٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٠٧٠٩.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٥٥٦، وأبو داود ١٤٨٨، وابن ماجة ٣٨٦٥، والإمام أحمد ٢٢٦٠٠. وقال عنه الترمذي:
 «هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٣٣٨٠، وأبو داود ٤٨٥٥ و ٤٨٥٦، والإمام أحمد ٩٥٨٦.

حسن من حديث أبي هريرة أيضاً عن النبي على قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة (١) يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ، وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال حديث حسن، وفي هذا الحديث دليل على أن المجلس الذي لم يذكر الله تعالى فيه، ولم يصل على رسوله فيه يكون حسرة يوم القيامة على أهله لما فاتهم من الأجر والثواب، وإن دخلوا الجنة للثواب على أعمالهم مع تفضل الله سبحانه عليهم بدخولها. فإنه قد فاتهم ما فيه زيادة في الدرجات، وكثرة في المثوبات، ولهذا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أي بفوات الثواب بترك الذكر والصلاة، وقد قدمنا طرفاً من هذه الأحاديث في الباب السابق في فضل الذكر.

٢٩ ـ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً (د،ت،حب)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب، وقال ابن حبان: صحيح، ولا ينافي هذا التصحيح كون في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي فإنه قد وثقه ابن معين وأبو داود، ولا يضره قول النسائي: ليس بالقويّ.

(قوله: أولى الناس بي يوم القيامة) أي أولاهم بشفاعتي وأحقهم بالقرب مني أكثرهم عليّ صلاة في الدنيا. لأن هذا الذي استكثر من الصلاة على النبي على قد توسل إلى شفاعته بوسيلة مرعية، وتقرب بقربة مرضية، ولو لم يكن في ذلك إلا ما سيأتي من أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً. فإن هذه المكافأة من رب العزة سبحانه مستلزمة للثواب الأكثر.

٣٠ ـ ٱلْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (ت،حب)(٣).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الحسين بمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديث أحمد في المسند، والنسائي والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح، وأقرّه الذهبي، وهو من رواية عبد الله بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

(قوله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ) تعريف المسند إليه يقتضى الحصر. فينبغى حمله

<sup>(</sup>١) الترة: هي الحسرة والندامة. وقيل الثأر.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٤٨٤. ولم أجده في سنن أبي داود.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٣٥٤٦، وأحمد ٣٥٤٦.

على أنه الكامل في البخل. لأنه بخل بما لا نقص عليه فيه، ولا مؤنة مع كون الأجر عظيماً، والجزاء موفراً. قال الفاكهاني: وهذا أقبح بخل وشح لم يبق بعده إلا الشح بكلمة الشهادة. وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه عند ذكره.

## ٣١ ـ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب، وأخرجه أيضاً من حديثه الحاكم، وقال: صحيح، وقال ابن حجر: له شواهد، وهذا الذي ذكره المصنف هو بعض من الحديث، وبعده: «ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له»، وقد أورده في مجمع الزوائد من حديث ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وعبد الله بن الحارث وجابر بن سمرة وأنس وكعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأبي هريرة رضي الله عنهم.

### ٣٢ \_ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ (س، طس).

الحديث أخرجه النسائي والطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني في الكبير، وابن السني، وتمامه "فإنه من صلى علي مرّة صلى الله عليه بها عشراً" أن قال النووي في الأذكار: إسناده جيد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ومما يدل على ذلك الحديثان المذكوران قبل هذا، ومما يدل على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: "من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فقد شقي"، وقد ضعف النووي في الأذكار إسناده، وما أخرجه الطبراني في الكبير عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على الهيثمي: وفيه قل: قال رسول الله على اللهيثمي: وفيه بشر بن محمد الكندي أو بشير، فإن كان بشراً فقد ضعفه ابن المبارك وابن معين والدارقطني وغيرهم،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٤٥، وأحمد ٧١٣٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٧٢٤٦، بلفظ: «من صلى على مرة واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات».

وإن كان بشيراً فلم أر من ذكره، وقال القسطلاني: حديث معلول، وأخرج ابن ماجة والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: "من نسي الصلاة على خطي طريق الجنة»، وفي إسناده جبارة بن المغلس، وهو مختلف في الاحتجاج به.

٣٣ \_ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، وفي بعض ألفاظه "من صلى على" مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات»(٢)، كذا في سنن الترمذي، وفي لفظ لأحمد والنسائي: «من صلى علىّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات»، وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي، وهو عند هؤلاء من حديث أنس رضى الله عنه. وأخرج أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف: «إن جبريل قال للنبي ﷺ: ألا أبشرك، إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه" (٣). قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن أبي الدنيا، وأبو يعلى بلفظ: «من صلى على صلاة من أمتى كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات»، وأخرج النسائي، والطبراني والبزار من حديث أبي بردة بن نيار. قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى علىّ من أمتى صلاة مخلصاً قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات»(٤)، وأخرج نحوه ابن أبي عاصم من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه، وزاد: «وكن له عدل عشر رقاب»، وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: "فإن من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً"، وأخرج أحمد والنسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضى الله عنه، قال: أصبح رسول الله ﷺ يوماً طيب النفس يُرى في وجهه البشر: فقالوا: يا رسول الله إنك أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: «أجل: أتاني آت \_ أي جبريل ـ من ربي عز وجل: فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له بها عشر درجات»، وأخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل. فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرّة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشراً»، وأخرج الطبراني

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۰۸، والنسائي ۱۲۷۹، وأبو داود ۱۵۳۰، وأحمد ۸۶۹۹ و ۸۵۲۷ و ۹۸۹۷.

 <sup>(</sup>۲) بهذا اللفظ وجدته في مسند الإمام أحمد ٧٢٤٥. وانظر مسلم ٤٠٨، والنسائي ١٢٧٩، وأبو داود ١٥٣٠، والترمذي ٤٨٥، والدارمي ٢٦٥٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٥٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ١٢٦٦، والإمام أحمد ١٥٧٥٩.

في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه نحوه، وفي الباب أحاديث، وسيذكر المصنف رحمه الله بعضها قريباً إن شاء الله تعالى.

٣٤ ـ أَتَانِي مَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ ٱللَّهَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً (س، حب)(١).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد في المسند بهذا اللفظ، وزاد: قال يعني النبي على: بلى، وأخرجه أيضاً الطبراني، وقد صححه ابن حبان، وفيه دليل على أن السلام كالصلاة، وأن الله سبحانه يسلم على من سلم على رسول الله على كما يصلى على من صلى على رسوله عشراً.

٣٥ ـ إِنَّ لِلَّهِ مَلاَثِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عنْ أُمَّتي ٱلسَّلاَمَ (س، حب)(٢).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند، وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «حيثما كنتم فصلوا على فإن صلاتكم تبلغني» (۳)، وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به من حديث أنس رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «من صلى على بلغتني صلاته، وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات»، والاقتصار في الحديث على السلام لا ينافي إبلاغ الصلاة إليه على فحكمهما واحد كما يدل عليه الحديثان المذكوران هنا.

(قوله: سياحين) بالسين المهملة، من السياحة، وهو السير، يقال: ساح في الأرض يسبح سياحة إذا ذهب فيها، وأصله من السيح، وهو الماء الجاري المنبسط، وفي الحديث الترغيب العظيم للاستكثار من الصلاة عليه عليه قانه إذا كانت صلاة واحدة من صلاة من صلى عليه تبلغه كان ذلك منشطاً له أعظم تنشط.

٣٦ ـ مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ ٱللَّهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ (د)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱۲۷۸، وأحمد ۱۵۷۹، والدارمي ۲٦٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ١٢٦٥، وأحمد ٣٤٨٤، والدارمي ٢٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٢٠٤٢، والإمام أحمد ٧٤٨٧ و ٨٠٨٨ و ٨٤٤٩ و ٨٥٦٠ و ٨٦٨١.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ٢٠٤١، والإمام أحمد ١٠٣٩٥.

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي في الأذكار: إسناده صحيح، وكذا قال في الرياض، وكذا قال ابن حجر: رواته ثقات، وأخرجه أحمد في المسند من حديثه وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن حبان من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه: "إن الله وكل بقبري ملكاً فأعطاه أسماع الخلق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك"، زاد أبو الشيخ: "فيصلي الرب تعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً" وأخرج الطبراني في الكبير بنحوه. قال ابن حجر: رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم وفيه خلاف عن عمران الحميري ولا يعرف.

(قوله: إلا ردّ الله عليّ روحي) لفظ أحمد "إلا ردّ الله إليّ روحي" (١). قال القسطلاني: وهو ألطف وأنسب، وبين التعديتين فرق لطيف. فإن رد يتعدى كما قال الراغب بعلى في الإهانة، وبإلى في الإكرام، قيل: والمراد برد الروح النطق لأنه على حيّ في قبره وروحه لا تفارقه لما صح: "إن الأنبياء أحياء في قبورهم". كذا قال ابن الملقن وغيره، وقال ابن حجر: الأحسن أن يؤوّل ردّ الروح بحصول الفكر كما قالوه في خبر: "يغان على قلبي" (١)، وقال الطيبي: معناه أنها تكون روحه القدسية في الحضرة الإلهية، فإن بلغه السلام من أحد من الأمّة ردّ الله روحه في تلك الحالة إلى رد سلام من يسلم عليه، وفي المقام أجوبة كثيرة، وهذا الذي ذكرنا أحسنها، والاقتصار في الحديث على السلام لا يدل على أن الصلاة ليست كذلك كما ذكرناه في الحديث المتقدم قبل هذا، وكما يفيد ذلك حديث عمار الذي ذكرناه.

٣٧ ـ إِنِّي لَقِيْتُ جِبْرِيلَ فَبَشَّرَنِي وَقَالَ: رَبكَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً (١، مس)(٣).

الحديث أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح، ولفظ الحديث «خرج رسول الله على فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن الله قد توفاه أو قبضه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه. فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له. فقال: إن جبريل قال لي: ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكراً»، وقال الهيثمي: في إسناده من لم أعرفه، وقد قدّمنا ذكر الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى يصلي على مَن صلى على رسوله على مرة واحدة عشر صلوات.

<sup>(</sup>١) لفظه في المسند: «إلا رد الله عز وجل على روحي».

<sup>(</sup>٢) أراد حديث: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» وسيأتي برقم ٥٤٤.

<sup>(</sup>٣) مرّ تخريجه في الحديث رقم ٣٤.

٣٨ ـ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِـدَةً صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَخُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (س، ط). خطِيئاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (س، ط).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح، وأقرّه الذهبي، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر: رواته ثقات، وقد قدّمنا ذكر الأحاديث الواردة بهذا المعنى، والمراد بالصلاة من الله الرحمة لعباده وأنه يرحمهم رحمة بعد رحمة حتى تبلغ رحمته ذلك العدد، وقيل المراد بصلاته عليهم إقباله عليهم بعطفه وإخراجهم من حال ظلمة إلى رفعة ونور، كما قال سبحانه: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ [الأحزاب: ٤٣].

## ٣٩ \_ مَنْ صَلَّى عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى ٱللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً (١)(٢).

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما قال المنذري في الترغيب والترهيب: أخرجه أحمد بإسناد حسن، وكذلك حسنه الهيثمي وتمامه: «فليقل عبده من ذلك أو ليكثر» والجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدم بأنه على كان يعلم بهذا الثواب شيئاً فشيئاً وكلما علم بشيء قاله، فعلم على بأن ثواب من صلى عليه هو ما في الحديث الأول وما ورد في معناه فأخبر به. ثم علم بأن ثوابه هو ما جاء في الحديث الثاني فأخبر به.

٤٠ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَىٰ إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ فَلْيَقُل: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ الأُمَّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ الْأُمِّيِ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (م، د) (٣).

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة؛ وأخرجه أيضاً من حديثه البيهقي، وفيه الترغيب العظيم إلى أن تكون الصلاة على النبي على هذه الصفة، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من الأمهات الست من دون قوله: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى» فإنه تفرّد بذلك مسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ١٢٨٠، والإمام أحمد ١١٥٦٠.

<sup>(</sup>Y) رواه الإمام أحمد ٦٣١٧.

 <sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ رواه أبو داود ٩٨٢. ورواه بمعناه البخاري ٣٣٦٩، ومسلم ٤٠٧، والنسائي ١٢٧٧، وأبو داود
 ٩٧٩، وابن ماجة ٩٠٥، وأحمد ٢٢٤٩٤، ومالك ٣٥٧.

٤١ - مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ وَقَالَ: ٱللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ ٱلمَقْعَدَ ٱلمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (ز، ط).

الحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني في الأوسط. قال المنذري في الترغيب والترهيب: وبعض أسانيدهم حسن، وفي الحديث الجمع بين الصلاة عليه عليه، وسؤاله أن ينزله المقعد المقرّب عنده يوم القيامة، فمن وقع منه ذلك استحق الشفاعة المحمدية، وكانت واجبة له.

٤٢ ـ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ جَعَلْتُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ: إِذَا تُكُفَىٰ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ (س، ط، حب)(١).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وفي نسخة الترمذي والحاكم، وهو من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم، صحيح، وأخرجه أحمد في المسند، ولفظ الحديث: "قال كان رسول الله على إذا ذهب ربع (٢٦) الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه، قال أبيّ بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت وإن زدت شهو خير لك. قلت: النصف، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت: النصف، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت: النصف، قال المشت وإن زدت فهو خير لك قلت: النصف، قال المئت وإن زدت فهو خير لك من محد وأخر الطرائي الله تعالى عنه: قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذا «يكفيك الله تعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك» (٣). قال المنذري: وإسناد هذه الزيادة جيد. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده أن رجلاً قال: «يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك، قال: نعم إن شئت، قال: الثلثين، قال: نعم إن شئت، قال: الثلثين، قال: نعم إن شئت. قال: فصلاتي كلها، قال رسول الله على إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك».

(قوله: جعلت لك صلاتي كلها) المراد بالصلاة هنا الدعاء، ومن جملته الصلاة على رسول الله على المراد الصلاة ذات الأذكار والأركان. (قوله: إذن تكفى همك، ويغفر ذنبك) في هذين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة. فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها: لأن كل محنة لا بدّ لها من تأثير الهمّ، وإن كانت يسيرة، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٤٥٧.

<sup>(</sup>۲) في رواية الترمذي: «ثلثا الليل».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ٢٠٢٩٠.

# ٤٣ \_ أَكْثِرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ (د، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد والحاكم في المستدرك، وصححه هو وابن حبان، ولفظ الحديث، إن رسول الله على قال: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة الثانية، وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا، وقد أرمت؟ يعني بليت. قال: إن الله سبحانه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»، وأخرج البيهقي بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله الشهة: «أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة»، وفي الحديث دليل على أن صلاة العباد عليه يوم الجمعة تعرض عليه، وقد تقدم أيضاً حديث: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني السلام»، وظاهر الجميع أن كل صلاة وسلام تبلغه على وسواء كان ذلك في يوم الجمعة أو في غيره من الأيام أو الليائي، فلعل في العرض عليه تبلغه على مجرد الإبلاغ إليه، ويكون ذلك من خصائص الصلاة عليه على في يوم الجمعة.

## ٤٤ \_ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاتُهُ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ: قال رسول الله على «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحد صلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها، قال وقلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (قد تقدم الجمع بين الأحاديث الدالة على أن الأنبياء أحياء في قبورهم، والأحاديث المصرحة بأن الله يرد عليه روحه عند سلام من سلم عليه، وعند صلاة من صلى عليه حتى يرد عليه.

٥٤ ـ كُلُّ دُعَاء مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى آلِ مُحَمَّدِ (طس). وَصِفَةُ ٱلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَالِي .
 ٱلنَّبِيِّ عَالِیْ تَاْتِي فِي ٱلتَّشَهُدِ فِي ٱلصَّلَاة إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ تَعَالَى .

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ رضي الله عنه. قال المنذري: إنه موقوف ورواته ثقات، ورفعه بعضهم والموقوف أصح انتهى، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ١٣٥٧، وأبو داود ١٠٤٧ و ١٥٣١، وابن ماجة ١٦٣٦، وأحمد ١٥٥٧٥، والدارمي ١٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة ١٦٣٧.

## فصل في آداب الذكر

(\*) ينبغي أن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفاً خالياً، والذاكر على أكمل الصفات الآتية، وأن يكون فمه نظيفاً، وأن يزيل تغيره بالسواك، وأن يستقبل القبلة، وأن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه، وإن جهل شيئاً تبينه، ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به، ويسمع نفسه، وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع بغيره، والمواظب على الأذكار المأثورة صباحاً ومساء، وفي الأحوال المختلفة هو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، ومن كان له ورد(٢) معروف ففاته فليتداركه إذا أمكنه ليعتاد الملازمة عليه.

(قوله: ينبغي أن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفاً خالياً) أقول: وجه هذا أن الذكر عبادة للرب سبحانه، والنظافة على العموم قد ورد الترغيب فيها، والأمر بالبعد عن النجاسة كما في قوله تعالى: ﴿وثيابِك فطهر. والرجز فاهجر﴾ [المدثر: ٤ و ٥]، ولا شك أن القعود حال الدعاء في مكان متنجس يخالف آداب العبادة كما في آداب الصلاة من تطهير مكانها، وقد صع عنه على كما في الصحيحين وغيرهما، أنه قال في الذي لا يتنزه عن بوله: «إن عامة عذاب القبر منه» (٣). والحاصل أن التنزه عن ملابسة النجاسة مطلقاً مندوب إليه فتدخل حالة الدعاء تحت ذلك دخولاً أولياً، وإن لم يرد ما يدل على هذا على الخصوص. وأما قوله خالياً؛ فوجهه أن ذلك أقرب إلى حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة، وأعون على تدبر معنى ما يدعو به أو يذكر به، ولا شك أن هذه الحالة أكمل مما

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ١٢٦٧، والترمذي ٣٤٧٦، وأبو داود ١٤٨١، وأحمد ٢٢٨١١.

<sup>(</sup>٢) الورد: هو الجزء من القرآن يقرأه من اعتاد عليه بشكل دائم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ۲۹۲، والنسائي ٣١، وأبو داود ۲۰، وابن ماجة ٣٤٧، وأحمد ١٨٧٧، والدارمي ٧٣٢.

يخالفها. (قوله: والذاكر على أكمل الصفات الآتية) أقول: ستأتي هذه الصفات في الباب الذي يلي هذا. (قوله: وأن يكون فمه نظيفاً، وأن يزيل تغيره بالسواك) أقول: وجه هذا أن الذكر عبادة باللسان، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن، ولهذا جاءت السنة المتواترة بمشروعية السواك للصلاة، والعلة في ذلك تنظيف المحل الذي يكون الذكر به في الصلاة، وقد صح أنه على لما سلم عليه بعض الصحابة تيمم من جدار الحائط ثم ردّ عليه (۱)، وإذا كان هذا في مجرد ردّ السلام، فكيف بذكر الله سبحانه فإنه أولى بذلك، وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس عنه على "كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" (۱)، وصححه ابن خزيمة.

(قوله: وأن يستقبل القبلة) أقول: وجه ذلك أنها الجهة التي شرع الله سبحانه أن تكون الصلاة إليها، وهي الجهة التي يتوجه إلى الله عز وجل منها، ولهذا ورد النهي عن أن يبصق الرجل إلى جهة قبلته معللا بمثل هذه العلة كما في الأحاديث الصحيحة (٣)، وسيأتي في هذا الباب المذكور بعد هذا ما ورد في استقبال القبلة.

(قوله: ويتدبر ما يقول ويتعقل معناه، وإن جهل شيئاً تبينه) أقول: لا ريب أن تدبر الذاكر لمعاني ما يذكر به أكمل. لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمناجي. لكن وإن كان أجر هذا أتم وأوفى. فإنه لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بها فإنه أعم من أن يأتي بها متدبراً لمعانيها متعقلاً لما يراد منها أولاً، ولم يرد تقييد ما وعد به من ثوابها بالتدبر والتفهم.

(قوله: ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويسمع نفسه) أقول: أما باعتبار التلفظ فهو معلوم من أقواله على المصرّحة بأن من قال كذا كان له من الأجر كذا، فلا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول، وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان، وأما اشتراط أن يسمع نفسه فلم يرد ما يدل عليه لأنه يصدق القول بمجرد التلفظ، وهو تحريك اللسان، وإن لم يسمع نفسه، فينظر ما وجه الاشتراط؟ مع أنه قد تقدم الحديث الذي في الصحيحين المذكور في أوّل هذا الكتاب بلفظ: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» (٤). فإذا كان مجرد الذكر النفسيّ مقتضياً للثواب، فكيف لا يكون الذكر اللساني الذي قد صدق عليه أنه قول مقتضياً للثواب؟ والحاصل أنه لا وجه لهذا الاشتراط لا باعتبار أصل الثواب، ولا باعتبار كماله. بل قد يكون التدبر والتفهم بما لا يسمع النفس من الأذكار أتم وأكمل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٣٧، ومسلم ٣٦٩، والنسائي ٣٠٩، وأبو داود ٣٢٩، وأحمد ١٦٨٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ١٧، وابن ماجة ٣٥٠، وأحمد ١٨٢٥٩ و ١٩٨٣٣، والدارمي ٢٥٢٧.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري ٤٠٦، ومسلم ٥٤٧، والنسائي ٧١٦، وأبو داود ٤٧٩، وأبن ماجة ٧٦٣، وأحمد ٤٢٨٠
 و ٤٥٥٥، ومالك ٤٠٩، والدارمي ١٣٦١.

<sup>(</sup>٤) مر تخريجه.

(قوله: وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع بغيره). أقول: ثواب الأذكار قد قدّرها الشارع على المحموم، وفي تلاوة سورة منه وصرح بما يحصل لفاعلها من الأجر وهكذا ما ورد في تلاوة القرآن على العموم، وفي تلاوة سورة منه معينة، وآيات خاصة كما هو معروف في مواضعه، وكون هذا الذكر أفضل من هذا الذكر إنما يظهر بما يترتب عليه من الأجر، فما كان أجره أكثر كان أفضل ولا ريب أن كلام الرب سبحانه أفضل من حيث ذاته، وأشرف الكلام على الإطلاق، وأين يكون كلام البشر من كلام خالق القوى والقدر؟ تبارك اسمه وعلا جده، ولا إله غيره. وأما قوله إلا فيما شرع بغيره فذلك في المواطن التي قد ورد النهي عن قراءة القرآن فيها كما ثبت عنه على في الصحيح: ﴿إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً (١)، وهكذا ما وردت به السنة من الأذكار في الأوقات، وعقيب الصلوات. فإنه ينبغي الاشتغال بما ورد عنه على أنه أفضل من غيره.

(قوله: والمواظب على الأذكار المأثورة صباحاً مساءً، وفي الأحوال المختلفة هو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات). أقول: لا شك أن صدق هذا الوصف أعني كونه من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيراً من غير مواظبة، وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي على كان يذكر الله كثيراً على كل أحيانه، وورد عنه على أحب العمل إلى الله تعالى أدومه» (٢).

(قوله: ومن كان له ورد معروف ففاته فليتداركه إذا أمكنه ليعتاد الملازمة عليه). أقول هكذا ينبغي حتى يصدق عليه أنه مديم للذكر مواظب عليه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي كانوا يفعلونها في أوقات مخصوصة، وثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه "من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل "").

## فصل في آداب الدعاء

(\*) وآكدها تجنب الحرام مأكلاً ومشرباً وملبساً، والإخلاص لله، وتقديم عمل صالح، والوضوء، واستقبال القبلة، والصلاة، والجثوّ على الركب، والثناء على الله تعالى، والصلاة على نبيه أوّلاً وآخراً، وبسط يديه ورفعهما حذو منكبيه وكشفهما مع التأدّب، والخشوع، والمسكنة والخضوع، وأن يسأل الله بأسمائه العظام الحسنى، والأدعية

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ٤٧٩، والنسائي ١٠٣٥ و ١١٠٨، وأبو داود ٨٧٦، وابن ماجة ٣٨٩٩، وأحمد ١٨٠١، والدارمي ١٢٩١ و ١٢٩٢.

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري ٦٤٦٤، ومسلم ٧٨٢.

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم ۷٤۷، والترمذي ٤٠٨، والنسائي ١٧٦٧ و ١٧٦٨ و ١٧٦٩، وأبو داود ١٣١٣، وابن ماجة
 ١٣٤٣، وأحمد ٢١٥ و ٣٥٤، ومالك ٤٢١.

المأثورة، ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين بخفض صوت، واعتراف بذنب، ويبدأ بنفسه، ولا يخص نفسه إن كان إماماً ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد، ويحضر قلبه، ويحسن رجاءه، ويكرر الدعاء، ويلح فيه، ولا يدعو بإثم، ولا قطيعة رحم، ولا بأمر قد فرغ منه، ولا بمستحيل، ولا يتحجر، ويسأل حاجاته كلها، ويؤمّن الداعي والمستمع، ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه، ولا يستعجل أو يقول: دعوت فلم يستجب لي.

(قوله: آداب الدعاء) اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر في كتابه الحصن الحصين هذه الآداب كما هنا، ورمز رموزاً لمن خرّجها فلم نكتف بذلك. بل بحثنا كل البحث عن أدلتها كما تراه ههنا، وقد نشير إلى رموزها نادراً، وقد تتبعنا كثيراً منها فلم نجده صحيحاً، ولعل ذلك سببه اختلاف أقلام الناسخين لذلك الكتاب.

(قوله: وآكدها تجنب الحرام مأكلاً ومشرباً وملبساً) أقول: وجه ذلك أن ملابسة المعصية مقتضية لعدم الإجابة. إلا إذا تفضل الله على عبده، وهو ذو الفضل العظيم، ومما يدل على هذا قوله عز وجل: وإنما يتقبل الله من المتقين [المائدة: ٢٧]، ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره عن النبي على: إنه ذكر «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له (١)، ووجه تخصيص المسافر بالذكر أنه قد ورد أن دعوته مستجابة، فإذا كانت ملابسته للحرام مانعة لقبول دعوته فغيره بفحوى الخطاب أولى.

(قوله: والإخلاص ش) أقول: هذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء، لأن الإحلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة، وقد قال عز وجل: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين﴾ [غافر: ١٤]. فمن دعا ربه غير مخلص فهو حقيق بأن لا يجاب إلا أن يتفضل الله عليه، وهو ذو الفضل العظيم، وقد روى ما يدل على ذلك الحاكم في المستدرك.

(قوله: وتقديم عمل صالح) أقول: ليكون ذلك وسيلة إلى الإجابة، ويدل على ذلك الحديث في أمره على المسلاة عليه، ويدل على ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة كما في الصحيحين وغيرهما. فإن النبي على حكى عنهم أنه توسل كل واحد منهم بأعظم أعماله التي عملها لله عز وجل. فإنه استجاب الله دعاءهم، وارتفعت عنهم الصخرة (٢٠)، وكان ذلك بحكايته على سنة لأمته.

(قوله: والوضوء). أقول: وجهه ما تقدم في الباب المتقدم على هذا من قوله ﷺ: «كرهت أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ١٠١٥، والترمذي ٢٩٨٩، وأحمد ٧٩٩٨، والدارمي ٢٦٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢٣٣٣، ومسلم ٢٧٤٣، وأبو داود ٣٣٨٧، وأحمد ٥٧٠٢.

أذكر الله إلا على طهر»، والدعاء ذكر، ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله على يقول: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين فدعا ربه إلا كانت دعوته مستجابة معجلة أو مؤخرة» وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله على دعا بماء ثم توضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد بن عامر، الحديث، وهو في الصحيحين، وفيه قصة طويلة، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي، والحاكم في المستدرك عنه على أنه قال: "من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعلى بما هو أهله وليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم»(١).

#### سيد المجالس قبالة القبلة

(قوله: استقبال القبلة) أقول: وجه ذلك أنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه، والمداعون له، والمتقرّبون إليه، وقد ورد ما يرغب في ذلك على العموم كما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه: "إن لكل شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة»، وأخرج نحوه في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن ذلك أنه على أراد أن يدعو في الاستسقاء استقبل القبلة كما في البخاري وغيره (٢)، وقد استقبل القبلة في دعائه في غير موطن كما في يوم بدر، أخرجه مسلم وغيره (٣).

(قوله: والصلاة) أقول: يدل على ذلك الحديث المتقدم الذي ذكرناه قريباً: «ثم ليصل ركعتين» الخ ونحوه. (قوله: والجثق على الركب) أقول: لم يثبت في هذه الهيئة شيء يصلح للاحتجاج به، وقد روى ما يدل عليه أبو عوانة.

(قوله: والثناء على الله سبحانه) أقول: يدل على هذا قوله في الحديث المذكور قريباً: ثم ليثن على الله بما هو أهله، وصلّ على ثم ادعه».

(قوله: والصلاة على نبيه) أقول: يدل على ذلك ما تقدم بلفظ: «كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وعلى آل محمد»، وما تقدم أيضاً هنالك في حديث آخر بلفظ: «وصلّ عليّ» وما تقدم قريباً بلفظ: «وليصلّ على النبي ﷺ».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۷۹.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۱۰۱۲، ومسلم ۸۹۶، والترمذي ۵۵۰، والنسائي ۱٤۸۸، وأبو داود ۱۱۲۱، وابن ماجة
 ۱۲۲۷، وأحمد ۱۰۸۳۷.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٧٦٣، والترمذي ٣٠٨١، وأبو داود ٢٦٩٠، وأحمد ٢٠٣ و ٢١٦.

(قوله: وبسط يديه ورفعهما حذو منكبيه) أقول: يدل على ذلك ما وقع منه على من رفع يديه في نحو ثلاثين موضعاً في أدعية متنوعة، وما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشبخين من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين" (أ)، وأخرج الحاكم نحوه وقال: صحيح الإسناد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن الله رحيم كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيراً»، وأخرج أحمد وأبو داود من حديث مالك بن بشار رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها" (٢).

#### مسح الوجه باليدين في الدعاء

وأخرجا أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد فيه: «فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم»، وأخرج الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي عنه. قال كان رسول الله على: "إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه»(٣)، وأما كشفهما فقد روى ذلك ابن مردويه.

(قوله: مع التأذب والمخشوع والمسكنة والمخضوع) أقول: هذا المقام هو أحق المقامات بهذه الأوصاف. لأن المدعق هو رب العالمين خالق الخلق ورازقه، وفي ذلك سبب الإجابة. لأن العبد إذا خشع وخضع رحمه ربه وتفضل عليه بالإجابة، وقد ورد في الترغيب في هذه الأوصاف على العموم ما فيه كفاية، ومنه قوله عزّ وجل: ﴿ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقد روى ما يدل على التأدّب مسلم وغيره، وروى ما يدل على الخشوع ابن أبي شيبة في المصنف، وروى ما يدل على الخضوع الترمذي. فأما ما رواه مسلم فهو من حديث عليّ رضي الله عنه، وفيه: «أنا عبدك ظلمت المفسي، واعترفت بذنبي» (١٤)، وأما ما رواه ابن أبي شيبة فهو من قول مسلم بن يسار. قال: «لو كنت بين يدي ملك تطلب حاجة لسرّك أن تخشع له»، وأما ما رواه الترمذي فهو في أحاديث الاستسقاء من كتابه.

(قوله: وأن يسأل بأسماء الله العظام الحسنى، والأدعية المأثورة) أقول: يدل على ذلك قوله عز وجل ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما من حديث عبد الله بن بريدة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱٤٨٨، والترمذي ٣٥٥٦، وابن ماجة ٣٨٦٥، وأحمد ٢٢٦٠٠.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۱٤۸٥، وابن ماجة ۱۱۸۱.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٣٨٦ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم ۷۷۱.

عن أبيه أن رسول الله على سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد: فقال: "لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب"(١)، وأخرج الترمذي وحسنه من حديث معاذ رضي الله عنه قال: سمع النبي على رجلاً وهو يقول: ياذا الجلال والإكرام. فقال: "قد استجيب لك فسل"(١)، وفي الباب أحاديث كثيرة سيأتي بعضها.

### وجه التوسل بالأنبياء وبالصالحين

(قوله: ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين) أقول: ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي على فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: «أو أدعك» فقال: يا رسول الله إني قد شق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبيّ الرحمة» (٣): الحديث، وسيأتي هذا الحديث في هذا الكتاب عند ذكر صلاة الحاجة. وأما التوسل بالصالحين. فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله عنه؛ وقال عمر رضي الله عنه: «اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا» (٤) الخ.

(قوله: بخفض صوت) أقول: لحديث: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لن تدعوا أصمّ ولا غائباً»، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى رضى الله عنه.

(قوله: واعتراف بذنب) أقول: لقوله ﷺ في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها» (٥٠).

(قوله: ويبدأ بنفسه) أقول: وجه ذلك ما روي من الأحاديث المصرحة بأنه يبدأ الإنسان بنفسه، وأخرج الترمذي وقال: كان رسول الله على: «إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٧٥، والنسائي ١٢٨٣، وأبو داود ١٤٩٥. وابن ماجة ٣٨٥٧ و ٣٨٥٩، وأحمد ١١٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٣٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٥٧٨، وابن ماجة ١٣٨٥، وأحمد ١٦٦٠٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ١٠١٠.

<sup>(</sup>٥) مر تحقیقه من حدیث مسلم ۷۷۱.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ۲۳۸۰، والترمذي ۳۳۸۵، وأبو داود ۳۹۸۲، وأحمد ۲۰۲۰۰ و ۲۰۲۰۸.

(قوله: ولا يخص نفسه إن كان إماماً) أقول: لحديث: «لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم. فإن فعل فقد خانهم»(١)، أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه أيضاً غيره.

(قوله: ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد) أقول: وجه هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له»(٢) وفي لفظ لمسلم من هذا الحديث: «ولكن ليعزم وليعظم الرغبة. فإن الله تعالى لا يتعاظم شيئاً أعطاه»(٢).

(قوله: ويحضر قلبه ويحسن رجاءه) أقول: وجه ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله على قال: «القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله تعالى أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل»(٤)، وأخرجه أيضاً الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحاكم: مستقيم الإسناد، وتفرد به صالح المرّي، وهو أحد زهاد البصرة. قال المنذري: صالح المرّي لا شك في زهده. لكن تركه أبو داود والنسائي.

(قوله: ويكرر الدعاء ويلح فيه) أقول: وجه ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه على قال: "إن الله يحب الملحين في الدعاء" أخرجه ابن عديّ في الكامل والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم في صحيحه أنه على: "كان إذا دعا كرره ثلاثاً" (٥٠).

(قوله: ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم) أقول: وجه ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: "يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" وأخرج أحمد والبزار، وأبو يعلى. قال المنذري: بأسانيد جيدة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي على قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدّخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها الله وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٥٧، وابن ماجة ٦١٩، وأحمد ٢١٣٨١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۷٤۷۷، والترمذي ۳٤۹۷، وأبو داود ۱٤٨٣، وأحمد ۷۰۱۳ و ۷۸۸۹ و ۹۹۱۹ و ۱۰۰۸۹ و ۱۰٤٤۷، ومالك ۶۵۵.

<sup>(</sup>m) رواه مسلم ۲۲۷۹.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٣٤٧٩، وأحمد ٦٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) مر تخريجه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ٦٣٤٠، ومسلم ٢٧٣٥، والترمذي ٢٣٨٧، وأبو داود ١٤٨٤، وابن ماجة ٣٨٥٣، وأحمد ٩٩٢١، ومالك ٩٩٢١.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد ١٠٧٠٩، وفي آخره: ﴿إِذَا نَكْثُر. قال: الله أكثرٌ،

(قوله: ولا بأمر قد فرغ منه) أقول: وجه ذلك أن الشيء إذا كان قد فرغ منه لم يتعلق بالدعاء فيه فائدة، وقد روى مسلم والنسائي ما يدل على ذلك من حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما سمعها تدعو للنبي على ولأبيها ولأخيها بأن يمتعها الله بهم. فقال على: «لن يعجل الله شيئاً قد أجله». الحديث.

(قوله: ولا بمستحيل) أقول: وجه ذلك أن الدعاء بالمستحيل هو من الاعتداء في الدعاء، وقد ثبت النهي القرآنيّ عنه. قال الله تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ إنه لا يحب المعتدين ﴾ قال: في الدعاء وغيره. وأخرج أبو داود وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها » فقال: أي بنيّ سل الله الجنة وتعود من النار. فإني سمعت رسول الله علي يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء »(١).

(قوله: ولا يتحجر) أقول: وجهه أن النبي على لله لما سمع الأعرابي يقول: «اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً. قال له: تحجرت واسعاً»(٢)، وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(قوله: ويسأل حاجاته كلها) أقول: لما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع "(")، وأخرجه أيضاً ابن حبان.

(قوله: يؤمن الداعي والمستمع) أقول: وجهه أن التأمين بمعنى طلب الإجابة من الرب سبحانه، واستنجازها، فهو تأكيد لما تقدم من الدعاء وتكرير له، وقد ورد في الصحيح ما يرشد إلى ذلك، وأخرج أبو داود عنه على أنه سمع رجلاً يدعو، فقال: "وجب إن ختمه بآمين" أن وأخرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أم سلمة رضي الله عنها. أن النبي على أمّن في دعائه، وأخرج الحاكم أيضاً، وقال: صحيح الإسناد أنه على قال: «لا يجتمع ملاً فيدعو بعضهم ويؤمّن بعضهم إلا أجابهم الله».

(قوله: ويمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء) أقول: وجهه ما أخرجه أحمد وأبو داود عن مالك بن يسار رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا وجوهكم وأخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجه وابن حبان، والحاكم من حديثه، وأخرجه الترمذي والحاكم أيضاً من حديث عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۹۲، وأحمد ۱۲۱۹٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٤١٧، والنسائي ١٢٠١، وأبو داود ٣٨٠ و ٨٨٢، وأحمد ٦٩٥٧ و ٧٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٩٧٣، وقال عنه: حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ۹۳۸.

 <sup>(</sup>٥) الحديث مرّ من رواية أبي داود ١٤٨٥.

(قوله: ولا يستعجل أو يقول: دعوت فلم يستجب لمي) أقول: وجهه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: "يستجاب الأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لمي"(١)، وأخرج أحمد وأبو يعلى برجال الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله على: "لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، قالوا: يا نبيّ الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت الله فلم يستجب لي"(١). ففي الحديث تفسير الاستعجال بقول الدّاعي: "دعوت فلم يستجب لي") وليس مجرد سؤال العبد لربه عز وجل أن يعجل به الإجابة من هذا فقد ثبت عنه على أنه قال في دعاء الاستسقاء "عاجلاً غير رائث"، وكان الأحسن أن يقول المصنف: ولا يستعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي لما في عبارته من الإيهام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٦٣٤٠، ومسلم ٢٧٣٥، والترمذي ٣٣٨٧، وأبو داود ١٤٨٤، وابن ماجة ٣٨٥٣، وأحمد ٨٨٥٤

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٢٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ١٢٦٩.

### الباب الثاني

## في أوقات الإجابة، وأحوالها، وأماكنها، ومن يستجاب له، وبم يستجاب؟ واسم الله الأعظم، وأسمائه الحسنى، وعلامة الاستجابة، والحمد عليها. فصل في أوقات الإجابة وأحوالها

ليلة القدر، ويوم عرفة، وشهر رمضان، وليلة الجمعة، ويوم الجمعة، وساعة الجمعة وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمّن وجوف الليل ونصفه الثاني، وثلثه الأوّل، وثلثه الأخير، ووقت السحر، وعند النداء بالصلاة، وبين الأذان والإقامة، وبين الحيعلتين للمجيب المكروب، (مس)، وعند الإقامة، وعند الصف في سبيل الله، وعند التحام الحرب، ودبر الصلوات المكتوبات، وفي السجود، وعند تلاوة القرآن، لا سيما الختم، وعند قول الإمام: ولا الضالين، وعند شرب ماء زمزم، (ح، م) وصياح الديكة، واجتماع المسلمين، وفي مجالس الذكر، وعند تغميض الميت (د، س، ت)، وعند نزول الغيث وعند الزوال في يوم الأربعاء. قاله البيهقي في شعب الإيمان.

(قوله: فصل في أوقات الإجابة). أقول: قد رمز المصنف رحمه الله في كتابه الحصن الحصين في هذا الفصل كما فعل في الفصل الأول، وقد ذكرنا هنالك عدم اعتمادنا على رموزه، ورجوعنا إلى البحث، لتلك العلة.

(قوله: ليلة القدر). أقول: قد نطق الكتاب العزيز بشرف هذه الليلة، قال الله تعالى: ﴿وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام﴾ [سورة القدر]، وشرفها مستلزم لقبول دعاء الداعين فيها، ولهذا أمرهم على الخرج أحمد والطبراني في على ذلك غاية التحريض، وكرروا السؤال عنها، وتلاحوا في شأنها، وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «أن من قامها إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من

ذنبه وما تأخر»<sup>(۱)</sup>، وثبت في الصحيحين وغيرهما بمعناه، وقد روى أبو داود والترمذي، وابن ماجه والحاكم ما يدل على أن الدعاء فيها مجاب، وأخرجوا من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي على قال لها تقول في ليلة القدر: «أللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»<sup>(۲)</sup>. وقد اختلف في تعيينها على أقوال كثيرة زيادة على أربعين قولاً، وقد استوفيناها في شرحنا للمنتقى، وذكرت أدلتها، ورجحت ما هو الراجح. فليرجع إليه.

(قوله: ويوم عرفة). أقول: قد ثبت ما يدل على فضيلة هذا اليوم وشرفه حتى كان صومه يكفر سنتين، وورد في فضله ما هو معروف، وذلك يستلزم إجابة دعاء الداعين فيه، وقد روى الترمذي ما يدل على إجابة دعاء الداعين فيه، وهو ما أخرجه وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضى الله عنهم أن النبي على: قال: «خير الدعاء يوم عرفة».

(قوله: وشهر رمضان). أقول: قد ورد في شرفه وفضله من الأدلة الثابتة في الأمّهات وغيرها ما هو معروف، وأخرج أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "ثلاثة لا تردّ دعوتهم: الصائم حين يفطر، وقي لفظ لبعضهم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم ("")، وأخرج البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: "إن للصائم عند فطره لدعوة لا تردّ».

(قوله: وليلة الجمعة، ويوم الجمعة، وساعة الجمعة). أقول: قد ثبت فضل يوم الجمعة وشرفه على سائر الأيام، وهكذا ليلته، وتواترت النصوص بأن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه إياه (أ)، وقد اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين قولاً، قد أوضحناها في شرحنا للمنتقى، وذكرنا أدلتها ورجحنا ما هو الراجح منها فليرجع إليه، وقد روى الترمذي والحاكم حديثاً في قبول الدعاء ليلة الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي على: قال لعليّ بن أبي طالب

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري ۳۵ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۹۰۱ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸. ومسلـم ۷۰۸ والتـرمــذي ۲۸۳ و ۲۱۲۸ و ۲۱۲۸ و ۲۱۲۸ و ۲۱۷۸ و ۲۷۸۰ و ۲۷۲۸ و ۲۷۲۸ و ۲۷۲۸ و ۲۷۸۸ و ۲۷۸۰ و ۲۷۲۸ و ۲۷۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۰۰۸ و ۲۷۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸ و ۲۸۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸ و ۲۸۸

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٥١٣، وابن ماجة ٣٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٥٢٥، و ٣٥٩٨، وابن ماجة ١٧٥٢. وأحمد ٧٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ۲۶۰۰، ومسلم ۸۵۲، والترمذي ٤٩١، والنسائي ١٤١٣ و ١٤١٤، وأبو داود ١٠٤٦، وابن ماجة ١١٣٧. وأحمد ٦٨٥٤ و ٧١٦٠ و ٧١٧٠ و ٧٣٦٣ و ٧٤٤١ و ٩٥٨٧ و ٩٥١٢ و ٩٦٨٨. ومالك ٢٠٦ و ٢٢١، والدارمي ١٥٢٣.

رضي الله عنه: ﴿إِن في ليلة الجمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب (١)، وحسنه الترمذي وصححه، والمحاكم، وروى أبو داود والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم حديثاً في قبول الدعاء يوم الجمعة من غير نظر إلى تلك الساعة التي تواترت الأحاديث بقبول الدعاء فيها.

(قوله: وجوف الليل). أقول: يدل على هذا ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله: أيّ الدعاء يسمع؟ قال: "في جوف الليل، ودبر الصلاة" (٢٠). (قوله: ونصفه الثاني، وثلثه الأوّل، وثلثه الأخير). أقول: ايدل على ذلك ما أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي على يقول: "أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن (٣)، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟ وفي رواية لمسلم: "إن الله سبحانه يمهل. حتى إذا ذهب ثلث الليل الأوّل، نزل إلى سماء الدنيا، فيقول: أنا الملك. أنا الملك. من الذي يدعوني (٥). الحديث، وأخرج مسلم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه (٢)، وذلك في كل ليلة. (قوله: ووقت السحر). أقول: هذا جزء من أجزاء ثلث الليل الآخر، وقد تقدم في الصحيحين وغيرهما. ما يدل على قبول الدعاء فيه.

(قوله: وعند النداء بالصلاة) أقول: لما أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «ثنتان لا يردّان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً»(٧)، وزاد أبو داود «وتحت المطر»، وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه. (قوله: وبين الأذان والإقامة). أقول: لما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «لا يردّ الدعاء بين الأذان والإقامة»(٨)، قيل: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۷۰.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ۱۱٤٥، ومسلم ۷۰۸، والترمذي ٤٤٦ و ٣٤٩٨. وأبو داود ۱۳۱٥ و ٤٧٣٣. وابن ماجة ١٣٦٦، وأحمـــــــــــــــــــــــــ ٧٩٢٧ و ٧٣٠٣ و ٧٤٦٠ و ٩٦٦٨ و ٩٠٦٧ و ١٠١٤٠ و ١٠٣٣٨. ومالك ٤٤٧، والدارمي ١٤٤٢ و ١٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ۷۵۸.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ۷۵۷.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود ۲۵٤۰، والدارمي ۱۱۷٤.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ٥٢١، والترمذي ٢١٢، وأحمد ١١٧٥٥ و ١٢١٢٤ و ١٣١٧٤.

«سلو الله العافية في الدنيا والآخرة»(١)، وأخرجه أيضاً النسائي، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. (قوله: وبين الحيعلتين (٢) للمجيب المكروب). أقول: يريد بالمجيب الذي يقول كما يقول المؤذن فإنه كالمجيب له، وبقوله المكروب: من أصابه كرب. وفيه إشارة إلى ما ورد في ذلك، وهو ما أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا نَادَى الْمَنَادَي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي فإذا كبر كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال حيّ على الصلاة. قال حيّ على الصلاة، وإذا قال حيّ على الفلاح، قال حيّ على الفلاح: ثم يقول أللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها، وأمتنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتاً ثم يسأل الله حاجته» وفي إسناده عفير بن معدان. قال المنذري: وهو واه. ولا يخفاك أن هذا الدعاء في هذا الحديث مصرح بأنه بعد الحيعلتين فقول المصنف وبين الحيعلتين غير صواب. (قوله: وعند الإقامة). أقول: ولعل الوجه في ذلك أن الإقامة هي نداء إلى الصلاة كالأذان وقد تقدم مشروعية الدعاء مطلقاً عند النداء، ويدل على خصوصية الإقامة ما أخرجه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا ثُوِّبِ بِالصَّلَاةِ فَتَحْتَ أَبُوابِ السماء، واستجيب الدعاء»(٢)، وفي إسناده ابن لهيعة(٤)، وأخرج الحاكم وصححه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: «ساعتان لا ترد على داع دعوته: حين تقام الصلاة، وفي الصف، ولفظ ابن حبان في صحيحه من هذا الحديث عند حضور الصلاة. وقوله: فيما تقدم قريباً في الشرح: ﴿إِذَا ثُوَّبِ بالصلاة» المراد بالتثويب الإقامة وكذلك قوله في الحديث الآخر حين تقام الصلاة، وعند حضور

(قوله: وعند الصف في سبيل الله). أقول: يدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقلّ داع تردّ عليه دعوته. حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله (٥٠)، ورواه أيضاً ابن حبان والطبراني مرفوعاً. (قوله: وعند التحام الحرب) أقول: يدل على ذلك حديث سهل بن سعد المتقدم بلفظ: «وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً»(١).

(قوله: ودبر الصلوات المكتوبات). أقول: قد ورد الإرشاد إلى الأذكار في دبر الصلوات، وهي مشتملة على ترغيب عظيم، وفيها: إن الذاكر يقوم مغفوراً له، وفيها: أنها تحل له الشفاعة، وفيها: أنه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) أي بين: حي على الصلاة وحي على الفلاح.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٤١٦٢.

<sup>(</sup>٤) قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: من كتب عنه قديماً فسماعه صحيح. وقال عنه أيضاً: ما حديثه بحجة، وإني أكتبه أعتبر به. وقال عنه عمرو بن الفلاس: ضعيف الحديث، احترقت كتبه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك ١٤٠ موقوفاً على سهل بن سعد الساعدي. ولم أجد الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه.

٦) رواه أبو داود ٢٥٤٠. والدارمي ١١٧٤.

يكون في ذمة الله عز وجل إلى الصلاة الأخرى، وفيها: أنها لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن، وغير ذلك من الترغيبات، وكل ذلك يدل على شرف هذا الوقت، وقبول الدعاء فيه، وقد ورد حديث أخرجه الترمذي: "إن دبر الصلاة من الأوقات التي تجاب فيها الدعوات» وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله: أيّ الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الأخير، ودبر الصلاة المكتوبة»(۱). قال الترمذي: حديث حسن. (قوله: وفي السجود). أقول: يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عنه على المناء»(۲). أخرجه مسلم وغيره.

(قوله: وعند تلاوة القرآن لا سيما المختم). أقول: يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن من حديث عمران بن حصين أنه مر على قارىء يقرأ ثم يسأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس»(۳)، وأخرج الطبراني ما يدل على مشروعية الدعاء عند ختم القرآن، وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد: «إذا ختم القرآن نزلت الرحمة». (قوله: وعند قول الإمام ولا الضالين). أقول: يدل على ذلك ما ثبت في مسلم وغيره بلفظ: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقولوا آمين يحبكم الله»(٤)، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «إذا أمّن الإمام فامّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»(٥)، وفي الموطأ أنه يقول: «رب اغفر لى، آمين».

(قوله: وعند شرب ماء زمزم) أقول: يدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني، والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: "ماء زمزم لما شُرب له. إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل»، وزاد الحاكم: "وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله». قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «أللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء» قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد إن سلم من الجارود، يعني محمد بن حبيب. قال المنذري: سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره، ولكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه، وروى الدارقطني دعاء ابن عباس مفرداً من رواية حفص بن عمر العدني.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٩٩.

٢) رواه مسلم ٤٨٢، وأبو داود ٨٧٥، والإمام أحمد ٩٠٨٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٩١٧. وأحمد ١٩٠٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ٤٠٤، وفيه «يجبكم» بدل «يحبكم». والنسائي ٨٢١، وأبو داود ٩٧٢، وابن ماجة ٨٤٧ و ٩٠١. وأحمد ١٨٦٨٣، و ١٨٧٠، والدارمي ١٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ۷۸۰، ومسلم ٤١٠، والترمذي ۲۵۰، والنّسائي ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱، وأبو داود ۹۳۵ و ۹۳۲. وابن ماجة ۸۵۱ و ۸۵۳. وأحمد ۲۸۹۰ و ۲۹۶۲ و ۷۳۳۷ و ۷۷۷۶ و ۹۵۲۸ و ۹۵۲۸.

(قوله: وصياح الديكة). أقول: يدل عليه ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوّذوا بالله فإنه رأى شيطاناً»(١).

(قوله: واجتماع المسلمين، وفي مجالس الذكر). أقول: المراد اجتماع المسلمين في مجالس الذكر؛ فإنها قد وردت بذلك الأدلة الصحيحة، ومن ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله في أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده»(٢)، وثبت في الصحيحين من الحديث الطويل، وفيه: «إن الله يقول لملائكته اشهدوا أني قد غفرت لهم: فيقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس فيهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»(٣)، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حفصة بنت سيرين في خروج النساء يوم العيد، وفيه: «وليشهدن الخير، ودعوة المسلمين» وفيه: المسلمين من مواطن الدعاء.

(قوله: وعند تغميض الميت). أقول: يدل على ذلك ما أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة، وقد شق بصره فأغمضه، فقال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه"(٥).

(قوله: والحضور عند الميت). أقول: ثبت هذا اللفظ في بعض النسخ، ولم يثبت في أكثرها، ولعل وجهه ما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: الإذا حُضِرَ المؤمن أتته ملائكة الرحمة"(١) الحديث، فيكون الدعاء عند حضور هؤلاء الملائكة مقبولاً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳۳۰۳، ومسلم ۲۷۲۹، والترمذي ۳٤٥٩، وأبو داود ۵۱۰۲، وأحمد ۷۷۱۹ و ۷۹۲۰ و ۸٤۰۹.

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حدیث طویل رواه مسلم ۲۹۹۹ و ۲۷۰۰، والترمذي ۱۶۲۰ و ۱۹۳۰ و ۲۹۶۰ و ۲۹۶۰ وأبو داود ۱۶۵۵ و ۱۶۹۶، وابن ماجة ۲۲۰. وأحمد ۷۱۱۸ و ۷۲۰۱ و ۱۰۰۹۱ و ۱۰۲۲، والدارمي ۳۶۸.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦٤٠٨، ومسلم ٢٦٨٩، وأحمد ٧١١٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٣٥١، ومسلم ٨٩، والترمذي ٥٣٩، والنسائي ٣٨٧ و ١٥٤٠ و ١٥٤١، وأبو داود ١١٣٦ و ١١٣٩. وابن ماجة ١٣٠٧ و ١٣٠٨، وأحمد ١٩٨٥٩، والدارمي ١٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ٩٢٠، وأبو داود ٣١١٨، وابن ماجة ١٤٥٤، وأحمد ٢٥٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي ١٨١٠.

(قوله: وعند نزول الغيث). أقول: وجهه ما تقدم من حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ: «وتحت المطر» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير، وابن مردويه، والحاكم من حديثه، وهو حديث صحيح. ووقع في بعض النسخ من هذا الكتاب زيادة، وهي قوله: «وعند الزوال في يوم الأربعاء» ولم تثبت في أكثر النسخ، ووجه ذلك أنه ذكره البيهقي في شعب الإيمان.

## فصل: في أماكن الإجابة

وهي المواضع المباركة؛ ولا أعلم دليلاً في ذلك ورد عن النبي ﷺ إلا ما رواه الطبراني بسند جيد:

٤٦ \_ إِنَّ ٱلدُّعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ رُؤْيَةِ ٱلْكَعْبَةِ.

(قوله: وهي المواضع المباركة). أقول: وجه ذلك أنه يكون في هذه المواضع المباركة مزيد اختصاص فقد يكون ما لها من الشرف والبركة مقتضياً لعود بركتها على الداعي فيها، وفضل الله واسع، وعطاؤه جمّ، وقد تقدم حديث: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم، وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم. فلا يبعد أن تكون المواضع المباركة مكذا. فيصير الكائن فيها الداعي لربه عندها مشمولاً بالبركة التي جعلها الله فيها فلا يشقى حينئذ بعدم قبول دعائه.

(قوله: ولا أعلم دليلاً، ورد عن النبي الله ما رواه الطبراني). أقول: لعله يشير إلى ما أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي الله قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البيت، وحين تقوم على الصفا، وحين تقوم على المروة، وحين تقوم مع الناس عشية عرفة، وتجمع العشاءين، وحين ترمي الجمرة"، ولفظه في الأوسط أنه قال: "رفع اليدين إذا رأيت البيت"، وفيه: "وعند رمي الجمار، وإذا أقيمت الصلاة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في الإسناد الأوّل محمد بن أبي ليلى، وهو سيىء الحفظ، وحديثه حسن اهد. وفي الإسناد الثاني عطاء بن السائب، وقد اختلط، وكان على المصنف رحمه الله أن يجعل هذه المواضع المذكورة في هذا الحديث منصوصاً عليها لهذا الحديث، ولا يخص رؤية البيت، وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل: "إن رسول الله الله أن النبي عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه، وجعل يحمد الله، ويدعو ما شاء الله أن يدعو» (١)، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث حذيفة بن أسيد: أن النبي على كان إذا نظر يدعو» (١)، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث حذيفة بن أسيد: أن النبي على كان إذا نظر يدعو» (١)، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث حذيفة بن أسيد: أن النبي على كان إذا نظر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ١٧٨٠، من حديث طويل.

إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك هذا تعظيماً وتشريفاً وتكريماً وبرًا ومهابة»، وفي إسناده عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك كما قال الهيثمي.

(\*) وورد مجرّباً في مواضع كثيرة مشهورة: في المساجد الثلاثة، وبين الجلالتين من سورة الأنعام، وفي الطواف، وعند الملتزم، وفيه حديث مرفوع رويناه مسلسلاً.

(قوله: وورد مجرّباً). أقول: لعل وجه ما ثبت بهذا التجريب مزيد شرف هذه المواضع، ولذلك مدخلية في قبول الدعاء كما قدّمنا قريباً، وقد ثبت فيما يضاعف أجر الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجده ﷺ ما هو معروف. فغير بعيد أن يكون فيها مقبولاً زيادة على ما في غيرها.

(قوله: وفيه حديث مرفوع). أقول: هو ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس عن النبي على قال: «ما بين الركن والمقام ملتزم (١)، ما يدعو به صاحب عاهة إلا برىء». قال في مجمع الزوائد: وفيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك، وبهذا تعرف أن الحديث ضعيف بالمرّة فلا يصح ما وقع في بعض نسخ هذا الكتاب بلفظ، وفيه حديث صحيح.

(\*) وفي داخل البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي المسعى، وخلف المقام، وفي عرفات، والمزدلفة، ومنى، وعند الجمرات الثلاث.

(قوله: وفي داخل إلى آخر ما ذكره). أقول: لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي الله لما دخل البيت دعا في نواحيه، وثبت في الصحيحين أنه الله لما دخل البيت دعا على نفر من قريش، وظاهر كلامه أنه لم يثبت في هذه المواضع شيء إلا مجرد التجريب كما تقدم، وفيه نظر وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور قريباً إن من جملة المواضع السبعة التي ترفع فيها الأيدي: حين تقوم على المروة، وحين تقف مع الناس عشية عرفة، وتجمع العشاءين، وعند رمي الجمار يرمي ويدعو، وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه كان يرفع يديه عند رمي الجمار، ويدعو، وثبت عند مسلم وأهل السنن أنه على دعا عند المشعر الحرام، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: «أنه الله ي وقي على الصفا فوحد الله وكبره وهلله ثم دعا بين ذلك، وفعل على المروة كما فعل على الصفا».

(\*) وعند قبور الأنبياء عليهم السلام، ولا يصح قبر نبيّ بعينه سوى قبر نبينا ﷺ بالإجماع فقط، وقبر إبراهيم عليه السلام داخل السور من غير تعيين، وجرّب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين بشروط معروفة.

<sup>(</sup>١) رواه إلى هنا مالك في الموطأ في كتاب الحج. موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

(قوله: وعند قبور الأنبياء). أقول: هذا جعله المصنف رحمه الله داخلاً فيما تقدم من التجريب الذي ذكره، ووجه ذلك مزيد الشرف، ونزول البركة، وقد قدّمنا أنها تسري بركة المكان على الداعي؛ كما تسري بركة الصالحين الذاكرين الله سبحانه على من دخل فيهم ممن ليس هو منهم كما يفيده قوله على: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»(١).

(قوله: وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين). أقول: وجه هذا ما ذكرناه ههنا، وفيما تقدم ولكن ذلك بشرط أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة، وهي أن يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور فإنهم قد يبلغون الغلق بأهلها إلى ما هو شرك بالله عز وجل، فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على القبور خصوصاً العامة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك، وقد جمعت في ذلك رسالة مطوّلة سميتها: «الدرّ النضيد في إخلاص التوحيد»، جواب عن سؤال بعض الأعلام.

### فصل الذين يستجاب دعاؤهم، وبم يستجاب؟

المضطر والمظلوم مطلقاً، ولو كان فاجراً أو كافراً، والوالد على ولده، والإمام العادل، والرجل الصالح، و الولد البارّ بوالديه، والمسافر، والصائم حين يفطر، والمسلم لأخيه بظهر الغيب، والمسلم ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحم أو يقول دعوت فلم أجب، والتائب.

٤٧ ـ فقد قال ﷺ: إنَّ لله عزَّ وجَلَ عُتَقَاءَ في كلِّ يومٍ وليلةِ لكلِّ عبدٍ مِنهم دَعوةٌ مُستجابة (أ)(٢).

(قوله: المضطر). أقول: يدل على ذلك الكتاب العزيز ﴿أَمَّن يجيب المضطرّ إذا دعاه﴾ [النمل: ٦٢]، وقد روي في ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإنهم مضطرّون، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما (٢).

(قوله: والمظلوم مطلقاً، ولو كان فاجراً أو كافراً). أقول: يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه، قال: قال رسول الله على «ثلاث دعوات لا شك في إجابتها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده»(٤)، وأخرجه أيضاً أبو داود والبزار، وما أخرجه الطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري، وأخرجه أيضاً أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عنه على «ثلاثة تستجاب

<sup>(</sup>۱) مر تخریجه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۷۱۳۸.

<sup>(</sup>٣) مر تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٣٨٦٢، وابن ماجة ٣٨٦٢، وأبو داود ١٥٣٦، وأحمد ٧١٩٧ و ٨٢٢٦ و ٩٨٠٦.

دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم»، وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك البزار، وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عنه عنه عنه الإيمان، وكذلك البزار، وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (٢٠)، وفي الباب أحاديث، و أخرج أبو داود الطيالسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عنه عنه المعند المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه (٣٠)، ونحوه حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد: «وإن كان فاجراً» وأخرجه أيضاً البزار. قال المنذري والهيثمي: وإسناده حسن، وأخرجه أحمد وابن حبان بلفظ: «ولو كان فاجراً».

(قوله: والوالد على ولده، والإمام العادل) أقول: يدل على ذلك ما ذكرناه ههنا من الأحاديث.

(قوله: والرجل الصالح). أقول: لا بد من تقييد ذلك بما سيأتي في حديث: «دعوة المسلم لا ترد»، بقوله على: «ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» (٤٠)، وكأن ذكر المسلم فيما سيأتي يغني عن ذكر الصالح ههنا لأن لفظ المسلم يتناول الرجل الصالح تنازلاً أوّلياً.

(قوله: والمسافر والصائم). أقول: يدل على ذلك الأحاديث التي ذكرناها قريباً.

(قوله: والمسلم لأخيه يظهر الغيب). أقول: يدل على ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك»(٥)، وما أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: «إن أسرع الدعاء إجابة: دعوة غائب لغائب»(١): قال الترمذي: حديث غريب،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٩٨، وابن ماجة ١٧٥٢.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۱٤٩٦ و ۲٤٤٨ و ٤٣٤٧، ومسلم ۱۹، والترمذي ٦٢٥ و ٢٠١٤. والنسائي ٢٣٩٢. وأبو داود ١٥٨٤، واين ماجة ١٧٨٣، وأحمد ١٩٦٧، والدارمي ١٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ٨٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۲۷۳۰.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ۲۷۳۲، وأبو داود ۱۵۳٤، وابن ماجة ۲۸۹۰، وأحمد ۲۰۷۱۷ و ۲۲۲۷۸.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ۱۹۸۰، وأبو داود ۱۵۳۵.

وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: «دعوتان ليس دونهما حجاب: دعوة المظلوم، ودعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب»(۱)، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: استأذنت النبي على في العمرة فأذن لي وقال: «أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا. فقال كلمة ما يسرّني أن لي بها الدنيا»(۱).

(قوله: والمسلم ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحم أو يقول دعوت فلم أجب). أقول: يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» (٢) وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى قال المنذري: بإسناد جيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي على قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» (٤)، وأخرجه أيضاً الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي» (٥) وفي رواية لمسلم والترمذي: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» (٦) وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أحمد، وأبي يعلى، بإسناد رجاله رجاله الصحيح.

(قوله: والتاثب، فقد قال ﷺ الخ). أقول: هذا الحديث أخرجه أحمد كما قال من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، وقيل في إسناده أبان بن عياش، وهو متروك.

٤٨ - وَمَنْ تَعارَّ مِنَ ٱللَّيْلِ - أَي ٱسْتَيْقَظَ - فَقَالَ: لا إِلٰه إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ،
 لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) مر تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٥٦٢، وأبو داود ١٤٩٨، وابن ماجة ٢٨٩٤، وأحمد ١٩٠ و ٤٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) مر تخریجه.

<sup>(</sup>٤) مر تخريجه.

<sup>(</sup>٥) مر تخریجه.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ۲۷۳٥.

وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي، وَيَدْعُو يُسْتَجَبْ لَهُ، فَإِنْ تَوَضًا وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والطبراني وابن حبان.

(قوله: من تعارّ). بفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة، وبعد الألف راء مهملة مشددة: أي: هبّ من نومه مع صوت. وقوله (تعارّ... فقال) ظاهره أنه ينبغي أن يكون هذا القول عقيب الاستيقاظ من غير تراخ كما يفيد ذلك الفاء، وظاهر الحديث أن استجابة الدعاء لا تحصل إلا بعد أن يقول المستيقظ جميع ما ذكر فيه، وإنما أفرد قوله: اللهم اغفر لي مع دخوله في عموم الدعاء المذكور بعده لأن مغفرة جميع الذنوب هي أعظم ما يطلبه المتوجهون إلى الله سبحانه بالدعاء، وثبت في بعض النسخ بعد قوله «ولا حول ولا قوّة إلا بالله»: «العلي العظيم».

٤٩ \_ وَمَنْ دَعَا بِهٰوَلاَءِ الْكَلِمَاتِ الخَمْسِ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول: «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس» فذكره، قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، وهذه الكلمات الخمس: الأولى منهن قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والثانية: له الملك وله الحمد، والثالثة: وهو على كل شيء قدير، والرابعة: لا إله إلا الله، والخامسة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٥٠ \_ وَسَمِعَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ فَقَالَ: قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ (ت)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وفي الحديث دليل على أن استفتاح الدعاء بقول الداعي: ياذا الجلال والإكرام يكون سبباً في الإجابة، وفضل الله واسع.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۱۵٤، والترمذي ٣٤١٤، وأبو داود ٥٠٦٠، وابن ماجة ٣٨٧٨، وأحمد ٢١٦١٩، وأحمد ٢١٦١٩،

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳۵۲۷.

٥١ \_ إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِمَنْ يَقُولُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَمنْ قَالَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَال لَهُ المَلَكُ: إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأنه من حديث كامل بن طلحة عن فضالة أو قال فضالة ليس بشيء فأين الصحة؟

(قوله: قد أقبل عليك). أي بالرحمة والرأفة وإجابة ما دعوت به، قيل: والمراد أن كل إنسان يقول ذلك يوكل به ملك مخصوص، وقيل: إن الملك الموكل بمن يقول ذلك هو ملك واحد والأول أظهر لكثرة القائلين بهذه المقالة من خلق الله وتفرّقهم في الأقطار.

٥٢ - مَنْ سَأَلَ ٱللَّهَ ٱلجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ ٱلجَنَّةُ: ٱللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ ٱلْجَنَّةَ، وَمَنِ ٱلنَّارِ مِنَ ٱلنَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ ٱلنَّارُ: ٱللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ ٱلنَّارِ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي في الاستعاذة في كل يوم وليلة (٢)، وابن ماجة في الزهد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي، وكذا صححه ابن حبان.

(قوله: قالت الجنة وكذا قالت النار). الظاهر أن هذا المقال هو حقيقة، وأن الله سبحانه يخلق فيهما الحياة والقدرة على النطق، وقيل: هو بلسان الحال؛ لا بلسان المقال، وقيل: هو على حذف مضاف، أي: قالت خزنة الجنة، وقالت خزنة النار، وأخرج أبو يعلى بإسناد على شرط الشيخين: «ما استجار عبد من النار سبع مرات، إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلاناً» إلى آخر الحديث، وفي رواية لأبى داود الطيالسي: «من قال أسأل الله الجنة قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة».

٥٣ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ. لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْء قَطُ إِلاَّ ٱسْتَجَابَ ٱللَّهُ لَهُ (أ،ت،مس) (٣).

الحديث أخرجه الترمذي، والحاكم في المستدرك، وأحمد في المسند كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولفظ الترمذي قال: قال رسول الله على: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٥٧٢، والإمام أحمد ١٢٦٩٦.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٥٤٢٦. وابن ماجة ٤٣٤٠. والإمام أحمد ١١٧٢٦.

٣) رواه الترمذي ٣٥٠٥، والإمام أحمد ١٣٨٣.

رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له»، وأخرجه أيضاً النسائي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وزاد في طريق عنده: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامّة؟ فقال رسول الله على: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ﴿فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾ [الأنبياء: ٨٨].

٥٤ من قال حِينَ يُنَادِي ٱلْمُنادِي: ٱللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلقَائِمَةِ وَٱلصَّلاَةِ ٱلنَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَٱرْضَ عَنِي رِضاً لاَ تَسْخَطُ بَعْدَهُ إِلاَّ ٱسْتَجَابَ ٱللَّهُ دَعْوَتَهُ (١، طس) (١).

الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر بن عبد الله بن حرام، وفي إسناده ابن لهيعة، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه ما يقول السامع للنداء، ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامّة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق، وكلمة التقوى، أحينا عليها، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها، أحياء وأمواتاً، ثم يسأل الله حاجته»، وفي إسناده عفير بن معدان (٢)، وهو واه فلا يتم تصحيح الحاكم لحديثه، وأخرج البخاري وأهل السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال حين يسمع النداء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» (٣).

(قوله: رب هذه الدعوة القائمة). كذا في كثير من نسخ هذا الكتاب بلفظ القائمة وفي غير هذا الكتاب بلفظ التامة. (قوله: وارض عني رضاً). هو مقصور حيث أريد به المصدر كما هنا، وممدود حيث أريد به الاسم، ذكر معنى ذلك في الصحاح.

٥٥ - مَنِ ٱسْتَغْفَرَ ٱللَّهَ لِلْمُؤْمنينَ وَٱلْمُؤمِنياتِ كُلَّ يَوْم سَبْعاً وَعِشْرِين أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَحَدَ ٱلْعَدَدَيْنِ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ يُسْتَجَابُ دُعَاقُهُمْ وَيُرْزُقُ بِهِمْ أَهْلُ ٱلأَرْضِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء، قال الهيثمي: فيه عثمان بن عاتكة، وثقة غير واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، والتنصيص على هذين العددين لحكمة اختص بعلمها رسول الله على فينبغي الاقتصار على أحدهما من دون زيادة ولا نقصان، وقد ترتب على ذلك فضيلة عظيمة، وهي أن المستغفر بما ذكر يكون من الذين يستجاب دعاؤهم، وممن يرزق بهم أهل الأرض، وهم الصالحون من عباد الله.

<sup>(1)</sup> رواه الامام أحمد ١٤٠٩٢.

<sup>(</sup>٢) قال عنه الذُّهبي: مجمع على ضعفه، قال أبو حاتم: لا يُشتغل به، روى عنه الترمذي وابن ماجة (ديوان الضعفاء ٢/ ١٦٠، والكاشف ٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦١٤ و ٤٧١٩، والترمذي ٢١١، والنساني ٦٧٣، وأبو داود ٥٢٩، وابن ماجة ٧٢٢.

## فصل في بيان اسم الله الأعظم

٥٦ ـ أَسْمُ اللَّه ٱلأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (مس)(١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذلك أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير من حديثه، وفي لفظ بعضهم هكذا عن سعد قال: قال رسول الله على: «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له»(٢)، ولفظ ابن جرير: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى: دعوة يونس بن متى»، وقد اقتصر السيوطي في الجامع الكبير، والجامع الصغير على عزوه إلى ابن جرير من حديث سعد هذا الذي ذكرناه، قال المناوي في مختصره للشرح: بإسناد ضعيف، ولعله تبع في ذلك رمز السيوطي، ومثل ذلك لا يوثق به.

واعلم أن المصنف قد ذكر في كتابه هذا في تعيين الاسم الأعظم ثلاثة أحاديث: هذا أحدها، والحديثان الآخران سنذكرهما، ونتكلم عليهما، وسنذكر هنا ما ورد في تعيين الاسم الأعظم مما لم يذكره المصنف.

### ما ورد في تعيين الاسم الأعظم

فمنها ما أخرجه ابن ماجة، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، عنه على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: في البقرة، وآل عمران، وطه». قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع: وفيه هشام بن عمار مختلف فيه، وقال في المختصر: وإسناده حسن، وقيل صحيح. قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في البقرة في آية الكرسي: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾، وفي آل عمران: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾، وفي آل عمران: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾، وفي طه: ﴿وعنت الوجوه للحيّ القيوم﴾. ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي وابن ماجة من حديث أسماء بنت يزيد، عنه على: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾، وفاتحة آل عمران: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾ (٣) وقد حسنه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٠٥، وأحمد ١٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ٣٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٤٧٨، وأبو داود ١٤٩٦، وابن ماجة ٣٨٥٥، وأحمد ٢٦٣٢٩، والدارمي ٣٢٥٥.

الترمذي. قال المناوي في المختصر: وصححه غيره، وفي إسناده عبد الله بن أبي زياد القداح، وفيه لين وضعفه ابن معين، وقال أبو داود: في أحاديثه مناكير.

ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عنه على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية، وهي: ﴿قِلَ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء﴾ إلى آخر الآية. قال الهيثمي: في إسناده حنش بن فرقد وهو ضعيف، قال المناوي: وفي إسناده أيضاً محمد بن زكريا السعداني، وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس بالقويّ، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وفي إسناده أيضاً أبو الجوزاء، وفيه نظر.

ومنها ما أخرجه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: «اسم الله الأعظم في آيات من آخر سورة الحشر».

وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قولاً، قد أفردها السيوطي بالتصنيف. قال ابن حجر: وأرجحها من حيث السند: «الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»، وسيأتي هذا الحديث، ويأتي الكلام على إسناده إن شاء الله تعالى، وقال المصنف رحمه الله في شرحه: وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحيّ القيوم، وذكر ابن القيم في الهدى أنه الحيّ القيوم. فينظر في وجه ذلك.

### أرجح ما ورد في تعيين الاسم الأعظم

٥٧ \_ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلأَحَدُ ٱلصَّمَدُ ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (عه، حب)(١).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع، وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث بريدة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولفظه عنده: "لقد سألت الله باسمه الأعظم". قال المنذري: قال شيخنا أبو الحسين المقدسي: وإسناده لا مطعن فيه، ولم يرد في هذا الباب حديث أجود منه إسناداً، وقد قدّمنا أن ابن حجر قال: إن هذا الحديث أرجح ما ورد من حيث السند.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٧٥، وأبو داود ١٤٩٣، وابن ماجة ٣٨٥٧، وأحمد ٢١٨٧٤.

٥٨ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ ٱلْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلمَنَّانُ بَدِيعُ ٱلسَّمْوات وَٱلأَرْضِ يَاذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلإِكْرام يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ (عه، حب)(١).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع، وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديثه، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(قوله: المنان). لفظ أحمد وابن ماجة: «يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام»، فقال رسول الله ﷺ: «لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، وزاد أبو داود والنسائي وابن حبان في آخره: «يا حيّ يا قيوم»، كما ذكره المصنف هنا، وزاد الحاكم في رواية: «أسألك الجنة وأعوذ بك من النار». (قوله: يا قيوم). هو الذي به قيام كل شيء، وهو قائم على كل شيء.

# فصل في فضل أسماء الله الحسنى

٥٩ ـ أَسْمَاءُ ٱللَّهِ ٱلْحُسْنَى الَّتِي أُمِرْنَا بِالدُّعَاءِ بِهَا، وَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ ٱلجَنَّةَ، وَلاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (خ، م، ت، س، ق)(٢).

الحديث أخرجه من ذكره المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني وابن منده وابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقي. قال: قال رسول الله على: "إن لله تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتره (٢)، وفي لفظ ابن مردويه وأبي نعيم: "من دعا بها استجاب الله دعاءه» وفي لفظ للبخاري: "ولا يحفظها أحد إلا دخل الجنة (٤)، وهذا اللفظ يفسر معنى قوله أحصاها، فالإحصاء هو الحفظ، وهكذا قال الأكثرون، وقيل: أحصاها قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها، وقيل أحصاها علمها، وتدبر معانيها، واطلع على حقائقها، وقيل أطاق القيام بحقها، والعمل بمقتضاها، والتفسير الأول هو الراجح المطابق للمعنى اللغوي، وقد فسرته الرواية المصرحة بالحفظ كما عرفت، وهذا الحديث قد ورد من طريق جماعة من الصحابة خارج الصحيحين، والحجة بما فيهما على انفراده قائمة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٤٤، النسائي ١٢٨٣، وأبو داود ١٤٨٥، وأحمد ١٣٠٨١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۷۳۱ و ۷۳۹۲، ومسلم ۲۲۷۷، والترمذي ۳۵۰۳، و ۳۵۰۷، وابن ماجة ۳۸۱۰، وأحمد ۷۱۸۹ و ۷۰۰۷ و ۷۷۹۹، و ۸۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) وهذا لفظ الإمام أحمد ٧١٨٩ و ٧٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٦٤١٠.

7. هُوَ ٱللَّهُ ٱلذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو، ٱلرَّحْمٰنُ، ٱلرَّحِيمُ، ٱلمَلِكُ، ٱلْقُدُوسُ، ٱلسَّلاَمُ، ٱلمُؤْمنُ، ٱلمُهَيْمِنُ، ٱلْعَزِيزُ، ٱلجَبَّارُ، ٱلمُتَكَبِّرُ، ٱلخَالِقُ، ٱلْبَارِيءُ، ٱلمُصَوِّرُ، ٱلْغَفَّارُ، ٱلْمُؤْمنُ، ٱلْبَاسِطُ، ٱلْبَاسِطُ، ٱلْبَافِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْفَقَلِمُ، ٱلْمُعِنِّمُ، ٱلْمُعْلِمُ، ٱلْمُعْلِمُ، ٱلْمُعْلِمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَفْورُ، ٱلْمُخِيرُ، ٱلحَكِيمُ، ٱلْعَنْمُ، ٱلْعَلِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَفْورُ، ٱلشَّكُورُ، ٱلْعَلِيمُ، ٱلْعَظِيمُ، ٱلْعَفِيمُ، ٱلْمُعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱلْعَلِيمُ، ٱلْعَلِيمُ، ٱلْمُعْلِمُ، ٱللَّهَيْمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِيمُ، ٱللَّعْلِمُ، ٱللَّعْلِمُ، ٱللْعَلِمُ، الْعَلِمُ، النَّولِمُ، النَّاعِمُ، النَّاعِمُ، النَّالِمُ، النَّاعِمُ، النَّاعِمُ الللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعُمُ الْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعُمُولُمُ اللْعُلِمُ اللْعُمُولُ الْعُلِمُ اللْعُمُ الْعَلَمُ اللْعُلِمُ اللْعُمُولُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُلُمُ اللْعُمُ الْعُلْمُ اللْعُمُ الْعُلْمُ اللْعُمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُمُولُمُه

الحديث أخرجه الترمذي، وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه من حديثه ابن خزيمة، والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب والترمذي رواه عن الجوزجاني، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال بعد إخراجه: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء الخسني إلا في هذا الحديث انتهى. ورواه الآخرون من طريق صفوان بإسناده المذكور، وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً فروى الأسماء المتقدمة بزيادة ونقصان، وذكره آدم بن أبي إياس بسند آخر ولا يصح، وقد صححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال النووي في الأذكار: إنه حديث حسن، وقال ابن كثير في تفسيره: والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء مدرج في هذا الحديث وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم، وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ثم ليعلم أن الأسماء الحسني ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين. بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن يزيد بن هارون، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن مسنده، عن يزيد بن هارون، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن مسنده، عن يزيد بن هارون، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن مسنده، عن يزيد بن هارون، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۰٦.

عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله على أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً، قيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها».

ولا يخفاك أن هذا العدد قد صححه إمامان، وحسنه إمام. فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد، ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواية، ولا تدفع الأحاديث بمثله، وأما الحديث الذي ذكره عن الإمام أحمد، فغايته أن الأسماء الحسنى أكثر من هذا المقدار، وذلك لا ينافي كون هذا المقدار هو الذي ورد الترغيب في إحصائه وحفظه، وهذا ظاهر مكشوف لا يخفى، ومع هذا فقد أخرج سرد الأسماء بهذا العدد الذي ذكره الترمذي، وابن مردويه، وأبو نعيم من حديث ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم. قالا: قال رسول الله ﷺ فذكراه، وأخرج ابن أبي الدنيا، والحاكم في المستدرك، وأبو الشيخ وابن مردويه كلاهما في التفسير، وأبو نعيم في الأسماء الحسني، والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: «إن لله تسعاً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الحكيم العليم السميع البصير الحيّ القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدىء المعيد النور البارىء (وفي لفظ) القائم الأوّل الآخر الظاهر الباطن العفق الغفار الوهاب الفرد (وفي لفظ) القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعالى ذا الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الوارث المنير الباعث القدير (وفي لفظ) المجيب المحيي المميت الحميد (وفي لفظ) الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطُّول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل. وفي إسناده ضعف، وفي الباب غير ما ذكر، وقد أطال الكلام أهل العلم على الأسماء الحسنى، قال ابن حزم: جاءت في إحصائها يعني الأسماء الحسنى أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً وبالغ بعضهم في تكثيرها، حتى قال ابن العربي في شرح الترمذي حاكياً عن بعض أهل العلم إنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى ألف اسم انتهي. وأنهض ما ورد في إحصائها الحديث الذي ذكره المصنف. فلنتكلم على تفسير ما اشتمل عليه باختصار:

فنقول: (الله) علم دال على المعبود بحق دلالة جامعة لجميع معاني الأسماء الآتية، و (الذي لا إله إلا هو) صفته، و (الرحمن الرحيم) صفتان للمبالغة من الرحمة، و (الملك) ذو الملك، والمراد به القدير على إيجاد ما يشاء، واختراع ما يريد، و (القدوس) المنزه عن صفات النقص، و (السلام)

المسلم عباده عن المهالك، أو ذو السلامة من كُل آفة ونقص، و (المؤمن) المصدّق رسله، أو الذي أمن البرية، و (المهيمن) الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ، و (العزيز) ذو العزة، الغالب لغيره، و(الجبار) الذي جبر خلقه على ما يشاء، و (الخالق) المقدر المبدع، و (المتكبر) ذو الكبرياء، و (الباريء) الذي خلق الخلق، و (المصوّر) مبدع المخترعات، و (الغفار) ستار القبائح والذنوب، و (القهار) الذي قهر مخلوقاته كيف يشاء، و (الوهاب) كثير الإنعام، و (الرزاق) معطي الأرزاق لجميع ما يحتاج إلى الرزق من مخلوقاته، و (الفتاح) الحاكم بين الخلائق، أو الذي يفتح خزائن الرحمة لعباده، و (العليم) العالم بكل معلوم، و (القابض) الذي يضيق على من يشاء، و (الباسط) الذي يوسع لمن يشاء، و (الخافض) الذي يخفض من عصاه، و (الرافع) الذي يرفع من أطاعه، و (المعز) الذي يجعل من يشاء عزيزاً، و (المذل) الذي يجعل من يشاء ذليلًا، و (السميع) المدرك لكل مسموع، و (البصير) المدرك لكل مبصر، و (الحكم) الذي يحكم بين عباده، و (العدل) الذي يعدل في قضائه، و (اللطيف) العالم بخفيات الأمور والملاطف لعباده، و (الخبير) العالم ببواطن الأمور وحقائقها، و (الحليم) الذي لا يستفزه الغضب، و (العظيم) الذي لا يتصوّره عقل، ولا يحيط به فهم، و (الغفور) كثير المغفرة، و (الشكور) المثنى على المطيعين من عباده المعطي لهم ثواب ما فعلوه من الخير، و(العليّ) البالغ في علوّ المرتبة، و (الكبير) الذي تقصر العقول عن إدراك حقيقته، و (الحفيظ) الحافظ لجميع خلقه عن المهالك، و (المقيت) بالقاف والتحتية والتاء المثناة من فوق: خالق الأقوات، ووقع في نسخة من هذا الكتاب عوض المقيت (المغيث) بالغين المعجمة والتحتية والثاء المثلثة، وهو المغيث لمن استغاثه، وأكثر النسخ من هذا الكتاب على النسخة الأولى، وهو كذلك في غير هذا الكتاب، و (الحسيب) الكافي أو المحاسب، و (الجليل) المنعوت بنعوت الجلال، و (الكريم) المتفضل على خلقه بكل خير من غير سؤال ولا وسيلة، و (الرقيب) مراقب الأشياء وملاحظها، فلا يعزب عنه شيء، و (المعجيب) الذي يجيب دعوة من دعاه، و (الواسع) الذي وسع غناه ما يحتاجه عباده، و (الحكيم) ذو الحكمة البالغة، و (الودود) المحب لأوليائه، و (المجيد) المتبالغ في المجد، وهو سعة الكرم، و (الباعث) لمن في القبور، و (الشهيد) العالم بظواهر الأشياء فلا يغيب عنه شيء، و (الحق) الثابت أو المظهر للحق، و (الوكيل) القائم بأمور عباده، و (القويّ) الذي لا يلحقه ضعف، و (المتين) الذي له كمال القوّة، و (الولق) الناصر أو المتولي لأمور الخلائق، و (الحميد) المستحق للثناء، و (المبدىء) المظهر للشيء من العدم، و (المعيد) الذي يعيد ما فني، و (المحيى) الذي يعطى الحياة لمن يشاء، و (المميت) لمن أراد من خلقه، و (الحي) الدائم الحياة، و (القيوم) القائم بأمور خلقه، و (الواجد)، بالجيم: الذي يجد كل ما يريده، و (الماجد) المتعالي المتنزه، و (الصمد) الذي يصمد إليه في الحوائج جميع خلقه ويلتجنون إليه، و (القادر) المتمكن من كل ما يريده بلا معالجة، و (المقتدر) المتولي على كل ذي قدرة، و (المقدّم) الذي يقدّم بعض الأشياء على بعض، و (المؤخر) الذي يؤخر بعضها عن بعض، و (الأوّل): مبدأ الوجود، و (الآخر) منتهى الوجود، و (الظاهر) الذي ظهر بآياته، و (الباطن) الذي بطن بذاته، و (الوالي) الذي يتولى أمور خلقه، و (المتعالي) البالغ في العلق المتنزه عن النقص، و (البرّ)

المحسن بالخير، و (الترقب) الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب، و (المنتقم) المعاقب للعصاة، و (العفق) كثير العفو عن السيئات، و (الرؤوف) ذو الرحمة البالغة، و (مالك الملك) الذي يفعل في ملكه ما يريد، و (ذو الجلال والإكرام) الذي لا شرف ولا كمال إلا وهو مستحقه، ولا مكرمة إلا منه، و (المقسط) العادل في أحكامه، و (الجامع) المؤلف بين شتات الحقائق المختلفة، و (الغنيّ) المستغني عن كل شيء، و (المغني) لعباده عن غيره يعطي من يشاء ما يشاء، و (المانع) الرافع لأسباب الهلاك، أو مانع من يستحق المنع، و (الضار) الذي يضرّ من يشاء، و (البافع) الذي ينفع من أراد، و (النور) الظاهر بنفسه، و (الهادي) الذي يهدي خلقه إلى ما يريد، و (البديع) المبدع، وهو الآتي بما لم يسبق اليه، و (الباقي) الدائم الوجود، و (الوارث) الباقي بعد فناء العباد، و (الرشيد) الذي تكون تدبيراته على غاية الصواب والسداد، والمرشد للخلق إلى مصالحهم، و (الصبور) الذي لا يعجل بالمؤاخذة لمن عصاه.

٦١ - مَنْ كَانَ دُعَاؤُهُ: اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا في ٱلأُمُور كُلِّهَا وَأَجِرْنَا منْ خِزْيِ ٱلدُّنْيَا وَعَذَابِ ٱلآخِرَةِ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلاَءُ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث بسر بن أبي أرطأة، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه قال الهيثمي: وإسناد أحمد، وأحد إسنادي الطبراني ثقاة انتهى، وكلهم رووه بلفظ: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»(۱). وزاد الطبراني في أوّله وآخره ما ذكره المصنف الأمور كلها، فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» (۱) وزاد الطبراني في أوّله وآخره من الناس. قال ابن ههنا، فلهذا عزى الحديث إليه، وبسر هو ابن أبي أرطأة لا ابن أرطأة كما يقول كثير من الناس. قال ابن حجر في الإصابة أنه ابن أبي أرطأة. قال ابن حبان: ومن قال ابن أرطأة، فقد وهم، وهو الذي ولاه معاوية اليمن، وفعل تلك الأفاعيل. قال ابن عساكر: له بها آثار غير محمودة، وقال يحيى بن معين: معاوية اليمن، وفعل تلك الأفاعيل. قال ابن عساكر: له بها آثار غير محمودة، وقال يحيى بن معين:

وفي الحديث دليل على مشروعية سؤال الله عز وجل أن يحسن للداعي عاقبة أموره كلها، وأعظم الأمور وأجلها، وأهمها حسن خاتمة عمره: فإنه يلقى ربه على ما ختم له به إن خيراً فخيراً وإن شرًا فشرًا، ولهذا يقول على في حديث أخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «العمل بخواتيمه، ثلاث مرات»، وفي إسناده عبد الرحمن بن ميمون القدّاح، وهو ضعيف، وقال البزار: هو صالح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وبقية رجاله رجال الصحيح.

وأخرج أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل المجنة، ثم يتحوّل فيعمل عملاً سيئاً، وإن العبد

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٦٩٧٠.

ليعمل البرهة من دهره بعمل سييء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحوّل فيعمل عملاً صالحاً، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته، قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح، ثم يقبضه عليه»(١): قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً نحوه. قال الهيثمي: وبعض أسانيده رجاله رجال الصحيح، وهكذا أخرج نحوه البزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح، وأخرج البزار والطبراني في الكبير والصغير من حديث عميرة، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ نحوه. قال الهيثمي: ورجالهم ثقات. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده عمر بن إبراهيم العبدي، وقد وثقه غير واحد. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه، وفيه أنه قال رسول الله على: «الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها»، وفي إسناده حماد بن واقد الصفار، قال الهيثمي: وهو ضعيف، وأخرج نحوه الطبراني عن أكثم بن أبي الجون، وقال الهيثمي: وإسناده حسن، وقد ثبت في الصحيح حديث: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة»(٢) إلى آخر الحديث، وهو بمعنى الأحاديث المذكورة هنا، وأخرج أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته، قيل: وما استعمله قبل موته؟ قال: يفتح له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه»(٣)، قال الهيثمي: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح، وأخرج أحمد من حديث جبير بن نفير نحوه، وفي إسناده بقية بن الوليد، قال الهيثمي: وبقية رجاله ثقات، وأخرج أحمد والطبراني من حديث سريج بن النعمان قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادُ اللهُ بَعْبَد خيراً عسله، قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه»(٤)، وفي إسناده بقية بن الوليد، وقد صرح بالسماع<sup>(ه)</sup> عنه وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي، وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط من حديث عائشة مرفوعاً قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير يونس بن عثمان، وهو ثقة، وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادُ الله بعبد خيراً استعمله ثم صمت. قالوا: فيما ذا يا رسول الله؟ قال: يستعمله عملاً صالحاً قبل أن يموت». قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن محمد بن نافع، ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي الباب غير ما ذكرنا، والكل يدل على أن الاعتبار بالخاتمة، فينبغي للعبد الاستكثار من دعاء الله سبحانه أن يحسن خاتمته، وكذا الدعاء بأن يجيره من خزي الدنيا وعذاب

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١١٧٦٨ و ١٢٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٢٠٨. ومسلم ٢٦٤٣، والترمذي ٢١٣٧، وأبو داود ٤٧٠٨، وابن ماجة ٧٦، وأحمد ٣٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢١٤٢، وأحمد ١١٧٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ١٧١١٦.

<sup>(</sup>٥) وذلك بلفظ احدثنا.

الآخرة، فإن هذا من جوامع الكلم المشتملة على خيري الدارين، وسيذكر المصنف هذا الحديث في آخر الكتاب إن شاء الله.

### فصل في علامة استجابة الدعاء

علامة استجابة الدعاء الخشية، والبكاء، والقشعريرة، وربما تحصل الرعدة، والغشي، والغيبة، ويكون عقيبه سكون القلب، وبرد الجأش، وظهور النشاط باطناً، والخفة ظاهراً، حتى يظن الدّاعي أنه كان على كتفيه حملة ثقيلة فوضعها عنه، وحينئذ لا يغفل عن التوجه والإقبال والصدقة والإفضال والحمد والابتهال، وأن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

٦٢ ـ قالَ رسولُ ٱللَّهِ ﷺ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا عَرَفَ الإِجَابَةَ مِنْ نَفْسِهِ فَشُفِيَ مِنْ مَرَضِ
 أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَقُولَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِعزَّتِهِ وَجلالِهِ تَتِمُ ٱلصَّالِحَاتُ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه أيضاً ابن ماجه وابن السني. قال في الأذكار: وإسناده جيد، وحسنه السيوطي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو أحد ألفاظ الحديث عند الحاكم، ولفظه عند الآخرين، وعند الحاكم أيضاً في رواية أخرى: "إن النبي على كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال"(۱)، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "إذا سأل أحدكم ربه مسألة فعرف الاستجابة فليقل: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، ومن أبطأ عليه من ذلك شيء فليقل: الحمد لله على كل حال". وأخرجه أيضاً البزار من حديث عليّ رضي الله عنه، وفيه عبد الله بن وابنه محمد وهما غير معروفين.

(قوله: الحمد لله الذي بعمته المالحات»، وفي بعضها: «الحمد لله الذي بعزته وجلاله ونعمته تتم «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وفي بعضها: «الحمد لله الذي بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات» فالظاهر أنه جمع في النسخة الأولى بين ما في النسخ، وكأنه جعل نسخة بنعمته عوضاً عن قوله بعزته وجلاله، فإنه ليس في ألفاظ الحديث عند غير المصنف إلا أحد اللفظين، ولم يوجد الجمع بينهما، وهذه العلامات التي ذكرها المصنف هي تجريبية فلا تحتاج إلى الاستدلال عليها، وكل فرد من أفراد الدّاعين إذا حصل له القبول، وتفضل الله عليه بالإجابة لا بدّ أن يجد شيئاً من ذلك، والله ذو الفضل العظيم، وعليه عند إدراك ذلك أن يتبع ما أرشد إليه الشارع من تكرار الحمد بهذا اللفظ الذي أمرنا به عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ۳۸۰۳.

#### الباب الثالث

## فيما يقال في الصباح والمساء، والليل والنهار، خصوصاً وعموماً، وأحول النوم واليقظة

# فصل في أذكار الصباح والمساء

٦٣ \_ بِسْمِ ٱللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ثلاث مراتِ (عه، حب)(١).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع، وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب صحيح، وصححه أيضاً ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديثه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وتمام الحديث بعد قوله ثلاث مرات: فلا يضرّه شيء، وفي لفظ: فيضرّه شيء، وأوّل الحديث: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الخ»، وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن قائلها كل ضرّ كائناً ما كان، وأنه لا يصاب بشيء في ليله ولا في نهاره إذا قالها في الليل والنهار، وكان أبان بن عثمان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل الذي سمع منه هذا الحديث ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر أما إن الحديث كما حدّثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمض الله عليّ قدره.

(قوله: في الصباح والمساء): قال المصنف في كتابه الذي سماه [مفتاح الحصن]: إن الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالمساء من الغروب إلى الفجر، وقد أبعد من قال: إن المساء يدخل وقته بالزوال فإن أراد دخول العشي فقريب، وإن أراد المساء فبعيد: فإن الله عزّ وجل يقول حين تمسون وحين تصبحون [الروم: ١٧] فقابل المساء بالصباح.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٣٨٨، وأبو داود ٥٠٨٨، وابن ماجة ٣٨٦٩، وأحمد ٤١٨ و ٤٤٤ و ٤٩٧.

٦٤ \_ أَعُوذُ بِكَلِماتِ ٱللَّهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ صباحاً مرة (ت، طس)(١) ومساء ثلاثا (ت)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الطبراني من ثلاث طرق. قال الهيثمي: روايتان منها رجالهما ثقات، وفي بعضهم خلاف، ولفظ الترمذي: «من قال حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق لم تضرّه حمة تلك الليلة» وقال: هذا حديث حسن، وأصل الحديث في صحيح مسلم، وأهل السنن بلفظ: أنه جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله لقيت عقرباً لدغني البارحة فقال: «أما قلت حين أمسيت، أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق (٢٠)، وظاهره أنه يقولها مرة واحدة.

(قوله: أعوذ بكلمات الله التامّات) قال الهرويّ وغيره: الكلمات هي القرآن، والتامّات قيل هي الكاملات، والمعنى أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس، وقيل: هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوّذ منه.

٦٥ ـ أَعُوذُ بِاللَّهِ ٱلسَّمِيع ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثلاثاً هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ إِلَى آخر سورة الحشر (ت)<sup>(1)</sup>.

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، ولفظ الترمذي وعن معقل بن يسار عن النبي على قال: "من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة». قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأخرجه أيضاً الدارمي (٥) وابن السني، قال النووي: بإسناد ضعيف.

٦٦ ـ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ثلاثاً قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ثلاثاً قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ثلاثاً
 (٦)(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٢٨، والإمام أحمد ٧٥٥٧.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ۲۷۰۹. وأبو داود ۳۸۹۸، واين ماجة ٣٥١٨.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٢٩٢٢، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي ٣٢٩١.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ٥٠٨٢، والترمذي ٣٥٧٥.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبي، وأخرجه أيضاً النسائي وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ولفظ أبي داود قال: «خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله على ليصلي بنا فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئاً، ثم قال: قل، قلم أقل شيئاً، ثم قال: قل، قلم أقل شيئاً، ثم قال: قل، قلم رسول الله ما أقول؟ قال: قل: قل هو الله أحد والمعوّذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفك عن كل شيء» الحديث، وفي الحديث دليل على أن تلاوة هذه السور عند المساء وعند الصباح تكفي التالي من كل شيء يخشى منه كائناً ما كان.

٦٧ - ﴿ فَسُبْحانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُون. وَلَـهُ ٱلْحَمْـدُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ ٱلمَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مَنَ الحَيِّ وَيُحْي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ الآيتين (د) (١).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ أبي داود عن رسول الله على: «أنه من قال حين يصبح ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون. يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من المحيّ ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ [الروم: ١٧ ـ ١٩] أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قال حين يمسي مثل ذلك أدرك ما فاته في ليلته تلك»، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني وابن السني وضعف هذا الحديث البخاري في تاريخه في كتاب الضعفاء له وفي إسناد أبي داود محمد بن عبد البيلماني وهو ضعيف.

٦٨ \_ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "من قرأ عشر آيات أربعاً من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها لم يدخل ذلك البيت شيطان حتى يصبح»، وأخرجه الحاكم وصححه من حديثه، وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: "من قرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي، ولا يقرؤهما عبد في دار فيصيبه ذلك اليوم عين أنس أو جن»، ويغني عن هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى الشيطان الذي جاء يسرق التمر فأخذه أبو هريرة رضي الله عنه، فسأله أن يخلي سبيله، ويعلمه كلمات ينفعه الله بها، ثم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال للنبي على فقال: أما إنه

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱۷۲ه.

قد صدقك وهو كذوب»(١١)، ورواه النسائي والترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بنحوه، وقال الترمذي: حسن.

79 - أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْجَبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي ٱلنَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ (م، د) (٢٠).

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظ مسلم قال: «كان رسول الله في إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرتها وشرّ ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً أصبحنا وأصبح الملك لله»، وفي رواية: «رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب القبر»، وقد وقع الاختلاف في نسخ كتاب المصنف هذا، ففي بعضها أصبحنا، وفي بعضها أمسينا، وكذلك قوله: خير هذا اليوم وشر ما بعده، وكان على المصنف أن يؤثر لفظ مسلم (قوله: من الكسل): بفتح الكاف.

٧٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِثْنَةِ ٱلدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ
 (م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث هو طرف من الحديث الأول كما عرّفناك، وهو من حديث ابن مسعود كما قدمنا.

(قوله: وسوء الكبر). بفتح الباء الموحدة، وهو استعاذة من طول العمر وآفاته وما يجلبه الكبر من الخرف وذهاب العقل، وروي بسكون الباء الموحدة الذي هو النخوة، والصواب الأول.

٧١ ـ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ (د)(٤).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي مالك الأشعري رضي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳۲۷۰ و ۵۱۰، والترمذي ۲۸۸۰، وأحمد ۲۲۶۸۸.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٢٧٢٣، والترمذي ٣٢٩٠، وأبو داود ٥٠٧١.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم ۲۷۲۳.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ١٠٨٤.

الله عنه، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال معروف، وفي إسناده أيضاً ضمضم بن زرعة الحضرمي ضعفه أبو حاتم، ولكن قد وثقه ابن معين وابن حبان، وفي آخره زيادة عند أبي داود، وهي: ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، وقد وقع الاختباط في نسخ هذا الكتاب؛ ففي بعضها أصبحنا كما هو هنا، وفي بعضها أمسينا، ووقع تغيير للضمائر بالتذكير والتأنيث مراعاة للفظ الصباح، ولفظ المساء والليلة واليوم، وأول هذا الحديث بلفظ: «إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا»، وقد أخرجه الطبراني في الكبير.

# ٧٢ \_ ٱللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ ٱلنُّشُورُ (عه، حب)(١).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والنووي، وأخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو عوانة في صحيحه وابن السني في عمل اليوم والليلة، وأول الحديث بلفظ: كان «إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا» وعند بعض هؤلاء المخرّجين له بلفظ إذا أصبحتم فقد اجتمع في الحديث القول والفعل.

(قوله: وإليك النشور). هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها: "وإليك المصير"، وعليه أكثر ألفاظ المخرّجين لهذا الحديث، ولكنه خرج هذا الحديث وما بعده أبو داود والترمذي بلفظ: "كان رسول الله عليه إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور" المصير، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور" فأفاد هذا أن لفظ المصير في الصباح، ولفظ النشور في المساء، وتقديم بك على أصبحنا وما بعده يفيد الاختصاص، والباء للاستعانة.

٧٣ ـ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (ز، ي).

الحديث أخرجه البزار وابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على الأذا أصبح قال أصبحنا الخ، وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو إليه المصير" قال الهيثمي: وإسناده جيد، وروى أيضاً من حديث سلمان رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديث ابن النجار بلفظ: «اللهم أنت ربي لا شريك لك أصبحت وأصبح الملك لله لا شريك له ثلاث مرات، وإذا أمسيت فقل مثل ذلك: فإنهن يكفرن ما بينهن"، وأوّل الحديث: «إذا أصبحت فقل اللهم الخ».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۵۰۲۸، والترمذي ۳۳۹۱، وابن ماجة ۳۸۲۸، وأحمد ۸۲۹۵ و ۱۰۳٤٥.

(قول: وإليه النشور). وفي بعض النسخ «وإليه المصير» وقد تقدم بيان ذلك.

٧٤ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءِ وَمَلِيكَهُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ ٱلشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (د،ت،حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضاً النسائي من حديثه والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصححه ابن حبان، وأول الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: «قل اللهم فاطر السموات الخ»، وزاد في أواخرهن قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»، وزاد الترمذي من طريق أخرى: «وأن نقترف على أنفسنا سوءاً أو نجره إلى مسلم».

(قوله: وشركه). قال الخطابي: روي على وجهين: أحدهما بكسر الشين وسكون الراء، ومعناه ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس به من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والثاني بفتح الشين والراء، يريد حبائل الشيطان ومصائده.

٧٥ ـ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ (طس) وَأَنْ نَقْتَرِفَ عَلَى أَنْفُسِنَا سُوءًا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمِ (ت).

هذا طرف من الحديث الأول كما قدّمنا، وقد نسب المصنف اللفظ الأول إلى الطبراني في الأوسط، واللفظ الثاني إلى الترمذي، وقد قدمنا أنه لفظ الترمذي.

٧٦ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لاَ إِللَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ (طس)(٢).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي حميد الأنصاري عن القاسم ولم أعرفه وحسن إسناده باعتبار بقية رجاله، وأخرجه أيضاً الترمذي وأبو داود من حديثه بلفظ قال: قال رسول الله عليه: «من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٣٩٢، وأبو داود ٥٠٦٧. وأحمد ٧٦٢٠، والدارمي ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۵۰۷۸، والترمذي ۳۵۰۱.

في يومه ذلك، ومن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب تلك الليلة من ذنب». قال الترمذي بعد إخراجه: هذا الحديث غريب.

(قوله: وملائكتك) هو من عطف العام على الخاص لأن حملة العرش هم من الملائكة، وكذا قوله وجميع خلقك لأن الملائكة من جملة الخلق.

٧٧ .. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَثِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْكَ أَنْتَ وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (د، ت)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي، ولفظ الحديث عند هؤلاء: «من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلائاً أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار»، وقد جوّد النووي إسناد هذا الحديث والمصنف اقتصر على بعضه كما ترى.

٧٨ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، ٱللَّهُمَّ ٱسْتُرْ عَوَرَتِي وَأَمِّنْ رَوْعَتِي، ٱللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي دَرَا مِن اللَّهُمَّ اللَّهُ الْعَلَىٰ مِنْ تَحْتِي دَرَا لَهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْلَقِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللِيَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيلَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللْمُعْلَقِيلُولَ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعَلِّقِيلُولَ الْمُعْلَقُلُولَ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقُلِهُ الللللْمُولِلْ الْمُعْلَقِلْ الْمُعْلِقُلُولَ الْمُعْلَلُولُولُ الللَّهُ الْمُعْلَمُ

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصححه أيضاً ابن حبان، وقال النووي: رويناه بالأسانيد الصحيحة، وأوّل الحديث عند أبي داود وغيره بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله عليه يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إنى أسألك» الخ.

(قوله: استر عورتي وأمن روعتي). هكذا بالإفراد عند الجميع، وعند ابن أبي شيبة: «اللهم استر عوراتي وأمّن روعاتي» بالجمع فيهما، والعورة كل ما يُستحيا منه إذا ظهر، والروعة الفزع. (قوله: وأنْ أغتال من تحتى). قال وكيع بن الجراح: يعنى الخسف.

<sup>(</sup>١) مر تخريجه في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۵۰۷٤. والنسائي ٤٣٤ و ٥٤٣٥، وابن ماجة ٣٨٧١، وأحمد ٤٥٥٤.

٧٩ ـ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (د،س)(١١).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي عياش الزرقي(٢)، وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماجة ولفظ الحديث عن أبي عياش أن رسول الله ﷺ قال: «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد اسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسى، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يُصبح» قال في حديث حماد بن سلمة: قرأى رجل رسول الله ﷺ فيما يرى النائم فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يحدّث عنك بكذا وكذا فقال: «صدق أبو عياش»، هذا لفظ أبي داود، وقد ورد في الترغيب في هذا الذكر غير مقيد بلفظ الصباح أحاديث، فمنها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل"(٣)، وفي رواية لأحمد والطبراني من هذا الحديث «كنّ كعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل» ومنها ما أخرجه أحمد من حديث البراء بإسناد رجاله رجال الصحيح بلفظ: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة»(٤)، وأخرجه أيضاً الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد رجاله رجال الصحيح أن رسول الله علي قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقها عمل ولم تبق معها سيئة»، وفي الباب أحاديث.

٨٠ ـ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً (عه، ط) (٥٠ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا. ثلاثاً (مص).

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۶ و ۱۳۲۰ و ۲۹۱۳ و ۲۹۲۳ و ۲۹۲۳ و ۲۹۳۳ بألفاظ
 مختلفة، وأبو داود ۵۰۷۷، وابن ماجة ۳۸۲۷، وأحمد ۱۰۹۸۸.

<sup>(</sup>۲) صحابي أنصاري، واسمه زيد بن الصامت.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦٤٠٤، ومسلم ٢٦٩٣، والترمذي ٣٥٥٣، وأحمد ٢٢٤١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ١٧٧٨٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ۲۳۱۲ ۷۰۹۱، ومسلم ۳۴ و ۱۱۲۲، والترمذي ۳۳۸۹، والنسائي ۲۷۲ و ۲۳۶۲ و ۳۰۸۰. وأبو داود ۵۲۵ و ۱۵۲۹ و ۲۶۲۰ و ۵۰۷۲ و ۱۲۸۲، وابن ماجة ۷۲۱ و ۳۸۷۰. وأحمد ۱۲۸۲ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ و ۱۰۲۷۹، والدارمي ۶۳۲ و ۳۰۵۲.

الحديث أخرجه باللفظين المذكورين من ذكره المصنف رحمه الله: فالأول عزاه إلى أهل السنن الأربع، والطبراني في الكبير، والثاني عزاه إلى مصنف ابن أبي شيبة، وهو من حديث سلام رضي الله عنه خادم رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: "من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً كان حقاً على الله أن يرضيه وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد. قال الهيشمي: ورجال أحمد والطبراني ثقات، وزاد: ثلاث مرات. ومن حديثه أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه أيضاً الترمذي من حديث ثوبان بلفظ: "رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً"، وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن السني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: "رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً"، وزاد ثلاث مرات، وسلام هذا قد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر هذا الحديث من حديثه، وقال: هذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث.

(قوله في الرواية الأولى: رسولاً، وفي الثانية: نبياً) قال النووي: فيستحب أن يجمع بينهما فيقال: نبياً ورسولاً، ولو اقتصر على أحدهما لكان عاملاً بالحديث.

٨١ ـ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةِ أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلْك ٱلْحَمْدُ وَلَكَ ٱلشُّكْرُ (د، حب) (١١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن غنام البياضي، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي، وصححه ابن حبان وجود النسائي إسناده، ولفظه أن رسول الله على قال: "من قال حين يُصبح: أللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر فقد أدّى شكر يومه، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي فقد أدّى شكر ليلته، وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه، وفيه: "أللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك" ورواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث فضيلة عظيمة، ومنقبة كريمة حيث تكون تأدية واجب الشكر بهذه الألفاظ اليسيرة القليلة، وإن قائلها صباحاً قد أدّى شكر يومه، وقائلها مساء قد أدّى شكر ليلته مع أن الله تعالى يقول: ﴿وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [إبراهيم: ٣٤] وإذا كانت النعم لا يمكن إحصاؤها، فكيف يقدر العبد على شكرها؟ فلله الحمد ولله الشكر على هذه الفائدة الجليلة المأخوذة من معدن العلم ومنبعه.

٨٢ - اللهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، أَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، أَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ثلاثاً، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ ثلاثاً (د، س)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۷۳ ه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٥٠٩٠، وأحمد ١٩٥٣٤، ولم أجده في سنن النسائي.

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي، ولفظ الحديث: «إن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال لأبيه: يا أبت إني سمعتك تدعو كل غداة: أللهم عافني في بدني، أللهم عافني في سمعي، أللهم عافني في بصمي، فقال: إني سمعت عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي، فقال: إني سمعت رسول الله على يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته قال عباس بن عبد العظيم فيه: ويقول: أللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يعيدها ثلاثاً حين يصبح، وثلاثاً حين يمسي، فيدعو بهن أغوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يعيدها ثلاثاً حين يصبح، وثلاثاً حين يمسي، فيدعو بهن فإني أحب أن أستن بسنته، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك. وقال النسائي: فيه جعفر بن ميمون ليس بالقويّ.

٨٣ \_ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مَا شَاءَ ٱللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ عِلْماً (د، س)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الحميد مولى بني هاشم أن أمّه حدّثته وكانت تخدم بعض بنات رسول الله على أن ابنة النبي على حدثتها أن النبي على كان يعلمها فيقول: «قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، ولا قوّة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يصبح»، قال المنذري في مختصر السنن: يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح»، قال المنذري في مختصر السنن: وفي إسناده امرأة مجهولة، وهي هذه المرأة التي كانت تخدم بعض بنات النبي على وأخرجه أيضاً ابن السنى من حديثه.

٨٤ ـ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ ٱلإِخْلاَصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدِ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (١، ط)(٢).

الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه وأخرجه النسائي من حديثه من طريق أخرى رجال إسناده رجال الصحيح، ولفظ الحديث قال: «كان النبي على إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد على ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»، ولفظ أحمد والطبراني: «كان إذا أصبح وإذا أمسى»، ولهذا جعله المصنف من أدعية الصباح والمساء، وأخرجه أيضاً ابن السنى بإسناد صححه النووي، وقال الهيثمي: رجالهما يعني أحمد والطبراني رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٥٠٧٥، ولم أجده في سنن النسائي.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱٤٨١٨، و ١٤٨٢١ و ١٤٨٢٢ و ١٤٨٢٨ و ٢٠٢١٩. والدارمي ٢٥٧٣.

(قوله: حنيفاً) قال الأزهريّ: معنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على عقده، والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى، والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام، والثابت عليه، وقال ابن سيده في محكمه: الحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان: أي يميل إلى الحق، قال: وقيل هو المخلص، والفطرة ابتداء الخلقة، وفطرة الإسلام دين الإسلام، ومن ذلك قوله ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة"()، ومنه قوله سبحانه: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ [الروم: ٣٠].

٨٥ ـ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ (س، مس)(٢).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الفاطمة: "ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضاً البزار والطبراني قال المنذري: بإسناد صحيح، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب فهو ثقة، والحديث من جوامع الكلم لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة فلا يفزّ شيء منها فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه.

٨٦ - اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا آسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ السَّمُ عَلَيْ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلذُنُوبَ إِلاَ أَنْتَ (د، ي) (٣).

الحديث الأول أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنهما عن النبيّ على قال: «سيد الاستغفار: أللهم أنت ربي الغ»، وآخره «إذا قاله حين يمسى فمات

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۳۸۰، ومسلم ۲۲۰۸، والترمذي ۲۱۳۸، والنسائي ۱۹۲۳ و ۱۹۲۲، وأبو داود ٤٧١٤، وأحمد ۲۸۸۶ و ۷۰۲۷ و ۷۳۸۷

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦٣٢٣. والترمذي ٣٣٩٣، والنسائي ٥٤٢٧، وأبو داود ٥٠٧٠، وابن ماجة ٣٨٧٢، وأحمد ١٦٤٨٨.

دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قاله حين يصبح فمات من يومه مثله»، وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي.

واللفظ الآخر أخرجه أبو داود وابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أوس بن أوس وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده والبخاري، وأوّله «سيد الاستغفار أن تقول أللهم أنت ربي الخ، وآخره من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» قال الطيبي لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليه في المهمات. قال ابن أبي جمرة: جمع الحديث من بديع المعاني، وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى بسيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالألوهية ولنفسه بالعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذ عليه والرجاء بما وعد به، والاستعاذة مما جنى به على نفسه، وإضافة النعم إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو.

(قوله: وأنا على عهدك ووعدك): أي ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان وإخلاص الطاعة لك، وقيل العهد ما أخذ في عالم الذرّ، والوعد ما جاء على لسان النبي على: "إن من مات لا يشرك بالله دخل الجنة"()، ومعنى ما استطعت مدة دوام استطاعتي، وفيه الاعتراف بالعجز والقصور، ومعنى "أبوء لك» أعترف وألتزم، قال الطيبي: اعترف أوّلاً بأنه أنعم عليه ولم يقيده ليشمل كل إنعام، ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها، وعدّه ذنباً مبالغة في التقصير وهضم النفس.

٨٧ ـ اللَّهُ مَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، وَأَنْصَرُ مَنِ ٱبْتُغِيَ، وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُيْلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ المَلِكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لاَ نِدَّ لَكَ، مَلُكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُيْلِ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ المَلِكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لاَ نِدَّ لَكَ، كُلُ شَيْءِ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَكَ، لَنْ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ، وَتُعْطَى فَتَغْفِرُ، أَقْرَبُ شَهِيْدِ وَأَذْنَى حَفِيظٍ، حُلْتَ دُونَ ٱلنَّفُوسِ، وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي، وَتُعْطَى فَتَغْفِرُ، أَقْرَبُ شَهِيْدِ وَأَذْنَى حَفِيظٍ، حُلْتَ دُونَ ٱلنَّفُوسِ، وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي، وَتَعْشِيّة وَالْمَرْعُتَ الْآفَلُوبُ لَكَ مَفْضِيّة ، وَالْمِّرُ عِنْدَكَ عَلَائِيَة ، الحَلالُ مَا وَكَبْتُ وَالْمَرْمُ مَا حَرَّمْتَ، وَٱلدِّينُ مَا شَرَعْتَ، وَالأَمْرُ مَا قَضَيْتَ، الخَلْقُ خَلَائِكَ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْعُتَ، وَالْعَبْدُ مَا فَضَيْتَ، الخَلْقُ خَلْقُكَ، وَالْعَبْدُ عَلَالِكَ بِنُورِ وَجْهِكَ ٱلّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ ٱلسَّماواتُ وَالْعَرْضُ، وَبِكُلِّ حَقِّ هُو لَكَ وَبِحَقِّ ٱلسَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيلَنِي في هٰذِهِ الْغَدَاةِ وَفِي هٰذِهِ الْعَرْمُ مَا وَلِي مِنَ ٱلنَّارِ بِقُدْرَتِكَ (ط).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۲۳۸، و ۱۶۶۳ و ۷۶۸۷، ومسلم ۹۲ و ۹۳ و ۹۶، والتسرمندي ۲۶۶۱، و ۲۲۶۶، و ۲۲۶۶، و ۲۲۶۶، و ۲۲۶۶، و ۲۲۶۶، و ۲۲۶۶،

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: «اللهم أنت أحق من ذكر الخ»: قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه فضالة بن جبير، وهو ضعيف مجمع على ضعفه.

(قوله: اللهم أنت أحق من ذكر) هذه ممادح عظيمة استفتح بها هذا الدعاء، وقوله وأحق من عبد ليس أفعل التفضيل على حقيقتها لعدم الاشتراك في أصل الفعل فهي كما قال الشاعر:

#### فشرركما لخيركما الفداء

(قوله: تطاع فتشكر) الفعل الأوّل مبني للمجهول والثاني للمعلوم، وكذا قوله وتعصى فتغفر. (قوله: حلت دون النفوس). هو كقوله تعالى: ﴿يحول بين العرء وقلبه﴾ [الأنفال: ٢٤]. (قوله: مفضية). بفتح الميم وسكون الفاء وكسر الضاد المعجمة وبعدها مثناة تحتية: أي منكشفة لله سبحانه يراها ويعلم ما فيها وليس بينها وبينه حجاب، وقيل متسعة مشروحة. (قوله: وبحق السائلين عليك) حق السائلين على ربهم أنهم إذا لم يشركوا به شيئاً أدخلهم الجنة كما في الحديث الثابت في الصحيح أنه سئل رسول الله على: «إن حقه سبحانه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد عليه أنهم إذا لم يشركوا به شيئاً أدخلهم الجنة»(١٠)، ويمكن أن يراد أن حق السائلين على الله أن لا يخيب دعاءهم كما وعدهم بقوله: ﴿البقرة: ١٨٦]. (قوله: وأن وبقوله: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ [البقرة: ١٨٦]. (قوله: وأن تقيلني) بضم التاء المثناة من فوق من الإقالة، يقال أقال عثرته: إذا تجاوز عنه، فالمعنى أن تتجاوز عن ذنوبي في هذه الغداة.

٨٨ \_ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سبع مرات (ي).

الحديث أخرجه ابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال ابن السني في عمل اليوم والليلة: حدثني محمد بن سليمان الجرمي حدثنا أحمد بن عبد الرزاق الدمشقي قال حدثني جدّي عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي حدثنا مدرك بن سعد قال سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يقول سمعت أمّ الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما فذكره، ومدرك بن سعيد لا بأس به، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن عساكر، وفي الحديث زيادة في أوله بلفظ: «من قال حين يصبح وحين يمسي»، وفي آخره زيادة أيضاً بعد قوله سبع مرات وهي: «كفاه الله ما أهمه من أمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲۸۵٦ و ۹۹۱۸ و ۹۲۲۷، ومسلم ۳۰، والترمذي ۲۹۶۳، وابن ماجة ۲۹۹۱، وأحمد ۷۷۳۹.

الدنيا والآخرة صادقاً بها أم كاذباً»(١) وأخرجه أيضاً أبو داود موقوفاً على أبي الدرداء، وله حكم الرفع. ٨٩ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عشر مرات (س، حب)(٢).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله على قال: «من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات وكان له قدر عشر رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عبشية مثل ذلك» هذا لفظ النسائي، وصحح الحديث ابن حبان، وأخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك غير مقيد بوقت، وفيه بعد قوله عشر مرات كان عدل نسمة، وكذا أخرجه النسائي وابن حبان، ولكنهم أخرجوه جميعاً بهذا اللفظ من حديث البراء.

٩٠ ـ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مائةَ مرة سُبْحَانَ ٱللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مائةَ مرة (م، د)(٣).

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي واللفظ الأول الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم والترمذي والنسائي، واللفظ الآخر هو لفظ أبي داود، ورواه الحاكم من حديثه في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: "من قال إذا أصبح مائة مرة، وإذا أمسى مائة مرة سبحان الله العظيم وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» ورواه أيضاً من حديثه ابن حبان في صحيحه مثل لفظ الحاكم.

٩١ \_ سُبْحَانَ ٱللَّهِ مائةَ مرةٍ، الحَمْدُ لِلَّهِ مائةَ مرةٍ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ مائةَ مرةٍ، اللَّهُ أَكْبَرُ مائةَ مرةِ (ت)(٤).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من سبح الله مائة مرة بالغداة ومائة مرة بالعشى كان كمن حج مائة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۵۰۸۱.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٧٤ وقال: حديث حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٢٦٩٢، والترمذي ٣٤٦٦، وأبو داود ٥٠٩١، وابن ماجة ٣٨١٢، وأحمد ١٠٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٣٤٧١، من غير لفظ: «مرة».

حجة، ومن حمد الله مائة مرة بالغداة ومائة مرة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله، أو قال غزا مائة غزوة، ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة بالعشيّ كان كمن أعتق مائة من ولد إسماعيل، ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشيّ لم يأت أحد في ذلك اليوم بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب.

## ٩٢ ـ وَيُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ عشر مرات (ط).

واعلم أن هذه الأعداد الواردة في هذه الأحاديث وفي جميع هذا الكتاب وفي سائر كتب الحديث تقتضي أن الأجر المذكور لفاعلها يحصل بفعلها، فإن نقص من ذلك نقص من أجره بقدره لأن الله سبحانه لا يضيع عمل عامل، وإن زاد على العدد المذكور حصل له الأجر بالعدد المقدّر واستحق ثواب ما زاد، وقد قيل: إنه لا يستحق الأجر المرتب على العدد إلا إذا اقتصر عليه من غير زيادة ولا نقصان، وليس ذلك بصواب إلا ما ورد النهي عن الزيادة فيه كزيادة الركعات وزيادة غسلات الوضوء ونحو ذلك.

٩٣ \_ وَإِنِ ٱبْتُلِيَ بِدَيْنِ أَوْ هَمِّ فَلْيَقُلِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلهَمِّ وَٱلحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ ٱلدَّيْنِ وَقَهْر ٱلرِّجَالِ» (د)(١).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: دخل رسول الله على ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: هيا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل أذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعود بك من غلبة الدين، وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني»، ولا مطعن في إسناد هذا الحديث، وفي الباب ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم (٢)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ١٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۸۲۳ و ۷۰۷۷ و ۱۳۲۳، ومسلم ۲۷۰۱، والنسائي ۳۵۳ و ۵۳۵۴ و ۵۳۵۰ و ۵۳۵۰. وأحمد ۱۱۲۷۰ و ۱۱۲۷۲ و ۱۱۷۷۸ و ۱۲۳۲۸ و ۱۲۳۰۳ و ۱۲۲۰۸ و ۱۲۲۲۸ و ۱۲۸۲۸.

وغيرهم من حديث أنس ولفظ البخاري: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز، والكسل، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

(قوله: أعوذ بك من الهم والحزن) بضم الحاء المهملة، وإسكان الزاي، وهو الغم على الفائت وبفتحهما ضد السرور، قيل: والفرق بين الهم والحزن أن الهم إنما يكون لأمر متوقع، وأن الحزن يكون من أمر قد وقع، وقيل: إن الفرق بين الهم والحزن أن الحزن على الماضي والهم للمستقبل، وقيل: الفرق بينهما بالشدة والضعف فالهم أشد في النفس من الحزن لما يحصل فيها من الغم بسببه. (قوله: من العجز): العجز ضد القدرة وأصله التأخر عن الشيء، استعمل في مقابلة القدرة. (قوله: والكسل) هو التثاقل عن الأمور. (قوله: والجبن) هو بضم الجيم وإسكان الموحدة وبضمها صفة الجبان. (قوله: والبخل) فيه أربع لغات قرىء بها، وهي ضم الباء والخاء وفتحهما وضم الباء وفتحها مع إسكان الخاء. (قوله: وقهر الرجال) هو شدة تسلطهم بغير حق تغلباً وجدلاً.

9٤ - إلى هُنَا يُقالُ في الصَّبَاحِ وَالمسَاءِ جميعاً إِلاَّ أَنه يقالُ في المساءِ موضعَ أصبح أمسى وموضع التذكير التأنيث وَيبدل النشورُ بالمصيرِ كما كُتب فوقَ كلِّ، وَيزُادُ في المساءِ فقط: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لِلَّهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ ٱلَّذِي يُمْسِكُ ٱلسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْض إِلاَّ بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف، وقد أخرج بعضه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي على إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحديث.

(قوله: إلا أنه يقول في المساء موضع أصبح أمسى) هكذا في نسخ هذا الكتاب وإنما فعل ذلك تنبيهاً للذاكر وتذكيراً له. (قوله: والتذكير التأنيث) أي يقال في المساء موضع التذكير التأنيث. (قوله: ويبدل النشور بالمصير). أقول: قد قدمنا الحديث الذي ذكرناه سابقاً فإنه صرح فيه بلفظ النشور في الصباح، ولفظ المصير في المساء. (قوله: وذرأ) أي خلق قال في النهاية ذراً الله الخلق يذراً ذرءاً: أي خلقهم وكأن الذرء يختص الذرية (قوله وبرأ): أي خلق. قال في النهاية: البارىء هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لغيرها من المخلوقات، وقل ما يستعمل في غير الحيوان فيقال: برأ الله النسم وخلق السموات والأرض.

٩٥ - ويزاد في الصبّاح فقط: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ وَٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ وَٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَمَا يَضْحَى فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَهُ. اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ أَوَّلَ لهٰذا ٱلنَّهارِ صَلاَحاً وَأَوْسَطَهُ فَلاَحاً وَآخِرَهُ نَجَاحاً، أَسْأَلُكَ خَيْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ (مص). الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وأول الحديث قال: «كان رسول الله علي إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله الغ»، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني وفي إسناده فائد أبو الورقاء وهو متروك (١١). وأخرجه ابن السني أيضاً من حديثه بلفظ: «كان رسول الله علي إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما يسكن فيهما لله تعالى. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً يا أرحم الراحمين».

(قوله: وما يضحى) بفتح الياء التحتية وإسكان الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة: أي يبرز ويظهر، وفي رواية ابن السني وما يسكن فيهما كما ذكرنا.

91 - لَبَيْك ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ ٱللَّهُمَّ مَا فُلْتُ مِنْ قَوْل أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرِ فَمْشِيتُكُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ، ٱللَّهُمَّ مَا صَلَيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعَنْ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ إِنَّكَ وَلَي فِي ٱلدُّنْيَا وَالْحِينَ، اللَّهُمَّ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرِ ضَوَّاء مُضَوَّة وَلاَ فِقْنَة الْفَشَاء وَلَلْ وَلَيْقِي إِللَّهُمَّ إِلَى وَجُهِكَ وَشُوقاً إلى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَوَّاء مُضَوَّة وَلاَ فِقْنَة الْمَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَلَّهُ اللَّهُمَّ إلى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَوَّاء مُضَوَّة وَلاَ فِقْنَة الْمَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ وَلَلَّهُ اللَّهُمَّ وَالْمَوْلَةِ وَلَا فَيْنَة وَلَا فَيْنَة وَلَا فَيْنَة وَلاَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ذَا ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ فَإِنِي أَعْهَدُ يُعْفَرُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ذَا ٱلجَلَالِ وَٱلإَكْرَامِ فَإِنِي أَعْهَدُ يَعْفَرُ اللَّهُمُ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَٱلشَهْدَة أَنْ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا أَنْتَ وَخُدَكَ لاَ يَعْفِرُ الللَّهُ مَا أَنْ هُو مُنِهُ وَالْسَاعَة آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيها وَٱلْكَ بَعْمُ مَنْ وَحُدَكَ كَنَّ وَالسَّاعَة آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيها وَٱلْكَ بَاتُكُ مَنْ وَرَسُولُكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ يُعْفِرُ الدُّنُوسِ وَعَوْزَةٍ وَذَنْ وَوَلَى الْمُلْكُ وَلِكَ الْمُعْلِى الللهُ الْمُعْفِى وَعَوْزَةٍ وَذَنْ وَكُولِي إِلَّا أَنْتَ، وَأَنْكَ عَلَى أَنْ اللْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الللهُ وَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُ الْمُ وَلَكَ الْمُعْفِى الللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ الْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولِ اللْمُؤْلُولُ الْمُولِ اللْمُعُولُ الللْمُولِ الللْمُ الْمُعْفِى الللْمُهَا إِلَّهُ لاَ يَعْفِلُ اللْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الللْمُولُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ

الحديث هذا بطوله أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال

 <sup>(</sup>۱) قال النسائي عنه: متروك الحديث، وقال عنه البخاري: منكر الحديث (المجموع في الضعفاء والمتروكين ص ۱۸۹ و ٤٧٥، وانظر المغني في الضعفاء ص ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ٢٠٦٧٨.

الهيثمي: أحد إسنادي الطبراني وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف وقد تكرر رمز المصنف هذا لمن خرّج الحديث في بعض النسخ ثلاث مرات، ولا وجه لذلك فالحديث واحد، والصحابي زيد بن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فينبغي الاقتصار على الرمز في آخره كما فعلنا ههنا وهو كذلك في أكثر النسخ، وأخرجه أيضاً ابن السني، وأوّل الحديث: أن النبي على علم زيد بن ثابت هذا الدعاء وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: «لبيك اللهم لبيك» الخ.

(قوله: فمشيئتك بين يدي ذلك كله) روي برفع مشيئتك على الابتداء، والمعنى: الاعتذار بسابق الأقدار العائقة عن الوفاء بما ألزم به نفسه، وروي بنصب: فمشيئتك على تقدير أقدّم مشيئتك في ذلك وأنوي الاستثناء فيه طرحاً للحنث عني عند وقوع الحلف، وقد جاءت الأحاديث بأن تقييد اليمين ونحوها بالمشيئة يقتضي عدم لزومها، فهذا القول يقتضي أن جميع ما يقوله الذاكر بهذا الذكر من الأقوال من حلف ونذر، وغيرهما مقيد بالمشيئة الربانية. (قوله: اللهم ما صليتُ من صلاة) بضم التاء من صليت لأنها تاء المتكلم. (قوله: فعلى من صليت) بفتح التاء لأنها ضمير المخاطب، وهو الله سبحانه وكذا قوله: وما لعنت من لعن فعلى من لعنت. (قوله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء) قيل: هذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة وإذا حصل الرضا بالقضاء بعد القضاء كان حالاً، وليس المراد الرضا بالذنوب التي قضاها الله سبحانه بل الرضا بما قضى به من مصائب الدنيا أو ما يبتلي العبد به. (قوله: وبرد العيش) أي الراحة الدائمة بعد الموت في البرزخ وفي القيامة، وأصل البرد في الكلام السهولة، ومنه قوله ﷺ: "الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة" (١٠).

٩٧ \_ فَإِذَا طَلَعَتْ ٱلشَّمْسُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ كَمَا تَقَدَّم (ت،ط)(٢).

الحديث قد ذكره المصنف في الباب الأول بلفظ: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى يطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامّة تامة» هذه رواية الترمذي، ورواية الطبراني: «انقلب بأجر حجة وعمرة تامّة»، وقد ذكرنا هنالك الكلام على الحديث وعلى من رواه من الصحابة فليرجع إليه.

٩٨ ـ ويقولُ اللَّهُ تعالى: يَا ٱبْنَ آدَم ٱرْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (ت) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٧٩٧، وقال: هذا حديث مرسل. ورواه أحمد ١٨١٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ١٢٨٩، وأحمد ٢١٤٣٣، والدارمي ١٤١٥.

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب، قال المنذري: وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه إسناد شامي وهو قوي في الشاميين، وأخرجه أحمد عن أبي الدرداء وحده، قال المنذري: ورواته كلهم ثقات، وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عند أحمد وأبي يعلى أن رسول الله على قال: «إن الله يقول: يا ابن آدم اكفني أول نهارك بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك» قال المنذري: ورجال أحمد رجال الصحيح، وعن أبي مرة الطائفي عند أحمد قال: قال رسول الله على: «يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم في الصحيح، وقد قيل إن هذه الأربع الركعات هي الفجر وسنته، وقيل إنها غيرها وإن هذه بعد طلوع الشمس، ويدل على ذلك ذكر المصنف لهذا الحديث هنا.

## فصل فيما يقال في الليل والنهار جميعاً

99 ـ سَيدُ الاستغفارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بَذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. من قالها من النهار موقناً بها فمات فهو من أهلِ الجنةِ (ح)(١). أهلِ الجنةِ . ومن قالها من الليلِ موقناً بها فماتَ فهو من أهلِ الجنةِ (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أوس بن أوس، وقد قدّم المصنف رحمه الله هذا الحديث في أدعية الصباح والمساء، ذكره بلفظين، ثم أعاده هنا، ووجه ذلك أنه ورد في بعض الروايات مقيداً بالصباح والمساء، وورد في هذه الرواية في مطلق الليل ومطلق النهار من غير تقييد بالصباح والمساء، فجعله من أدعية الليل والنهار، وقد ذكرنا في شرحه هنالك ما يغني عن الإعادة هنا.

١٠٠ ـ مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ ٱكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَخْدَهُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ؟ يَعْقِدهُنَّ خَمْساً في أصابعِهِ، مَنْ قالَهُنَّ في يوم أو في ليلةٍ أو في شهرٍ ثمّ مات في ذلكَ اليوم أو في تلك الليلةِ أو في تلك الليلةِ أو في ذلكَ الشهرِ غُفِرتُ لَهُ ذُنوبُه (س).

الحديث أخرجه النسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه الخطيب بدون قوله يعقدهن خمساً، واشتمل الحديث على كلمة الشهادة خمس

<sup>(</sup>١) راجع الحديث رقم (٨٦).

مرات مع التكبير والتحميد والإقرار بأنه سبحانه الملك، وأنه لا شريك له، وأنه المتفرّد بالألوهية، وختم ذلك بقوله ولا حول ولا قوّة إلا بالله، ثم عقب ذلك بذكر الفضيلة العظيمة والفائدة الجليلة، وهي أن من قال ذلك في يوم أو في ليلة أو في نهار، ثم مات في ذلك اليوم أو الليلة أو الشهر، غُفَرت له ذنوبه، فإن هذا عمل يسير، وأجر وثواب عظيم، والفضل بيد الله سبحانه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديثه بأخصر من هذا.

الله يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ بِكَلِماتِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَمَانَ فَقَالَ: إِنَّ نَبِيَّ ٱللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ بِكَلِماتِ مِنَ ٱللَّهُ مُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ بِكَلِماتِ مِنَ ٱلرَّحْمٰنِ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَ وَيَدْعُو بِهِنَ فِي اللَّيْلِ وَٱلنَهارِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانِ، وَإِيمَانَ فِي حُسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلاَحْ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُواناً (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه من حديثه الحاكم في المستدرك، قال أبو هريرة: أوصى نبي الله على المان الخير فقال: "إن نبي الله يريد أن يمنحك كلمات تسأل بهن الرحمن، ترغب إليه فيهن، وتدعو بهن بالليل والنهار قل: اللهم الخ» قال الهيثمي: رجاله ثقات.

(قوله: صحة في إيمان) أي صحة في بدني مع إيمان في قلبي، ويمكن أن يكون معناه أسألك صحة في إيمان بحذف الباء التي هي ضمير المتكلم تخفيفاً كما يقع ذلك كثيراً في القرآن العظيم، وفي كلام العرب. (قوله: وإيماناً في حسن خلق) أي أسألك إيماناً يتبعه حسن خلق. (قوله: ونجاحاً يتبعه فلاح) النجاح حصول المطلوب، والفلاح الفوز بالبغية، والرضوان بكسر الراء وضمها اسم مبالغة في معنى الرضا.

#### فصل فيما يقال في النهار

١٠٢ ــ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ماثةَ مرة (خ، م) أو مائتي مرة لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُدْرِكُهُ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ (١)(١).

الحديث أخرجه باللفظ الأول أعني قوله: «مائة مرة» البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً من حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳۲۹۳، ومسلم ۲۲۹۱، والترمذي ۳٤٦۸، وابن ماجة ۳۷۹۸، وأحمد ٦٤٥٢ و ٢٦٦٧ و ٨٥١٨، ومالك ٤٣٧.

ولفظ الحديث: «من قال لا إله إلا الله» النح وفي آخره: «كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» وزاد مسلم والترمذي والنسائي في هذا الحديث: «ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»(١).

وأخرجه باللفظ الآخر، أعني قوله: «أو مائتي مرة» النح أحمد كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائتي مرة في يوم لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله» قال المنذري: وإسناده جيد، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني وأخرجه البزار من حديث أبي المنذر الجهني قال: قلت: يا نبيّ الله علمني أفضل الكلام قال: «يا أبا المنذر قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مائة مرة في يوم فإنك يومئذ أفضل الناس عملاً، إلا من قال مثل ما قلت» وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً.

١٠٣ \_ مَنْ قَالَ سُبْحانَ ٱللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مائَة مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر (م)(٢).

هذا اللفظ هو طرف من لفظ حديث أبي هريرة السابق قبل هذا كما قدمنا، والتسبيح التنزيه، وقيل: إنه لفظ يقتضي غاية التعظيم، وهذا أولى من الأوّل، وإن كان الأول هو الشائع لغة وعرفاً إلا أنه أتم معنى، وأكمل شرفاً.

١٠٤ ـ مَنِ ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فِي الْيَوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ وَكَّلَ ٱللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَرُدُ عَنْهُ ٱلشَّيَاطِينَ (ص).

الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ويزيد الرقاشي وقد وُثقًا على ضعفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد، وأخرج الترمذي وحسنه وابن السني وإسناده فيه ضعف من حديث معقل بن يسار عن النبي على: "من قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله به سبعين ملكاً يحفظونه إلى أن يمسي، وإذا مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» (٣).

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ رواه البخاري ٦٤٠٥، والترمذي ٣٤٦٦، وابن ماجة ٣٧١٢، وأحمد ١٠٢٦٦، ومالك ٤٣٨.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ٣٦٩١.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٩٢٢.

١٠٥ ـ أَيغْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ في كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ يُسَبِّحُ مَائَةَ تَسْبِيحَةِ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ تُحَطُّ (م) وَتُحَطُّ (ت، س، حب) عَنْهُ أَلْفُ خَطِينَةٍ (م، ت، س، حب) (١٠).

الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً النسائي، ولفظ مسلم: «أو تحط عنه ألف خطيئة»، كما أشار إليه المصنف رحمه الله. قال الحميدي: كذا هو في جميع الروايات: أو تحط، أعني جميع روايات مسلم، ولفظ الترمذي والنسائي وابن حبان: وتحط، بغير ألف، فعلى رواية مسلم: يكون أجر القائل بذلك أن يكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة: أي يحصل أحد الأمرين، وعلى رواية الآخرين أنه يجمع له بين الأمرين: فيكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف خطيئة، قال البرقاني: رواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان: وتحط، بغير ألف، ورواية هؤلاء الثلاثة الأئمة الحفاظ حجة على رواية غيرهم.

١٠٦ ـ وَعِنْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ اللَّهُمَّ لهٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعاتِكَ فَاغْفِر لي (د، مس)(٢٠).

الحديث أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله عنها أن أقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك فاغفر لي» قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه أيضاً من حديثها الترمذي، وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه.

## فصل فيما يقرأ في الليل

١٠٧ ـ مَنْ قَرَأَ ٱلآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (ع)(٣).

الحديث أخرجه الجماعة كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ الآيتين إلخ».

(قوله: الآيتين) في رواية البخاري: «من قرأ بالآيتين... كفتاه» بالتخفيف: أي أغنتاه عن قيام

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٢٦٩٨، والترمذي ٣٤٦٣، وأحمد ١٤١٤ و ١٤٨٠. ـ وكان في الأصل: «له ألف حسنة (م، ت، حب) أو تحط عنه ألف خطيئة (حب)»، وهو خطأ يدل عليه كلام المصنف في الشرح؛ والتصحيح من الحصن الحصين.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۵۳۰، والترمذي ۳۵۸۹.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٤٠٠٨ و ٥٠٠٨ و ٥٠٠٩ و ٥٠٤٠ و ٥٠٥١. ومسلم ٥٠٧ و ٨٠٨. والترمذي ٢٨٨١. وأبو داود ١٣٩٧. وابن ماجة ١٣٦٨، وأحمد ١٦٤٥١ و ١٦٤٧١، والدارمي ١٤٤٩.

تلك الليلة بالقرآن، أو أجزأتاه عن قراءته القرآن، أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً، أو وقتاه من كل سوء ومكروه، أو كفتاه شر الشياطين، أو شر الثقلين، أو شر الآفات كلها، أو كفتاه بما حصل له من الثواب عن ثواب غيرها، ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم فكأنه قال كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف، وفضل الله واسع.

١٠٨ \_ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة، فشق عليهم ذلك فقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، وأخرجه أيضاً النسائي من حديثه، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد في المسند والنسائي والضياء المقدسي في المختارة من حديث أبيّ بن كعب أو من حديث رجل من الأنصار عنه ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، فكأنما قرأ القرآن، قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح، وأخرج العقيلي في الضعفاء عن رجاء الغنوي عنه ﷺ: «من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع» وفي إسناده أحمد بن حارث الغساني، وهو متروك ولا يعرف لرجاء صحبة ولا رواية. وأخرج أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عنه على الله أمن قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني الله له قصراً في الجنة الله قال الهيثمي: فيه رشدين بن سعد وزبان (٢) وكلاهما ضعيف، وأخرج ابن زنجويه عن خالد بن زيد الأنصاري رضى الله عنه، عنه ﷺ: «من قرأ قل هو الله أحد إحدى وعشرين مرة بني الله له قصراً في الجنة»، وأخرج محمد بن نصر من حديث أنس عنه على: "من قرأ قل هو الله أحد خمسين مرة غفرت له ذنوب خمسين سنة»، وأخرج ابن عديّ والبيهقي في الشعب من حديث أنس عنه ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة غفرت له خطيئة خمسين عاماً ما اجتنب خصالاً أربعاً: الدماء، والفروج، والأموال، والأشربة» وفي إسناده الخليل بن مرّة، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "من قرأ كل يوم مائة مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون دينٌ» (٣) قال الترمذي: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس. وأخرج الطبراني من حديث فيروز عنه ﷺ: «من قرأ قل هو الله أحد في الصلاة أو في غيرها مائة مرة كتب الله له براءة من النار» وأخرج ابن عديّ والبيهقي في الشعب من حديث أنس عنه ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة كتب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٥٠١٥، ومسلم ٨١١، والترمذي ٢٨٩٦. وأحمد ١٠٦٣١ و ٢٦٢٢٣. والدارمي ٣٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيه مرشد بن سعد وزياد بن ...» ثم بياض بقدر كلمة، والتصحيح من مجمع الزوائد

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٨٩٨.

الله له ألفاً وخمسين حسنة إلا أن يكون عليه دين وفي إسناده حاتم بن ميمون، وهو يروي ما لا يتابع عليه، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح فيه حاتم بن ميمون. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وأخرجه الترمذي من حديثه بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي في الشعب من حديث أنس عنه على: "من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة غفر الله له ذنوب مائتي سنة وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن الحسن الأسدي، وهو ضعيف جداً، وفي إسناده أيضاً محمد بن أيوب الرازي قيل فيه: كذاب، وأخرج الخيارجي في فوائده من حديث حديث من اليمان عنه على: "من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله"، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عنه على: "من قرأ: قل هو الله أحد عشية عرفة ألف مرة أعطاه الله ما سأل وسيأتي للمصنف رحمه الله في الباب التاسع أحاديث في فضائل هذه السورة، وسنتكلم عليها هنالك إن شاء الله.

١٠٩ \_ وَمَنْ قَرَأَ مائةَ آيةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ له: "من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين" وصححه السيوطي تبعاً للحاكم، وأخرج أحمد والنسائي من حديث بريدة عنه على: "من قرأ بمائة آية كتب له قنوت ليلة"(١) قال العراقي: إسناده صحيح، وقال الهيثمي: فيه سلمان بن موسى الشامي، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وقال البخاري: عنده مناكير، وصححه أيضاً السيوطي.

١١٠ ـ وَعَشْرَ آيَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ (مس)(٢).

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة، وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين، ومن قرأ شمانمائة آية كتب من الحافظين، ومن قرأ شمانمائة آية كتب من المخبتين، ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار والقنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية خير مما بين السماء والأرض أو قال خير مما طلعت عليه الشمس، ومن قرأ ألفي آية كان من الموجبين».

١١١ ـ مَنْ قَرَأَ يَس ابْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ غُفِرَ لَهُ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جندب بن عبد الله رضى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۲۳۵، والدارمي ۳۳۱۵ و ۳۳۱۷.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۱۳۹۸، والدارمي ۳۳۰۷ و ۳۳۰۹ و ۳۳۱۰.

الله عنه وصححه ابن حبان، وأخرجه من حديثه ابن السني، وأخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من قرأ يس في كل ليلة غفر له» وفي إسناده المبارك بن فضالة، ضعفه أحمد والنسائي، وقال أبو زرعة: يدلس. وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عنه على الله قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له»(۱) وقد حكم ابن الجوزي بوضعه ورد عليه السيوطي، وقد ذكرنا ذلك في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وذكرنا أنه روي من طرق بعضها على شرط الصحيح. وأخرج البيهقي في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عنه على قرأ سورة يس فكأنما قرأ القرآن مرتين، وفي إسناده طالوت بن عباد، قال أبو حاتم: صدوق ضعيف، ونازعه الذهبي(۱)، وفي إسناده أيضاً سويد أبو حاتم ضعفه النسائي. وأخرج البيهقي في الشعب عن معقل بن يسار عنه على الله عنه موتاكم، ولفظ أمي داود وابن ماجه عن معقل بن يسار أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولفظ أبي داود وابن ماجه عن معقل بن يسار أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولفظ أبي داود وابن ماجه عن معقل بن يسار عنه على موتاكم، ولفظ أحمد "يس قلب القرآن، ولا يقرؤها رجل معقل بن يسار عنه قلب القرآن، ولا يقرءوها على موتاكم، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي وابن عبان في صحيحه، وصححه الحاكم، وسيأتي بقية ما ورد في هذه السورة في الباب التاسع.

١١٢ ـ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتِ أَرْبَعاً مِنْ أَوَّلِ سُوَرِة الْبَقَرَةِ إِلَى ﴿أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾ وَآيةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَخَوَاتِيمَهَا لَمْ يَدْخُلْ ذٰلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ (ط)(٥٠).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود قبل: وهو موقوف على ابن مسعود، ولكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا، وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال»(٢)، وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود قال: «اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتاً تقرأ فيه سورة البقرة» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرطهما.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي ۳۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) قال عنه الذَّهيي: مشهور، ما علمت أحداً ضعفه. قال أبو حاتم: صدوق. وأما ابن الجوزي فقال: ضعفه علماء النقل (المغنى في الضعفاء ١٩١٤/١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ١٤٤٨، وأبو داود ٣١٢١، وأحمد ١٩٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ١٩٤١٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي ٣٢٤٨ عن ابن مسعود موقوفاً.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ٢٨٧٨، والإمام أحمد ١٩٤١٥.

(قوله: وآيتين بعدها) يعني إلى خالدون (قوله: وخواتيمها) أي خواتيم سورة البقرة.

١١٣ \_ إِذَا كَانَ جُنْحُ ٱللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ ٱللَّهِ، وأَطْفِىءْ مِصْبَاحَكَ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ ٱللَّهِ وَأَوْفِىءْ مِصْبَاحَكَ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئاً اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَٱذْكُرِ آسْمَ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئاً (ع)(١).

الحديث أخرجه الجماعة البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند.

(قوله: جُنح الليل) بضم الجيم وكسرها قال الطيبي: جُنح الليل طائفة منه، وأراد به هنا الطائفة الأولى عند امتداد فحمة العشاء. (قوله: فكفوا صبيانكم) أي امنعوهم من الخروج، قيل: والعلة في ذلك أن النجاسة التي يلوذ بها الشيطان موجودة معهم، ولأن الذكر الذي يستعصم به منه معدوم عندهم. (قوله: تنتشر) أي حين فحمة الليل لأن حركتهم ليلا أمكن منها نهاراً، إذ الظلام أجمع لقوى الشيطان. (قوله: فخلوهم) وفي رواية في صحيح البخاري بحاء مهملة: أي حلوهم عن ذلك الكف الذي كففتموهم. وكأنه شبه الكف بالرباط، وفي رواية بالخاء المعجمة: أي اتركوهم يدخلوا ويخرجوا، ثم ذكر هذه الأشياء التي ينبغي ذكر اسم الله سبحانه عند مباشرتها، وهي إغلاق الباب، وإطفاء المصباح، وإيكاء السقاء، وتخمير الإناء. (قوله: ولو أن تعرض عليه شيئاً) بفتح التاء من تعرض وضم الراء وكسرها، وفي رواية ولو أن تعرضوا. (قوله: شيئاً) يعني أيّ شيء كان من عود أو غيره فإن ذلك يكفى، وإن لم يستر جميع فم الإناء.

١١٤ \_ وَإِذَا رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُّحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (ت، مس)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: «أللهم إنك عفق تحب العفو فاعف عني»، وقد صححه الترمذي والحاكم أيضاً.

(قوله: عفقٌ) بفتح العين المهملة وضم الفاء وتشديد الواو: أي كثير العفو.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳۲۸۰، ومسلم ۲۰۱۲، والترمذي ۱۸۱۲ و ۲۸۵۷، وأبو داود ۳۷۳۱ و ۳۷۳۳ و ۳۷۳۳. وابن ماجة ۳۷۷۱، وأحمد ۱۳۲۲۳ و ۱۳۷۱۱ و ۱۳۷۲۰ و ۱۳۸۲۱، ومالك ۱۴۵۳.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٥١٣، وابن ماجة ٣٨٥٠، وأحمد ٢٤٣١٠ و ٢٤٣٢ و ٢٤٣٣٠ و ٢٤٣٣٠.

#### فصل في النوم واليقظة

١١٥ ـ إذا أَتَّى فِرَاشَهُ فَلْيَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْفُضْهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ ثلاثَ مَرَّاتِ ثُمَّ لِيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ، وَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ ٱلأَيْمَنِ (ع)(١).

الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم إلى فراشه الخ».

(قوله: ثم ينفضه بطرف ثوبه) في رواية «فلينفضه بصنفة ثوبه» ولفظ مسلم «فليأخذ داخل إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل سبحانك ربي وضعت جنبي الخ». (قوله: فاغفر لها) في رواية البخاري «فارحمها، بدل: فاغفر لها» زاد الترمذي: «فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وردّ على روحي، وأذن لى بذكره».

١١٦ ـ وَيَضَعُ يَمِينَهُ تَحْتَ خَدِّهِ (د، ت) ويقولُ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (ز، مص)(٢).

الحديث أخرجه باللفظ الأول أبو داود والترمذي وباللفظ الآخر البزار وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حفصة رضي الله عنها ولكنه باللفظين جميعاً، وفي سنن أبي داود من حديثها قالت: «إن رسول الله على كان إذا أراد أن يرقد رفع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: أللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات وأخرجه الترمذي من حديث حذيفة وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضاً من حديثه البزار ولم يذكر فيه ثلاث مرات، وفي رواية لأبي داود من حديث البراء رضي الله عنه: «إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك» وفي رواية للنسائي من حديث البراء أيضاً: «إذا أوى إلى فراشه توسد يمينه ثم قال: بسم الله (٢٠٠٠) وأخرجه البزار من حديث أس بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٦٣٢٠ و ٧٣٩٣، ومسلم ٢٧١٤، والترمذي ٢٣٤٠١، وأبو داود ٥٠٥٠ و ٥٠٥٤، وابن ماجة ٣٨٧٤، والإمام ٧٤٧٧ و ٧٥٩٧ و ٩٠٩١، والدارمي ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>۲) رواه أبــو داود ۵۰٤٥، وابــن مــاجــة ۳۸۷۷، وأخمــد ۳۲۰٦ و ۳۷۳۳ و ٤٠٠٦ و ۱۷۹۱۲ و ۱۷۹۲۲ و ۱۷۹٤۷ و ۲۲۱۲۰، ورواه أيضاً الترمذي ۳۳۹۸ بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع ـ أو تبعث ـ عبادك».

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٣٩٩، وأحمد ١٧٧٤٢.

# ١١٧ \_ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور» وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي. وأخرجه أيضاً مسلم من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه.

١١٨ ـ اللَّهُ أَكْبَرُ أَربِعاً وثلاثينَ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ ثلاثاً وثلاثينَ، الحَمْدُ لِلَّهِ ثلاثاً وثلاثينَ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي على تسأله خادماً فقال: "ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبرين الله أربعاً وثلاثين، ثم قال سفيان: وإحداهن أربعاً وثلاثين. وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي، وفي رواية للبخاري: "أن فاطمة شكت إلى رسول الله على ما تلقى في يدها من الرحا فأتت النبي على تسأله خادماً فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال: مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم»، وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال: "التسبيح أربعاً وثلاثين»، وفي بعض طرق النسائي: "التحميد أربعاً وثلاثين» زاد أبو داود في بعض طرق قالت: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

١١٩ \_ وَيَجْمَعُ كَفَيْهِ ثُمَّ يَنْفُتُ فِيهِمَا فَيَقْرَأُ: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، وَالْفَلَقَ، وَٱلْنَاسَ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَل مِنْ جَسَدِهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ (خ)(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۳۱۲ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۵، والترمذي ۳٤۱۷، وأبو داود ۵۰٤۹، وابن ماجة ۳۸۸۰، وأحمد ۲۲۱۸۶.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۳۱۱۳ و ۳۷۰۵ و ۳۳۱۱ و ۱۳۱۸، ومسلم ۲۷۲۷ و ۲۷۲۸، والترمندي ٤١٠ و ۳٤٠۸، والترمندي ۴۱۰ و ۳٤٠۸، والنسائي ۱۳۳۵، وأبو داود ۱۷۹۷ و ۲۹۸۸ و ۵۰۲، والمدارمي ۲۵۲۹، وأحمد ۵۷۰ و ۷۰۲ و ۷۹۷ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۸

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٥٠١٨ و ٥٧٤٨. والترمذي ٣٤٠٢.

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ﴿إِنَ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشُهُ كُلُّ لِيلَةَ جَمْعَ كَفِيهُ وَنَفْتُ فِيهِمَا وَقَرَأً قَلَ هُو الله أَحد، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على ظهر رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات».

(قوله: ثم ينفث فيهما) قال أبو عبيد: النفث شبيه النفخ، قال الصغاني: وهو أقلّ من التفل، يقال: نفث ينفث وينفث بضم الفاء وكسرها، قيل: وهذا النفث يكون بعد جمع الكفين، ويكون قبل القراءة، وفائدته التبرك بالهواء والنفس.

١٢٠ ـ وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الغول الذي جاء يسرق عليه تمر الصدقة فأخذه ثم خلى سبيله على أن يعلمه كلمات ينفعه الله بهن ققال: ﴿إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال له النبي على: أما إنه قد صدقك، وهو كذوب، وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وحسنه. وأخرج أيضاً نحوه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه.

١٢١ ـ ويقولُ الحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِىَ (م)(٢).

(قوله: وآوانا) أي ردنا إلى مأوى وهو المنزل، ولم يجعلنا ممن لا مأوى له كسائر الحيوانات.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲۷۱۵، والترمذي ۳۳۹۳، وأبو داود ۵۰۵۳، وأحمد ۱۲۰۹۴ و ۱۲۲۵۱ و ۱۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٥٠٥٨.

١٢٢ ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَثَهَا فَاغْفِرْ لَها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ (م)(١)

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه قال: «اللهم أنت خلقت نفسي الغ» فقال له الرجل: أسمعت هذا من عمر رضي الله عنه فقال: من خير من عمر، من رسول الله على. وأخرجه أيضاً النسائي، وفي الحديث ذكر الموت والحياة والدعاء للنفس على تقدير الحياة بالحفظ، وعلى تقدير الموت بالمغفرة، وذلك أن النوم شبيه بالموت لأن الله سبحانه يتوفى فيه نفس النائم كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الزمر: ٢٤] فناسب ذكر المجيء بهذا الدعاء على التقديرين.

١٢٣ \_ أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ٱلحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، مَنْ قالَهَا غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدَ وَرَقِ ٱلشَّجَرِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ عَدَدَ أَلْكُنْيَا (ت)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي على قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات»، قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الله بن الوليد الرصافي، وفي رواية زيادة بلفظ: وإن كانت عدد النجوم. وفي الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة في مغفرة ذنوب القائل بهذا الذكر ثلاث مرات، وإن كانت بالغة إلى هذا الحدّ الذي لا يحيط به عدد، وفضل الله واسع وعطاؤه جمّ.

١٢٤ ـ وَإِنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ ٱلحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، شُبْحَانَ ٱللَّهِ والحَمْدُ لِلَّهِ ولاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "من قال حين يأوي إلى فراشه الخ»، وصححه ابن حبان، ورواه النسائي موقوفاً. (قوله: غفرت ذنوبه) وفي رواية أو خطاياه على الشك، والشاك: مسعر أحد رجال السند.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ۲۷۱۲، وأحمد ٥٧٤٥.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳۳۹۷، وأحمد ۱۰۶۵۲.

١٢٥ ـ اللَّهُمَّ رَبَّ ٱلسَّماوَاتِ وَرَبَّ ٱلأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءِ فَالِقَ ٱلحَبِّ وَٱلنَّوَى، وَمُنَزِّلَ ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ ٱلآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا ٱلدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات الخ» قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي على وأخرجه أيضاً أهل السنن.

(قوله: فالق الحب والنوى) أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات. (قوله: أنت الأوّل) أي أنت القديم الذي لا ابتداء له، والآخر: أي الباقي بعد فناء خلقه لا انتهاء له ولا انقضاء لوجوده، الظاهر الذي ظهر فوق كل شيء، الباطن الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكه، فليس دونك شيء: أي لا يحجبه شيء عن إدراك مخلوقاته.

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ ٱلَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ ٱلَّذِي أَرْنُكَ، وَبِنَبِيِّكَ ٱلَّذِي أَرْنُكَ، وَمِنْتُ بِكِتَابِكَ ٱلَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ ٱلَّذِي أَرْسُلْتَ. يَجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ (ع)(٢).

الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأهل السنن. قال المصنف رحمه الله: وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي على: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني وجهت وجهي إليك الخ»، وفي لفظ: "فإن مت في ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي على فلما بلغت: آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك الذي أرسلت، قال: "لا، ونبيك الذي أرسلت»، وفي رواية للبخاري: "كان رسول «فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيراً»، وفي رواية للبخاري: "كان رسول الله على أذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وقال: "اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك»، وفي رواية لأبي داود قال لي رسول الله على: "إذا أويت إلى فراشك، وأنت طاهر فتوسد

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۱۳، والترمذي ۳٤٠٠ و ۳٤۸۱، وأبو داود ۵۰۵۱، وابن ماجة ۳۸۳۱، وأحمد ۲۲۰۳، وأحمد ۸۲۰۳، و

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲٤۷ و ۲۳۱۱ و ۱۳۱۳ و ۱۳۵۸ و ۷٤۸۸، ومسلم ۲۷۱۰، والترمذي ۳۳۹۶ و ۳۵۷۳،
وأبو داود ۲۵۰۵، وابن ماجة ۳۸۷۱، وأحمد ۱۷۷۸۲ و ۱۷۸۲۱ و ۱۷۸۶۸، والدارمي ۲۵۲۷.

يمينك» ثم ذكر نحوه، وفي رواية للنسائي: «كان النبي الله إذا آوى إلى فراشه توسد يمينه، ثم قال: بسم الله الله وذكره بمعناه.

(قوله: أسلمت وجهي إليك) قيل: المراد بالوجه هنا النفس كما رواه النووي عن العلماء، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يراد به الوجه حقيقة، ويحتمل أن يراد به القصد، كأنه يقول قصدتك في طلب سلامتي، وقال القرطبي: معنى الوجه هنا القصد والعمل الصالح، ومعنى أسلمت وجهي: سلمت وجهي إليك إذ لا قدرة لي ولا تدبير لجلب نفع، ولا دفع ضرّ، ومعنى فوّضت أمري إليك: رددته إليك، فلا حول لي ولا قوة إلا بك، فاكفني همه، وأصلحه بما شئت، ومعنى ألجأت ظهري إليك: اعتمدت عليك في جميع أموري، وأسندتها إليك، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه، ومعنى قوله رغبة ورهبة إليك: الرغبة في ثوابك ومغفرتك، والرهبة من عقابك وسخطك. (قوله: لا ملجأ) مهموز من ألجأت، ولا منجا هو غير مهموز من النجاة، والمراد بالكتاب القرآن، وقيل: جميع الكتب الممنزلة.

١٢٧ - وَلَيَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ لِينَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ ٱلشَّرْكِ (حب، ط)(٢).

الحديث أخرجه الطبراني وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي على قال له: «اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك»، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد وصححه ابن حبان. ونوفل هذا هو ابن الأشجع، وليس له في كتب أهل السنة إلا هذا الحديث، وفي الباب أحاديث: منها عن جبلة بن حارثة عند الطبراني برجال ثقات، وعن خباب عند البزار، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً، وعن عباد بن أخضر عند البزار، وفيه جابر المذكور ويحيى الحماني وهما ضعيفان، وعن ابن عباس عند الطبراني، وفيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف جداً، وإنما كانت براءة من الشرك لما فيها من التبرّي من عبادة ما يعبده المشركون.

١٢٨ ـ وقالَ ﷺ: إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وَقَرَأْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ فَقَدْ أَمِنْتَ مُنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ ٱلمَوْتَ (ز، حب).

الحديث أخرجه البزار وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس. قال الهيثمي: فيه غسان بن عبيد، وهو ضعيف وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلنا: ومع

<sup>(</sup>۱) مر تخریجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٠٣، أبو داود ٥٠٥٥، وأحمد ٢٠٩٢٤. والدارمي ٣٢٩٣.

توثيق ابن حبان له فقد صار من قسم الحسن، لا من قسم الضعيف. قال: ولا بد أن تكون قراءة هاتين السورتين بحضور تفكر، وجمع همة، وصفاء قلب، وقوّة يقين، وظاهر الحديث أن هذا الأمان يحصل بمجرد القراءة، ولا دليل يدل على اعتبار زيادة على ذلك.

۱۲۹ \_ إِذَا أَوَى ٱلرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ ٱبْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ ٱلْمَلَكُ: ٱخْتِمْ بِخَيْرٍ، وَيَقُولُ ٱلشَّيْطَانُ: ٱخْتِمْ بِشَرَّ، فَإِنْ ذَكَرَ ٱللَّهَ ثُمَّ نَامَ بَاتَ ٱلْمَلَكُ يَكْلَؤُهُ، وَإِنْ وَقَعَ عَنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (س، حب).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه، ولفظ النسائي: أن رسول الله على قال: (إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر فإن ذكر الله تعالى ثم نام، بات الملك يكلؤه، فإذا استيقظ قال له الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال الحمد لله الذي ردّ إليّ نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي وبمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً [فاطر: ٤١] الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن وقع من على سريره فمات دخل الجنة (الوصحه ابن حبان، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وزاد في آخره: «الحمد لله الذي يحيى الميت وهو على كل شيء قدير»، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج على كل شيء قدير»، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامى وهو ثقة.

(قوله: إذا أوى إلى فراشه) هو مقصور لأنه فعل لازم ويمد إذا كان متعدياً، وقد جاء اللازم والمتعدي في القرآن فمن اللازم قوله سبحانه وتعالى: ﴿إذ أوينا إلى الصخرة﴾ [الكهف: ٣٦] وقوله: ﴿إذ أوى الفتية إلى الكهف﴾ [الكهف: ١٠]، ومن المتعدي قوله سبحانه وتعالى: ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾ [المؤمنون: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿أَلُم يَجِدُكُ يَتِيماً فَآوى﴾ [الضحى: ٦] وحكى القاضي عياض اللغتين في كل منهما وهو بعيد. (قوله: يكلؤه) بالهمزة المضمومة أي يحفظه ويحرسه.

١٣٠ \_ مَا مِنْ رَجُل يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَعَثَ ٱللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يَحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤذِيهِ حَلَّى يَهُبَّ مِنْ نَوْمِهِ مَثْى هَبَّ (أ)(٢).

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث

<sup>(</sup>۱) لم أجده في النسائي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱/ ۱۲۰): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٢٥٠٩، والترمذي ٣٤٠٧.

شدّاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي على قال: «ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة يس» قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه أيضاً الترمذي وحسنه السيوطي، وردّ عليه بأن في إسناده مجهولاً، وأيضاً قد ضعف النووي في الأذكار إسناده، وأخرجه أيضاً ابن السني (قوله: يهب من نومه متى هب) أي يستيقظ من نومه متى استيقظ.

#### فصل في آداب الرؤيا

١٣١ ـ إِذَا رَأَى في نَوْمِهِ مَا يُحِبُّ فَلْيَحْمَدِ ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَلاَ يُحَدِّثْ بِمَا رَأَى إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ (خ،م) وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ ثلاثاً (خ،م) أَوْ لِيَنْفُثْ ثلاثاً عَنْ يَسارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ومِنْ شَرِّهَا ثلاثاً فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ (ع) ولاَ يَذْكُرْهَا لاَّحَدِ (خ) ولْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ومِنْ شَرِّهَا ثلاثاً فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ (ع) ولاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدِ (خ) ولْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ أَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (م) أَوْ لِيَقُمْ فَلْيُصَلِّ (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله في هذه الأطراف، وهي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فمنها حديث أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما قال: «لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله على يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره، فليتعوّذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً، فإنها لن تضره»، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي على: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً، وليتقوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراثى بي» وفي رواية لمسلم من حديثه: «فليبصق عن يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات»، ومنها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي على يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من يحب، وأذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من يحب، وأذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من الحدث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، علي عليه عنه عنه عند مسلم وأبي داود وابن ماجة عن رسول الله على أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً، وليتحوّل عن جنبه الذى كان عليه».

<sup>(</sup>۱) رویت أطراف هذا الحدیث المجموع فی البخاری ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و ۷۰۶۶، ومسلم ۲۲۲۱ و ۲۲۲۲ و ۲۲۲۲ و ۲۲۲۳ و ۲۱۵۲۷ و ۲۱۵۷۷ و ۲۱۵۷۷

(قوله: ولا يحدث بها إلا من يحب) ينبغي حمل الرواية المطلقة وهي قوله في حديث أبي سعيد: «فليحمد الله عليها وليحدّث بها» على هذه الرواية المقيدة فلا يحدث بها إلا من يحب، ووجه ذلك أنه إذا قص الرؤيا على من لا يحبه فقد يعبر بما يكره. (قوله: فليتفل) في الرواية الآخرة: فلينفث، وفي حديث جابر: فليبصق، والظاهر أنه يحصل الامتثال بما فعله من تفل أو بصق أو نفث، والتفل أخف من البزق، والبصق أخف من التفل، والنفخ أخف من النفث، ذكر معنى ذلك الصغاني، يقال: تفل يتفل ويتفل، ومنه تفل الراقي. قال النووي: والظاهر أن المراد النفث وهو نفخ لطيف لا ريق له، وهذا التفل هو زجر للشيطان الذي أراه ما يكره ليحزنه ويضجره مع زجره بالاستعاذة منه.

والحاصل من الأحاديث: أنه يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأى ما يكره، ويتفل وينفث ويتحوّل عن جنبه الذي كان عليه ولا يذكرها لأحد فإنه إذا فعل ذلك لم تضره، وإذا أمكنه القيام والصلاة كان ذلك أتم وأكمل، وأخرج ابن السني عن النبي على قال: «إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئاً»، وأخرج ابن السني عن النبي على أنه قال لمن قال له رأيت رؤيا قال: «خيراً رأيت وخيراً يكون»، وفي رواية له: «خيراً تلقاه وشراً توقاه، خيراً لنا، وشراً على أعدائنا الحمد لله رب العالمين».

١٣٢ ـ فَإِذَا فَزَعَ أَوْ وَجَدَ وَحْشَةً أَوْ أَرَقاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ وأَنْ يَحْضُرُونِ، وكانَ عبدُ اللَّه بنُ عَمْرو بْنِ العاص يُلَقِّنُهَا مَنْ عَقَلَ مِنْ ولده، ومَنْ لم يعقل كتبها له في صَكِّ ثم عَلَقَها في عُنُقِه لأَنَّ النبي عَلَيْ عَلَمهُ إِيَّاهَا إِذَا فَزَعَ مِنَ ٱلنَّوْمِ (د، ت) وَلمَّا شَكَا إليه عَلَيْ الْوَلِيدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ أَنَّهُ يَجِدُ وحْشَةً في نَوْمِهِ قالَ لَهُ: قُلْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ (أ)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال: "إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون فإنها لا تضره "قال: وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولده الخ. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وفي رواية للنسائي قال: كان خالد بن الوليد رجلاً يفزع في منامه فذكر ذلك لرسول الله على فقال النبي في الموطأ: بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال للنبي في الموطأ: بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال للنبي في الأوسط من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: حدّث خالد بن الوليد رسول الله في عن أهاويل يراها بالليل فذكره، ورواه أحمد في المسند عن قال: حدّث خالد بن الوليد رسول الله في عن أهاويل يراها بالليل فذكره، ورواه أحمد في المسند عن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٢٨ ، وأبو داود ٣٨٩٣، وأحمد ٦٤٠٩، ومالك ١٤٩٦.

محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة قال: «إذا أخذت مضجعك فقل...»(١) فذكر مثله، قال المنذري: ومحمد لم يسمع من الوليد. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن يحيى لم يسمع من الوليد.

(قوله: أو أرقاً) الأرق السهر. (قوله: ومن همزات الشياطين) أي خطراتهم التي تخطر بقلب الإنسان. (قوله: في صك) الصك يكتب فيه، وقد ورد ما يدل على عدم جواز التماثم فلا تقوم بفعل عبد الله بن عمرو حجة.

١٣٣ ـ ولمَّا شَكَا إِلِيهِ خَالدُ بنِ الوليدِ الفَزَعَ علَّمهُ مَا علَّمهُ جبريلُ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ ٱلنَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّماءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ ٱللَّيْلِ وَفِتَنِ ٱلنَّهَارِ، وَمَنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ ٱللَّيْلِ وَفِتَنِ ٱلنَّهَارِ، وَمَنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ ٱللَّيْلِ وَقِتَنِ ٱلنَّهَارِ، وَمَنْ شَرِّ طَوَارِقِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمُنُ (ط)(٢).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو هكذا في إحدى روايات قصة خالد. وقال الهيثمي: في إسناده المسيب بن أوضح، وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وكذلك المحسن بن علي العمري، وبقية رجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضاً أحمد، وأما حديث تعليم جبريل للنبي على فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى، قال المنذري: ولكل منهما إسناد جيد محتج به من حديث خنبش التميمي بفتح المعجمة بعدها نون ساكنة وباء موحدة مفتوحة وشين معجمة أن أبا التياح قال له: أدركت رسول الله على إلى قال: كيف صنع رسول الله الله كاد له الشياطين؟ قال: إن الشياطين تحدّرت تلك الليلة على رسول الله من الأودية والشعوب وفيهم شيطان في يده شُعلة من الأريريد أن يحرق بها رسول الله على رسول الله اليه جبريل عليه السلام، وقال: «يا محمد قل؛ قال: فرا أورا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق علينا بخير يا رحمن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق علينا بخير يا رحمن قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى (قد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلاً، ورواه النسائى من حديث ابن مسعود بنحوه.

(قوله: لا يجاوزهن) أي لا يحيد عنهن ولا يميل. (قوله: ما ذرأ في الأرض) أي خلق، وقد تقدم تفسيره. (قوله: طوارق) جمع طارق، وهو من الطرق، وقيل: أصله من الدق وسمى الآتي بالليل طارقاً لاحتياجه إلى الدق.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٥٩٧٨ و ٢٢٧١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك ١٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٤٩١٣ و١٤٩١٤، ومالك ١٤٩٧.

١٣٤ ـ ولمَّا شكا إليه أيضاً الأرَقَ علَّمُه: اللَّهُمَّ رَبَّ ٱلسَّمُوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ ٱللَّهُمَّ وَرَبَّ ٱلشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلَقِكَ أَجْمَعِينَ وَرَبَّ ٱلشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلَقِكَ أَجْمَعِينَ أَنْ يَطْعَى، عَزَّ جَارِكَ وَتَبَارَكُ ٱسْمُكَ فَقَالَهُنَّ فَنَامَ (طس، مص)(۱).

(قوله: رب السموات وما أظلت) من الإظلال: أي وما ارتفعت عليه واستعلت فوقه حتى أظلته. (قوله: ورب الشياطين وما أضلت) من الإضلال: أي صيرته باغوائها ضالاً (قوله: أن يَفرط) بفتح الياء التحتية وضم الراء، وهو العدوان ومجاوزة الحد.

١٣٥ \_ ولمَّا شكا إليه ذلك زيدُ بن ثابت رضي الله عنه قالَ له: قل: اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِى - لَيْلِي وَأَنِّمْ عَيْنِي فَقَالَهُ فَأَذْهَبَ ٱللَّهُ عَنْهُ ذٰلِكَ (ي).

الحديث أخرجه ابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: شكوت إلى رسول الله على أرقاً أصادفه، فقال: "قل اللهم الغ» وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني، وقال الهيثمي: وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. قلت: وهذا الرجل قد أخرج حديثه هذا ابن السني من طريقه قال حدثنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن الحصين بن مروان عن أبيه عن جده مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت فذكره.

(قوله: غارت) أي غابت، ومعنى هدأت أي سكنت بما حصل فيها من النوم (قوله: اهد ليلمي) من الهداية وفي رواية اهدىء ليلمي بالهمزة فيكون من الهدق: أي اجعل قلبي وليلمي ساكناً.

١٣٦ \_ وَإِذَا ٱنْتَبَهَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ (خ)(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٦٣١٢، ومسلم ٢٧١١، والترمذي ٣٤١٧، وأبو داود ٥٠٤٩، وابن ماجة ٣٨٨٠، وأحمد ٢٢١٨٤.

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»، وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(قوله: بعدما أماتنا) جعل النوم موتاً لكونه شبيهاً به من حيث عدم الإحساس وفقد الإدراك، وقيل: إن المراد به البعث يوم القيامة بعد الموت الحقيقي.

١٣٧ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ لاَ شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (د،ت،حب)(١١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك» الخ وأخرجه أيضاً من حديثها النسائي والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان.

١٣٨ ـ وكمانَ ﷺ إِذَا تَضَوَّرَ مَنَ ٱللَّيْـلِ قَالَ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ ٱللَّـهُ ٱلْـوَاحِـدُ الْقَهَّـارُ رَبُّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ الْعَفَّارُ (س، حب).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ. وأخرجه أيضاً الحاكم من حديثها، وقال: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان (قوله: تضوّر) بالضاد المعجمة وتشديد الواو، التضوّر هو التقلب في الفراش.

١٣٩ ـ وقالَ: مَنْ قالَ حِينَ يَتَحَرَّكُ: بِسْمِ ٱللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتِ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتِ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتِ، آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ عَشْراً، وُقيَ كُلَّ شَيْءٍ يَتَخَوَّفُهُ وَلَمْ يَنْبُغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُرْرِكُهُ إِلَى مِثْلِهَا (طس)، وتقدم ما يقولُ من تعارّ من الليل في الباب الثاني.

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرج التسبيح عشراً أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها سائل عن ما كان يفتتح به رسول الله عنها لما الليل، الحديث المتقدم (٢)، قال

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۲۱،۰۵.

<sup>(</sup>٢) مرّ تخريجه.

المنذري في الترغيب والترهيب في الزهد بعد ذكر هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة من فعله على وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "ليقل أحدكم حين يريد أن ينام: آمنت بالله، وكفرت بالطاغوت، وعد الله حق، وصدق المرسلون، اللهم أعوذ بك من طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير" قال الهيثمي: وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، وفي الحديث دليل على أن في هذا الذكر وقاية من كل مخوف، وحجاب عن كل ذنب.

#### الباب الرابع

#### فيما يتعلق بالطهور، والمسجد؛ والأذان، والإقامة، والصلاة الراتبة وصلوات منصوصات

#### فصل الطهور

١٤٠ ـ إِذَا دَخَلَ ٱلخَلاَءَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ ٱللَّهِ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شببة في المصنّف، كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله»، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ<sup>(۱)</sup>، وقال: إسناده ليس بالقوي، وقد اعترض الحافظ مغلطاي على الترمذي في قوله: إسناده ليس بالقوي، قال: ولا أدري ما يوجب ذلك لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيباً، وقد صحّحه السيوطي. وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده من حديثه وابن ماجه في سننه، وقد ذكر جماعة من أهل العلم السيوطي. وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده من حديثه وابن ماجه في سننه، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه يستحب لمن دخل الخلاء أنه يقول أوّلاً: «بسم الله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» عملاً بهذا الحديث وهو ينتهض للاحتجاج به، وقد وردت أحاديث بمشروعية التسمية لكل ما يفعله الإنسان.

١٤١ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ منَ ٱلخُبْثِ وَٱلخَبَاثِثِ (ع)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۰۲، وابن ماجة ۲۹۷.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۱٤۲ و ۱۳۲۲، ومسلم ۳۷۵. والترمذي ۵ و ۲، والنسائي ۱۹. وأبو داود ٤ و ۲، وابن
 ماجة ۲۹۲ و ۲۹۸. وأحمد ۱۱۵۰۹ و ۱۱۵۶۵.

(قوله: الخلاء) بفتح الخاء المعجمة وبالمد: محل قضاء الحاجة، وبالقصر اسم لموضعها وأصله من الخلوة لأنه يقصد لذلك. قوله: من الخبث) بضم الباء، وقيل بسكونها جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وقال ابن الأنباري: الخبث الكفر والخبائث الشياطين، وقيل: الخبيث الشيطان والخبائث المعاصى.

١٤٢ ـ وإذا خرَجَ قالَ: غُفْرَانكَ (عه، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على إذا خرج من الخلاء قال غُفرانك» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه أيضاً النووي في الأذكار، وأخرج ابن السني والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله على إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوّته وأذهب عني أذاه».

(قوله: غفرانك) هو منصوب بإضمار فعل، وهو: إني أسألك غفرانك، قيل: والحكمة في هذا الاستغفار أنه لما ترك ذكر الله تعالى بلسانه مدة قضاء الحاجة رأى ذلك تقصيراً فاستدرك بالاستغفار، وقيل إن الاستغفار لتقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله عليه بها من إطعام الطعام وهضمه وتسهيل مخرجه.

١٤٣ \_ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُسَمِّ ٱللَّهَ (د، ت).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٢٠) وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديثه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد رضي الله عنهما. قال: الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث أبي هريرة، والحديث ينتهض للاحتجاج به لكثرة طرقه فهو حينئذ أقل أحواله أن يكون من قسم الحسن لغيره، وقد أطلنا الكلام عليه في شرحنا للمنتقى.

١٤٤ ـ ثُمَّ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي في دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي (س، ي)(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٧، وأبو داود ٣٠، وابن ماجة ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٢٥، وابن ماجة ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٨٧٥٣.

الحديث أخرجه النسائي وابن السني من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله في وهو يتوضأ فسمعته وهو يقول: «أللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قال: قلت: يا رسول الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تراهن تركن من شيء؟» ورجال إسناد النسائي رجال الصحيح إلا عباد بن عباد بن علقمة، وقد وثقه أبو داود ويحيى بن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح إسناد هذا الحديث النووي في الأذكار، وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معناه ولم يذكر الوضوء، وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بالدعاء فيما يرجع إلى مصالح الدنيا والتوسعة فيها والبركة في الرزق.

١٤٥ ـ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلْوُضُوءِ قالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلجَنَّةِ ٱلثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: "ما منكم من أحد يتوضأ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغ» وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديثه مختصراً، وزاد في آخره: "أللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين" وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديث أنس بلفظ وأحسن الوضوء، ثم قال: "ثلاث مرات" فذكره، وأخرجه بهذه الزيادة أحمد، وإسناده ضعيف.

١٤٦ ـ وَمَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ في رَقَّ ثُمَّ جُعِلَ في طَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي على قال: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم الخ» وأخرج النسائي أيضاً من حديثه عنه على قال: «من توضأ ففرغ من وضوئه، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع، ثم دفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة» قال النسائي بعد إخراجه: هذا رفعه خطأ، والصواب موقوف. وضعف النووي إسناده، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(قوله: في رق) الرق هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره، والطابع بفتح الباء هو الخاتم، وكسر الباء لغة، والمعنى أنه يختم على ذلك المكتوب في الرق فلا يتطرق إليه تغيير ولا إبطال.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٢٣٤، والترمذي ٥٥، والنسائي ١٤٨، وابن ماجة ٤٧٠، وأحمد ١٦٧٢٣.

### فصل في أذكار الخروج إلى المسجد

١٤٧ ـ إِذَا خَرَجَ لِلصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ: أَللَّهُمَّ ٱجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً، وفي سَمْعِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَخَلْفي نُوراً، وَٱجْعَلْ لِي نُوراً، وفي عَصَبِي نُوراً، وفي لَوراً، وفي نُوراً، وفي نُوراً، وفي لِسَانِي نُوراً، وفي بَشَرِي نُوراً، وفي لِسَانِي نُوراً، وأَجْعَلْ في نَفْرِي نُوراً، وفي لِسَانِي نُوراً، وأَجْعَلْ في نَفْسِي نوراً وَأَعْظِمْ لي نُوراً (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس أن النبي الله خرج إلى الصلاة، وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً إلخ» وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والنسائي، ولفظ مسلم في حديثه الطويل: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً».

(قوله: واجعل في قلبي نوراً) إنما قدّم القلب لأنه المضغة التي «إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدُن» (٢٪ ولأن القلب إذا نوّر فاض نوره على البدن جميعاً، ومن لازم تنوير هذه الأعضاء حلول الهداية لأن النور يقشع ظلمات الذنوب ويرفع سدفات الآثام.

١٤٨ ـ وإذا قالَ عند دخولِ المسجد: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ قالَ ٱلشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائرَ الْيَوْمِ (د) (٣).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: "إنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله إلخ» وجوّد النووي إسناده.

١٤٩ ـ وَإِذَا دَخَلَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ (د، حب) وَيَقُولُ ٱللَّهُمَّ ٱفْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ (م) وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ ٱعْصِمْنِي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ (حب، ق) الرَّحِيم (ق) أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (م)(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٦٣١٦، ومسلم ٢٧٦٣، والنسائي ١١٠٩، وأحمد ٢٤٣٦. وأبو داود ٦١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٥٢، ومسلم ١٥٩٩، وابن ماجة ٣٩٨٤. وأحمد ١٧٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٤٦٦.

 <sup>(</sup>٤) رويت قطع هذه الأحاديث في مسلم ٧١٣، والترمذي ٤٨٠، وأبي داود ٤٦٥، والنسائي ٧٢١، وابن ماجة
 ٧٧٧ و ٧٧٧، وأحمد ١٥٤٧٧، والدارمي ١٣٥٨ و ٢٧٥٧.

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن ماجه ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي حميد وأبي أسيد، أما حديث أبي هريرة فلفظه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان، وأخرجه أيضاً النسائي، وزاد ابن ماجه لفظ الرجيم وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأما حديث أبي حميد وأبي أسيد فقالا: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك من فضلك» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ولفظ أبي داود: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي علي ثم ليقل: اللهم الخ، ورواه أبو عوانة في مسنده الصحيح بنحو رواية أبي داود وزاد فيه: ﴿وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلُّمُ عَلَى النَّبِي ﷺ ورواه ابن ماجه وأبو عوانة من حديث أبي حميد وحده، ولفظ أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: «اللهم افتح لى أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك " قال النووي في الأذكار بعد ذكره لحديث أبي حميد وأبي أسيد: رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم: «فليسلم على النبي ﷺ» وهي رواية الباقين زاد ابن السني: «وإذا خرج فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم» وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم في صحيحيهما، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والترمذي وابن ماجه من حديث فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، ورواه ابن مردويه في كتاب الأدعية من حديثها، وزاد بعد قوله: «والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد».

١٥٠ ـ وَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكرره البخاري في أكثر من عشرة أبواب وهما ركعتا تحية المسجد، وما كان للمصنف أن يذكرهما هنا، بل يؤخرهما إلى الصلوات المنصوصات كما سيأتي، ومما ينبغي ذكره ههنا ما أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا دَخَلتُم بِيوتًا فَسَلَمُوا عَلَى أَنفُسكُم تحية﴾ [النور: ٢١] قال: هو المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۱٦۷، ومسلم ۷۱٤، والترمذي ۳۱٦، والنسائي ۷۲۲، وأبو داود ٤٦٧، وابن ماجة ۱۰۱۳، وأحمد ۲۱٤۸۰ و ۲۱۵۸۳، و ۲۱۵۸۸، والدارمي ۱۳۵۷.

# ١٥١ \_ وَإِذَا سَمِعَ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً في المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا ٱللَّهُ عَلَيْكَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا»، وأخرجه من حديثه أيضاً أبو داود وابن ماجة. (قوله: ينشد ضالة) بفتح التحتية وضم الشين المعجمة يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرّفتها.

# ١٥٢ \_ وإِذَا رَأَى مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِيهِ فَلْيَقُلْ: لاَ أَرْبَحَ ٱللَّهُ تِجَارَتَكَ (ت، حب)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: فإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فيه فقولوا: لاردها الله عليك، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي الباب عن بريدة أن رجلاً نشد في المسجد فقال: «من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي على: «لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له»(٢) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على من فعل ما لا يطابق الشريعة المطهرة.

### فصل الأذان

١٥٣ \_ إِذَا سَمِعَ ٱلمُؤَذِّنَ فَلْيَقُلْ كما يَقُولُ (ع)(٤).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله عنه الذات الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله عنه الفاظ الأذان: الحيعلتين (٥) وغيرهما، وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ٥٦٨، والترمذي ١٣٢١، وأبو داود ٢٤٧٣، وابن ماجة ٢٧٦٧، وأحمد ٨٢٣٣ و ٩٠٧٩.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۱۳۲۱، والدارمي ۱۳٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٥٦٩، وابن ماجة ٧٦٥.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٢١١، ومسلم ٣٨٣، والترمذي ٢٠٨، والنسائي ٣٦٧، وأبو داود ٥٢٧، وابن ماجة ٧٧٠،
 وأحمد ١٠٥٩٧، ومالك ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) أي حي على الصلاة حي على الفلاح.

١٥٤ \_ وَبَعْدَ ٱلْحَيْعَلَتَيْنِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (خ، م) إِذَا قالَ ذَٰلِكَ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ (م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال: حتى على الصلاة. قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أله الحديث أنه ينبغي في الحيعتلين أن لا يقول مثل ما يقول، بل يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، فينبغي أن يبني العام على الخاص فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيحوقل (٢)، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي الجمع بين الخاص والعام فيقول في الحيعلتين فيحوقل (٢)، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي الجمع بين الخاص والعام فيقول في الحيعلتين مثل ما يقول، وقد أوضحنا الكلام على هذا في شرحنا للمنتقى.

١٥٥ ـ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: "من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده الخ»، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

١٥٦ - ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي أَلَيْ ثُمَّ يَسْأَلُ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْوَسِيلَةَ (مَ)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله على يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ واحدة، صلى الله بها عليه عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي»، وأخرجه من حديثه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٦١٣، ومسلم ٣٨٥، وأبو داود ٥٢٧، وأحمد ٢٠٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) يحوقل: أي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ۳۸۲، والترمذي ۲۱۰ و ۳۳۸۹، والنسائي ۲۷۲، وأبو داود ۵۲۵ و ۱۵۲۹، وابن ماجة ۷۲۱ و ۳۸۷۰، وأحمد ۱۸۱۹۹ و ۱۸۲۰۰ و ۱۸۲۰۰

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ٣٨٤، والترمذي ٣٦١٢ و ٣٦١٤، والنسائي ٢٧١، وأبو داود ٥٢٣، وأحمد ٦٢٨٠.

١٥٧ \_ أَللَّهُمَّ رَبَّ لَمْذِهِ الدَّعْوَةِ الشَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْضَيلةَ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عنها الله عنها. (قوله: الوسيلة) قد تقدم قريباً: «أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وهو يدفع ما قبل إنها الشفاعة، وقبل الوسيلة: القرب من الله تعالى كما يدل على معناها لغة فإنها الوصيلة التي يتوصل بها إلى المطلوب.

١٥٨ ـ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً رَسُولُ ٱللَّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَٱجْعَلْ في الأَعْلَيْنَ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللَّهَ وَالْفَضِيلَةَ، وَفي المُقْرَبِينَ ذِكْرَهُ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الِقَيامَةِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد: ورجاله موثقون، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله الله كان يقول إذا سمع المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة صل على محمد، وأعطه سؤله يوم القيامة وكان يسمعها من حوله»، ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال: «ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد والقيامة» وفي إسناده صدقة بن السمين وهو ضعيف، وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله الله الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» وفي إسناده الوليد بن عبد الملك الحراني، وفيه مقال. وأخرجه من حديثه أيضاً الطبراني في الكبير بلفظ: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله: اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة»، وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن كيسان، وهو لين الحديث.

١٥٩ \_ وَالدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لاَ يُرَدُّ (ت، حب)(٢) فَٱدْعُوا (ص) وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ الْعَافِيَةَ في ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (ت).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٦١٤ و ٤٧١٩، والترمذي ٢١١، والنسائي ٣٧٣، وأبو داود ٥٢٩، وابن ماجة ٧٢٢، وأو داود ٥٢٩، وابن ماجة و١٢٠،

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٢١٢، وأبو داود ٥٢١، وأحمد ١١٧٥٥ و ١٢١٢٤.

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على يحيى بن يمان قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح، وزاد فيه عن يحيى بن يمان قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة» وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين يَفْضُلوننا فقال رسول الله عنه: "قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه» (۱) وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: وقد قدّمنا طرفاً من هذه الأحاديث عند كلام المصنف رحمه وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً (۱)، وقد قدّمنا طرفاً من هذه الأحاديث عند كلام المصنف رحمه الله على أوقات الإجابة. وأخرج أبو داود من حديث أبي أمامة، أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وأن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي على: أقامها الله وأدامهاه (۱)، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال معروف، وأخرج أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي قال: فإذا ثوّب بالصلاة فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء (عني بسعد رضي الله عنه قال: قال بالتثويب بها الإقامة، وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال بالتثويب بها الإقامة، وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال بالشويب بها الإقامة، وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال بالشوب بها الإقامة، وأخرة على داع دعوته: حين تقام الصلاة، وفي الصف في سبيل الله».

## فصل فيما يقال في الصَّلاَة المكتوبة

17٠ ـ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ، لاَ مُسْلِماً، وَمَا أَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنَتْ المَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، شَرِيكَ لَهُ وَبِلْلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنَتْ المَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَآغَفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَأَغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَآغُفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَآصُرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا، لاَ إِلاَّ أَنْتَ، وَآصُرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا يَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (م)(٥).

رواه أبو داود ۲٤٥.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۲۵٤٠. والدارمي ۱۱۷۶.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ۲۸ه.

<sup>(3)</sup> celo أحمد 18171.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ۷۷۱، والتسرملذي ۲۲۲ و ۳٤۲۱ و ۳٤۲۳ و ۳۲۲۳، والنسمائسي ۸۸۷، وأبسو داود ۷۲۰ و ۹۱۲ و ۱۲۱۰ و ۱۲۸۰.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله على: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الخ»، وأخرجه من حديثه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية للترمذي والنسائي: «أن النبي على كان يقول ذلك بعد التكبيرة»، وزاد الترمذي: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديثه وزاد فيه: «الصلاة المكتوبة» وزاد بعد قوله: «حنيفاً، لفظ: مسلماً»، وقد ورد هذا الحديث مقيداً بصلاة الليل كما في صحيح مسلم.

(قوله: وجهت وجهي) قيل معناه: قصدت بعبادتي، وقيل معناه: أقبلت بوجهي. (قوله: حنيفاً) الحنيف: الماثل إلى الدين الحق، وهو الإسلام؛ قاله الأكثر. (قوله: وأنا من المسلمين) والنسك العبادة، والمحيا والممات: الحياة والموت. (قوله: لأحسن الأخلاق) أي أكملها وأفضلها، ومعنى سيئها قبيحها. (قوله: والشر ليس إليك) مغناه: لا يتقرب به إليك، وقيل معناه غير ذلك، وقد أوضحنا شرح هذا الحديث، وتكلمنا على فوائده في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه ثمة.

١٦١ \_ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، اللَّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَايَايَ كما يُنَقَّى الثَّوْبُ ٱلأَّبْيَضُ منَ أَغْسِلْ خَطَايَايَ كما يُنَقَّى الثَّوْبُ ٱلأَّبْيَضُ منَ الدَّنسِ (خ،م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله على يسكت بين التكبيرة والقراءة اسكاتة قال: أحسبه قال: هنية فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي النح»، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، ولفظ مسلم «اغسلني من خطاياي».

(قوله: باعد) قيل المراد بالمباعدة: محو ما حصل من الخطايا، والعصمة عما سيأتي منها. (قوله: اللهم اغسل) في الروايات الكثيرة: تقديم: «اللهم نقني» على قوله: «اللهم اغسل» وجمع بين الماء والثلج والبرد تأكيداً ومبالغة، وخص الثوب الأبيض بالذكر لأن الدنس يظهر فيه زيادة على ما يظهر في سائر الألوان، والمراد أن هذه الألفاظ مجاز عن محو الذنوب ورفع أثرها، وهذا الحديث أصح الأحاديث الواردة في التوجه، وكل ما صح من التوجهات فالتوجه به مجزىء، ولا وجه للقول بأنه لا يجزىء إلا واحد منها معين كما يقوله بعض أهل العلم، ولكنه ينبغي العدول إلى الأصح، وإن كان غيره من الصحيح مجزئاً.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۷٤٤، ومسلم ٥٩٨، والنسائي ٨٨٥، وأبو داود ٧٨١، وابن ماجة ٨٠٥، وأحمد ٦٨٦٧ و ١٠٠٠٥، والدارمي ١٢١٦.

# ١٦٢ ـ ٱللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما أنا أصلي مع النبي على إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فقال رسول الله على: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء؟ قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله على يقول ذلك»، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي، وزاد: «لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً».

## ١٦٣ ـ الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ (م، د)(٢).

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما قضى رسول الله على الصلاة قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساً، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها»، وأخرجه أيضاً النسائي ولفظه ولفظ أبي داود فقال: «الله أكبر الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» (قوله: فأرم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم أي: سكتوا.

١٦٤ ـ وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ وَلاَ الضَّالِّينَ، فَلْيَقُلْ: آمِين، وَلْيَقُلِ المَأْمُومُ: آمِين، يُجِبهُ ٱللَّهُ (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يحبكم الله» وأخرجه من حديثه أيضاً أبو داود والنسائي. وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث سمرة بن جندب بهذا اللفظ.

(قوله: آمين) فيه أربع لغات: أفصحهن وأشهرهنّ آمين بالمد والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف، والثالثة بالإمالة، والرابعة بالمد والتشديد. ذكر هذا النووي في الأذكار، ومعنى آمين: استجب، كذا قال أكثر أهل العلم، وقال في الصحاح: معنى آمين: كذلك فليكن.

١٦٥ - وَإِذَا أَمَّنَ الْإِمامُ فَلْيُؤمِّنِ المَأْمُومُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (خ، م)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۰۱، والترمذي ۳۵۹۲، والنسائي ۸۷۵ و ۸۷۲، وأحمد ۴۳۹۹ و ۵۶۲۶.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٧٩٩، ومسلم ٢٠٠، والنسائي ٨٩١، وأبو داود ٧٦٣، وأحمد ١١٥٩٣.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٤٠٤، وأبو داود ٩٧٢، والنسائي ٨٢١ و ١٠٥٤ و ١٢٢٣، وأحمد ١٨٧٧. وفي بعض الروايات "يجبكم الله" بدلاً من: "يحبكم الله".

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٧٨٠، ومسلم ٤١٠، والترمذي ٢٥٠، والنسائي ٩١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠ و ٩٢١، وأبو داود =

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رواية للبخاري: "وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم معناه، وفي رواية أخرى للبخاري: "إذا أمّن القارىء فأمّنوا فإن الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»

١٦٦ ـ وَلَمَّا قَالَ ﷺ آمِينَ، مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا، فَيَوْتَجُّ المَسْجِدُ وَقَالَ آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلِمَالً الضَّالِّينَ، قَالَ: رَبِّ ٱغْفِرْ لِي آمِين (أ،د،ق،ط).

الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله في قرأ: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين مد بها صوته»(۱)، وفي لفظ لأبي داود: «رفع بها صوته»(۱)، وأخرجه أيضاً من حديثه الترمذي وحسنه، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي وابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم وصححه، وفي المنظ من هذا الحديث: «أنه في قال: رب اغفر لي آمين»، وأخرجه الطبراني وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي وثقه الدارقطني وأثنى عليه أبو كريب وضعفه جماعة. وقال ابن عديّ: لم أر له حديثا منكراً، وأخرجه أيضاً البيهقي، وفي لفظ من هذا الحديث للطبراني بإسناد حسن أنه قال: «آمين ثلاث مرات»، وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله الله عني المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف»(۱) ولفظ ابن ماجة: والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال: حسن صحيح، وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وأنان خريمة في صحيحه من حديث على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»(٥)، وصححه السيوطي أيضاً. وأخرج ابن ماجة من حديث على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»(٥)، وصححه السيوطي أيضاً. وأخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله في : «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين»(١)، وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف، وأخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة قال: قول آمين»(١)، وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف، وأخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة قال:

٩٣٥ و ٩٣٦، وابن ماجة ٨٥١ و ٨٥٣، وأحمد ١٨٩٠ و ١٩٤٢ و ٩٥٤١، ومالك ١٨١.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٤٨.

<sup>(</sup>Y) رواه أبو داود ۹۳۲. والدارمي ۱۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة ٨٥٣.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد ٨٥٦.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجة ٨٥٧.

قال رسول الله على: "إن اليهود قوم حُسَّد، حسدوكم على ثلاث: إفشاء السلام، وإقامة الصلاة، وآمين» وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث معاذ مثله، وقد ثبت في مشروعية التأمين سبعة عشر حديثاً كما أوضحته في شرحي للمنتقى، وبه قال الجمهور، وليس بيد من خالف في ذلك شيء يصلح للتمسك به أصلاً، وقد أوضحت ذلك في الشرح المشار إليه.

١٦٧ \_ وَفِي الرُّكُوعِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثاً (م، ز)(١).

الحديث أخرجه مسلم والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه: ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» وقد ثبت زيادة: «ثلاثاً» في كتب السنن لا كما يفيده رمز المصنف أنه لم يخرج التثليث إلا البزار بل أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقد تم البزار الذي أشار إليه المصنف أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: «سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً»، وفي إسناده السري بن إسماعيل وهو ضعيف، ورواه البزار أيضاً من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يسبح في ركوعه: «سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً» وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صالح الحديث.

١٦٨ - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢٠)، وفي لفظ لمسلم من حديثها: «سبحانك اللهم ربي وبحمدك اللهم اغفر لي» وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة (١٠) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ٧٤] قال لنا رسول الله على: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ١] قال: اجعلوها في سجودكم، وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۷۷۲، والترمذي ۲۲۱ و ۲۲۲، والنسائي ۹۹۸ و ۱۰۳۱ و ۱۰۵۹ و ۱۱۲۱. وأبو داود ۸۷۱ و ۸۷۶ و ۸۸۲، وابن ماجة ۸۸۸.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٧٩٤ و ٨١٧ و ٤٢٩٣ و ٤٩٦٨. ومسلم ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ۱۰۳۷ و ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱، وأبو داود ۷۷۷، وابن ماجة ۸۸۹، وأحمد ۲۳۰۳۶ و ۲۳۰۹۰ و ۲۳۰۹۰

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ٨٦٩، وابن ماجة ٨٨٧، وأحمد ١٦٧٧٣، والدارمي ١٢٧٧.

## ١٦٩ \_ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثاً (أ، ط)(١).

الحديث أخرجه أيضاً أحمد والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وقد رواه أحمد والطبراني من حديث ابن السعدي عن أبيه بدون قوله: وبحمده، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أبي جحيفة وإسناده ضعيف. وأخرجه أيضاً أبو داود من حديث عقبة بن عامر وقال بعد إخراجه: إنه يخاف أن لا تكون محفوظة، يعني قوله: وبحمده، وقد رويت من طريق ابن مسعود وفي إسناده السريّ بن إسماعيل، وهو ضعيف، ومن طريق حذيفة وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره، وسئل أحمد بن حنبل عنها فقال: أما أنا فلا أقول وبحمده.

# ١٧٠ ـ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَثِكَةِ وَالرُّوحِ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله على كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. (قوله: سبوح قدوس) بضم أولهما ويفتحهما والضم أكثر. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر. قال الجوهري: سبوح من صفات الله تعالى. قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عزّ وجلّ، وكذلك قدّوس، والمراد المسبح والمقدّس، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص، ومعنى قدوس المطهر من كل ما يليق به، وهما خبران لمبتدأ محذوف. (قوله: ربّ الملائكة والروح) الروح ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة، وقيل: إن الروح خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا.

١٧١ ـ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِي وَعَظْمِي، وَعَصَبِي (م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه حديث طويل، ومنه قال: إن رسول الله عليه كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت الخ وإذا سجد قال «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهى للذي خلقه وصوّره وشقّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ١٩٢٠٤، وأبو داود ٨٨٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ٤٨٧، والنسائي ١٠٣٨، وأبو داود ٢٧٢، وأحمد ٢٢٩٣٤ و ٢٣٤٨٩ و ٣٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٧٧١، والشرمَـذي ٣٤٢١، و ٣٤٢٢. والنسائي ١٠٤٠ و ١٠٤١ و ١٠٤٢. وأبو داود ٧٦٠، وأحمد ١٠٤١.

سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي، وفي رواية لمسلم: «وصوّره فأحسن صورته» (۱) وفي رواية للنسائي من حديث جابر: «خشع سمعي وبصري، ودمي، ولحمي، وعظمي، وعصبي لله ربّ العالمين (۲) وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاً وزاد: «وما استقلت به قدمي لله ربّ العالمين».

۱۷۲ - وَإِذَا أَعْتَدَلَ قَالَ: سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، (خ، م)<sup>(٣)</sup> حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَاركاً فِيهِ (خ)<sup>(٤)</sup>.

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجة: أن رسول الله عنه قال: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من افق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه وفي رواية للبخاري: فقولوا: ربنا ولك الحمد» وفي رواية للبخاري أيضاً: "كان النبي عليه إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد» وأما حديث رفاعة بن رافع، فأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: "كنا يوماً نصلي وراء رسول الله على فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول؟ وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس أن رسول الله على قال: "بتدرونها أيهم مسمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» وفي الباب أحاديث، حاصلها: أنه ينبغي للإمام والمنفرد والمؤتم أن يجمعوا بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد، وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى.

١٧٣ ـ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمْواتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلاَ مَعْطِي لِمَا مَنَعْت، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ (م)(٥٠).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ۷۷۱.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱۰٤۱.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري ۱۸۹ و ۷۲۲ و ۷۳۲ و ۷۳۲ و ۷۳۶. ومسلم ۶۱۶ و ۶۳۵، والنسائي ۹۱۲ و ۹۱۳، وأبو داود ۱۸۳۳، وابسن مساجــة ۸۵۳ و ۹۲۰، وأحمــد ۱۸۵۷ و ۷۸۰۹ و ۸۱۶۱ و ۸۵۳۱ و ۸۹۳۱ و ۹۲۰۸ و ۸۹۳۱ و ۸۹۳۱ و ۹۲۰۸ و ۹۲۰۸ و ۹۲۰۸ و ۸۹۳۱ و ۸۲۳۹

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٧٩٩، والنسائي ١٠٥٢. وأبو داود ٧٧٠.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ٤٧١. والترمذي ٢٦٦و ٣٤٢١، والنسائي ١٠٥٦ و ١٠٥٧ و ١٠٥٨. وأبو داود ٧٦٠ و ٨٤٦ و ٨٤٧.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ عليه: «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهمّ ربنا ولك الحمد الخ» وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه بلفظ «ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

(قوله: أهل الثناء) منصوب على النداء، أو على الاختصاص (قوله: ذا الجدّ) بفتح الجيم أي الحظ والغنى والعظمة، أو المعنى أنه لا ينفعه ذلك إنما ينفعه العمل الصالح.

١٧٤ \_ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلدَّنُسِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عنه عنه النبيّ عليه أنه كان يقول: «لك الحمد مل السموات ومل الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني الخ». (قوله: طهرني من الذنوب) وفي رواية لمسلم: من الدرن، وفي أخرى له: «كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ»، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول فذكره، وهذه التطهرة بهذه الأشياء كناية عن محو الذنوب، وخص الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس فيه أظهر من ظهوره في غيره كما تقدم.

١٧٥ ـ وَيَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ (ز، مس).

الحديث أخرجه البزار والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله على لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا» (٢) وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد والبيهقي، وأخرجه أيضاً من حديثه عبد الرزاق والدارقطني وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وفيه مقال، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال حديث أنس المذكور موثقون. قال الحاكم: حديث صحيح، وأخرج الحاكم في المستدرك وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أسامة بن عمير أنه صلى مع النبي على ركعتي الفجر وصلى قريباً منه، وصلى النبي الله ركعتين، فسمعته يقول: «اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أعوذ بك من النار ثلاث مرات» ولكنه زاد ابن السني: سمعته يقول وهو جالس فلا يكون دليلاً على القنوت قبل الركوع ولا بعده، والحق اختصاص القنوت بالنوازل، وحديث أنس هذا لا تقوم به الحجة لما تقدّم، وأيضاً فيه اضطراب يمنع من الاحتجاج به، وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٤٧٦. والترمذي ٣٥٤٧، والنسائي ٣٩٩، وأبو داود ٨٤٦، وابن ماجة ٨٧٨، وأحمد ١٨٣١٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١٢١٩٦.

١٧٦ - وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الرَّحْعَةِ الرَّحْعَةِ (أ، د).

الحديث أخرجه أحمد وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي على إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ إلى قوله ﴿فإنهم ظالمون﴾ [آل عمران: ١٢٨](١)، وأخرجه أيضاً البخاري والنسائي.

وأما الأحاديث الدالة على اختصاص القنوت بالنوازل فهي كثيرة، فمنها حديث أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعليّ رضي الله عنه ها هنا بالكوفة قريباً من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بنيّ مُحْدَثٌ (٢) . . . الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة ، ومنها حديث عن أنس: «أن النبيّ على قنت شهراً ثم تركه (٣) أخرجه أحمد، وأخرج ابن خزيمة وصححه من حديث النبيّ النبيّ على لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وأخرج مثله ابن حبان من حديث أبي هريرة ، وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أنس: «قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه (١٠) والأحاديث التي في ذكر القنوت مصرّحة بأنه كان في النوازل كما في الصحيحين وغيرهما من غير فرق بين الفجر وبين سائر الصلوات إلا القنوت في الوتر، فإنه ورد مورداً خاصاً كما يأتي إن شاء الله تعالى .

۱۷۷ \_ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ (أ، د)(٥).

الحديث أخرجه أحمد وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قنت رسول الله على شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حيّ من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمّن من خلفه وفي إسناده هلال بن خباب، وفيه مقال، ولكنه قد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٤٥٥٩، والترمذي ٣٠٠٥، والنسائي ١٠٦٨، وأحمد ٢٠٦٤ و ٢٠٦٥ و ٧١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٤٠٢، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، ورواه النساثي ١٠٧٠، وابن ماجة ١٢٤١، وأحمد ١٥٣١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ١٤٤٥، وأحمد ١٣٥٢١ و ١٣١١١ و ١٣١٤٩.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۲۷۷، والبخاري ۳۱۷۰، والنسائي ۱۰٦۷ و ۱۰٦۹، وابن ماجة ۱۲۲۳، وأحمد ۱۲۱۹ و ۱۲۰۵۲.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ١٤٤٣، وأحمد ٢٦١٠.

## ١٧٨ ـ وَفِي السُّجُودِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (م) ثَلَاثًا (ز)(١).

الحديث أخرجه مسلم والبزار كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه أهل السنن وأحمد أيضاً من حديثه. قال: صلبت مع رسول الله على فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى» وتثليث التسبيح أخرجه أيضاً الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي على قال: «إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرّات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد، فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرّات فقد تم سجوده، وذلك أدناه» وقد قدّمنا الإشارة إلى مثل هذا في الركوع، وذكرنا أن البزار، روى هذا الحديث من حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي بكر رضي الله عنهما.

# ١٧٩ \_ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث عائشة رضي الله عنها كما قدمنا في الركوع أنه على كان يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وأخرجه أهل السنن أيضاً إلا الترمذي، وفي لفظ لمسلم: «أنه كان يقول: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي».

١٨٠ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: فقدت رسول الله على من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك الخ.

(قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك) استعاذ بالله سبحانه وتعالى أن يجيره برضاه من سخطه، وكذلك استعاذ به سبحانه وتعالى أن يجيره بمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدّان لا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۷۷۲، والترمذي ۲٦۱ و ۲۸۱، والنسائي ۱۰۳۱ و ۱۰۵۹ و ۱۱۲۱، وأبو داود ۸۲۹، وابن ماجة ۸۸۸، وأحمد ۱۹۲۲ و ۳۳۳۶ و ۲۲۱۵.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۷۹۶ و ۷۹۲ (۲۹۳ و ۶۹۲۸ و ۶۹۲۸). ومسلم ۶۸۶، والنسائي ۱۰۳۷ و ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱.
 وأبو داود ۸۷۷، وابن ماجة ۸۸۹، وأحمد ۳۵۰۰.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٤٨٦، والترمذي ٣٤٩٣ و ٣٥٦٦. والنسائي ١٦٩ و ١٠٨٨ و ١١١٨ و ١٣٢٩. وأبو داود
 ٨٧٩، وابن ماجة ٣٨٤١، وأحمد ٢٣١٧٦. ومالك ٤٤٨.

يجتمعان، وكذلك المعافاة والعقوبة، فإذا حصل له أحدها سلم من الآخر، ولما صار إلى ما لا ضدّ له قال: «وأعوذ بك منك» ومعناه الاستعفاء عن التقصير فيما يجب عليه من العبادة والشكر. (قوله: لا أحصي ثناء عليك) أي لا أطيق إحصاءه، ومعناه لا أحصي الثناء بنعمتك وإحسانك وإن اجتهدت في ذلك. (قوله: أنت كما أثنيت على نفسك) فيه الاعتراف بالعجز عن القيام بواجب الشكر والثناء، وأنه لا يقدر عليه وإن بلغ فيه كل مبلغ بل هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه، فكأنه قال: هذا أمر لا تقوم به القوى البشرية، ولكن أنت القادر على الثناء على نفسك بما يليق بها، فأنت كما أثنيت على نفسك.

١٨١ ــ ٱللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله عنه في حديث طويل أن رسول الله عنه أذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي.

(قوله: وصوّره) وفي رواية لمسلم "وصوّره فأحسن صوره".

۱۸۲ ـ خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَدَمِي، وَلَحْمِي، وَعَظْمِي، وَعَضَبِي، وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (حب)(۲).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً النسائي من حديثه بلفظ: «خشع سمعي، وبصري، ودمي، ولحمي وعظمي، وعصبي لله ربّ العالمين» ولم يذكر: «وما استقلت به قدمي» ولكن ذكرها ابن حبان في صحيحه، والمراد بقوله: وما استقلت به قدمي جميع بدنه، فهو من عطف العام على الخاص.

١٨٣ \_ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ (م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدّم في الركوع أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدّوس الخ» وأخرجه أيضاً من حديثها أحمد وأبو داود والنسائي، وقد تقدّم شرح هذا الحديث في أذكار الركوع.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۷۷۱، والترمذي ۳٤۲۱ و ۳٤۲۳ و ۳٤۲۳. والنسائي ۱۱۱۴ و ۱۱۱۰ و ۱۱۱۰. وأبو داود ۷۲۰. وابن ماجة ۱۱۰۵، وأحمد ۲۹۱ و ۷۶۲.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٢٣، والنسائي ١٠٤١ و ١٠٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٤٨٧، والنسائي ١٠٣٨ و ١١٢٢. وأبو داود ٨٧٢، وأحمد ٢٢٩٣٤.

١٨٤ ـ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي» وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود.

(قوله: دقه وجله) بكسر أوّلهما وتشديد القاف من دقه، واللام من جله، ومعنى دقه قليله، ومعنى جله كثيره.

#### سجود التلاوة

١٨٥ ـ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ مِرَاراً (د، ت، س، مس)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله على يقول في سجود القرآن بالليل: «سجد وجهي الخ» قال الترمذي: حسن صحيح، وزاد أبو داود يقول في السجدة: مراراً، وزاد الحاكم: «فتبارك الله أحسن الخالقين» وقال: صحيح على شرط الشيخين.

١٨٦ ـ اللَّهُمَّ ٱكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَٱجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كما تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ (د، ت، حب)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدّك: قال ابن عباس: فقرأ النبيّ على سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً ابن ماجه، والحاكم في المستدرك، وقال: هو من شرط الصحيح، وحسن النووي في الأذكار إسناده.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ٤٨٣، وأبو داود ٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٢٥. والنسائي ١١١٧، وأبو داود ١٤١٤. وأحمد ٢٢٨٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٥٧٩، وابن ماجة ١٠٥٣.

١٨٧ ـ مَا وَضَعَ رَجُلٌ جَبْهَتَهُ لِلَهِ سَاجِداً، فَقَالَ: رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ثَلَاثاً إِلاَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ غَفَرَ لَهُ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد موقوفاً عليه، ولكنه له حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثله، وأخرجه أيضاً الطبراني عن أبي مالك عن أبيه عن النبيّ علي قال: «ما من عبد يسجد فيقول: ربّ اغفر لي ثلاث مرّات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه " قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير من رواية محمد بن جابر عن أبي مالك هذا، ولم أر من ترجمها، وليس هذا خاصاً بسجود التلاوة كما يوهمه ذكر المصنف هنا بل هو في الترغيب في السجود، وقد ورد في ذلك ما كان ذكره ها هنا أولى من تعويل المصنف على هذا الأثر، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَقُرْبُ مَا يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(١) وأخرجه مسلم وغيره من حديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحبّ الأعمال إلى الله؟ فسكت، ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله عليه فقال: (عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحطّ بها عنك خطيئة»(٢) وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود»(٣) وأخرج مسلم وغيره من حديث ربيعة بن كعب، وكان يخدم النبيِّ ﷺ قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود»(٤)، وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن أبي فاطمة. قال قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمل؟ قال: «عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحطّ بها عنك خطيئة»(٥)، ولفظ أحمد أنه قال له ﷺ: "يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود"(٦)، وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من حالة يكون العبد عليها أحبّ إلى الله من أن يراه ساجداً يعفر وجهه بالتراب، وأخرج أحمد والبزار بإسناد صحيح من حديث أبي ذرّ، قال:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٤٨٢، والنسائي ١١٢٥، وأبو داود ٨٧٥، وأحمد ٩٠٨٣.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ٤٨٨، والترمذي ٣٨٨، والنسائي ١١٢٧، وابن ماجة ١٤٢٣، وأحمد ٢١٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ١٤٢٤.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم EA9.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد ١٤٩٧٨.

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة» (١) وفي الباب أحاديث.

#### ما يقال بين السجدتين

۱۸۸ ـ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي، وَٱرْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَٱهْدِنِي، وَٱرْزُفْنِي، وَٱجْبُرْنِي، وَٱرْزُفْنِي، وَٱجْبُرْنِي، وَٱرْزُفْنِي، مَسُ

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله على يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي» وفي رواية: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني» وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديثه. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد جمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني، وزاد وارفعني، ولم يقل واهدني ولا عافني، وجمع الحاكم بينهما جميعاً إلا أنه لم يقل عافني، وفي إسناده كامل بن العلاء التيمي السعدي الكوفي وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره، وقال النووي في الأذكار: إسناده حسن، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله على يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث جالساً حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث جالساً حتى يقول الناس قد نسي، عن النبي على أنه كان يقول بين السجدتين: «ربّ اغفر لي، ربّ اغفر لي» (٤).

#### التشهد

١٨٩ ـ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ع) (٥٠).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ قلنا: السلام على جبريل وميكائيل،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢٠٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٨٣٢ و٨٥٠، والترمذي ٢٨٤، وابن ماجة ٨٩٨، وأحمد ١٨٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٨٢١، ومسلم ٤٧٢، وأبو داود ٨٥٣، وأحمد ١٢١٩٢.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ١٠٥٩، وابن ماجة، ٨٩٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ۸۳۱ و ۸۳۵، ومسلم ٤٠٢، والترمذي ۲۸۹ و ۱۱۰۵، والنسائي ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳. وأبو داود ۹۲۸. وابن ماجة ۸۹۹. وأحمد ۳۳۸۱. والدارمي ۱۳۰۲.

السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله على فقال: "إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله الخ ثم قال على: "فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض"، وفي لفظ للبخاري أنه قال ابن مسعود: علمني رسول الله على وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن فذكره، وفي رواية للنسائي: "أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله قال الترمذي: وهذا أصحّ حديث عن النبي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين، وقال البزّار: هو أصحّ حديث في التشهد والعمل عليه. قال: وروي من نيف وعشرين طريقاً. قال مسلم صاحب الصحيح: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف أصحابه، وقال الذهلي: إنه أصح حديث روي في التشهد، وكذا قال البغوي في شرح السنة، ومن مرجحاته أنهم اتفقوا على لفظه، ولم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة.

(قوله: التحيات) جمع تحية معناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلامة من الآفات، وقيل الملك. (قوله: والصلوات) قيل المراد الصلوات الخمس، وقيل العبادات كلها، وقيل الرحمة. (قوله: والطيبات) قيل هي ما طاب من الكلام، وقيل: ذكر الله تعالى، وهو أخص، وقيل: الأعمال الصالحة، وهو أعم.

١٩٠ ـ التَّحِيَّاتُ المُبَارَكاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللَّهِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: "التحيات" الغ. وأخرجه أهل السنن، ولفظ الترمذي: "سلام" في الموضعين بدون تعريف، ولفظ النسائي وابن ماجة: "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وكذا وقع في بعض النسخ من كتاب المصنف، وكذا وقع في تشهد أبي موسى عند مسلم وأبي داود بلفظ: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وأخرجه أيضاً النسائي من حديث أبي موسى بلفظ: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، وقد رويت عن رسول الله على تشهدات كثيرة من طريق جماعة من الصحابة كما أشرت إلى ذلك في شرحي للمنتقى، والحق أنه يجزىء التشهد بكل واحد منها إذا كان صحيحاً، وإن كان اختيار أصحها، وهو تشهد ابن مسعود أولى وأحسن، لكن هذه الأولوية والأحسنية لا تنافي جواز التشهد بغيره، ولا تنافى كونه مجزئاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٤٠٣، والترمذي ٢٩٠، والنسائي ١١٦١، وأبو داود ٩٧٤، وابن ماجة ٩٠٠، وأحمد ٢٥٣٣.

## صفة الصلاة عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وَسلم في التشهد

١٩١ ـ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمَّيِّ، كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (ع)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله عليه؟ قال: بلى فأهدها إلى. قال: سألنا رسول الله علي فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» وفي لفظ للبخاري ومسلم والنسائي «اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد ا وفي لفظ لمسلم: «وبارك على محمد» ولم يقل: اللهم، وفي لفظ للبخاري والنسائي: «اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، ولا يخفاك أن هذا الحديث ليس فيه لفظ: "النبيّ الأميّ" كما ذكره المصنف، وإنما هذه الزيادة في حديث أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه، ولفظه: أن بشير بن سعد قال للنبيّ عليه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله ﷺ: قولوا: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم»(٢) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية لمسلم: «اللهم صلّ على محمد النبيّ الأميّ، وعلى آل محمد» وزاد النسائي: «كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبيّ الأميّ، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد النبيّ فعرفت بهذا أن لفظ النبيّ الأميّ لم يوجد إلا في حديث أبي مسعود لا في حديث كعب بن عجرة، فإن أراد المصنف حديث كعب بن عجرة فنعم، فقد أخرجه الجماعة ولكنه ليس فيه «النبيّ الأميّ»، وإن أراد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳۳۷۰، ومسلم ٤٠٦، والترمذي ٤٨٣، والنسائي ۱۲۷۰ و ۱۲۷۱ و ۱۲۷۲، وأبو داود ۹۷۲، وابن ماجة ۹۰۶، وأحمد ۱۷٤۲۹، و ۱۷۲۳ و ۱۷۶۳۱، والدارمي ۱۳۰۸. وليس في أي من هذه الروايات لفظ: «النبي الأمي».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٤٠٥، والترمذي ٣٢٢٠، وأحمد ٢١٣٢، ومالك ٣٥٨. والدارمي ١٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) ما وجدت هذه الرواية في سنن النسائي.

حديث أبي مسعود ففيه النبي الأمي كما في بعض رواياته التي ذكرناها ولكنه لم يتفق عليه الجماعة، فإنه لم يكن في البخاري، فالظاهر أن المصنف جمع بين الحديثين، ولم تجر له بذلك عادة على أن في حديث أبي مسعود رضي الله عنه زيادة لفظ في العالمين، ولم يذكره المصنف، وقد اختلف أهل العلم هل الصلاة على النبي على واجبة في التشهد أم لا؟ وقد أوضحنا ما هو الحق في شرحنا للمنتقى، فليرجع إليه.

١٩٢ - أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلاَتِنَا؟ أَللَّهِ أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبُنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبُنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى فَصَمَتَ حَتَّى النَّبِيِّ الأَمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمَ، إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَحِيدٌ مَكِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعُولُولُولُهُ السَّلَاقُ عَمْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو أحد روايات حديث أبى مسعود رضى الله عنه الذي قد قدّمنا ذكره، والرجل المذكور هو بشير بن سعد كما ذكرناه سابقاً، وصححه أيضاً ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وأخرجه أيضاً أحمد وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والبيهقي، وفيه تقييد الصلاة عليه عليه عليه الصلاة، فيفيد ذلك أن هذه الألفاظ المروية مختصة بالصلاة، وأما خارج الصلاة فيحصل الامتثال بما يفيده قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهُ وملائكته يصلون على النبيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ [الأحزاب: ٥٦]. فإذا قال القائل: اللهم صل وسلم على محمد، فقد امتثل الأمر القرآني، وقد جاءت أحاديث في تعليمه عليه الصلاة عليه، فيجزىء المصلى أن يأتي بواحد منها إذا كان صحيحاً كما قلناه في التشهد والتوجه، ولكنه ينبغي أن يأتي بما هو أعلى صحة، وأقوى سنداً كحديث كعب وأبي مسعود المذكورين، ومثل ذلك حديث أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد». ومثل ذلك حديث أبي سعيد الخدري أيضاً عند البخاري والنسائي وابن ماجة، قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم»(١) قال أبو صالح، عن الليث: «على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٣٦٩، ومسلم ٤٠٧، والنسائي ١٤٧٧، وأبو داود ٩٧٩، وابن ماجة ٩٠٥، و ٢٢٤٩٤.

وفي رواية للبخاري: «وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم».

١٩٣ ـ ثُمَّ لَيَتَخَيَّرُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو طرف من حديث ابن مسعود المتقدّم في التشهد، وأخرجه بهذا اللفظ مسلم وأبو داود، وفيه التفويض للمصلي الداعي بأن يختار من الدعاء ما هو أعجبه إليه إما من كلام النبوّة أو من كلامه. والحاصل: أنه يدعو بما أحب من مطالب الدنيا والآخرة، ويطيل في ذلك أو يقصر، ولا حرج عليه بما شاء دعا ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، كما سبق في الدعاء.

١٩٤ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَٱرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبيّ على: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: «قل اللهمّ إني ظلمت نفسي». وأخرجه أيضاً النسائي والترمذي وابن ماجة.

(قوله: ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الأجر (قوله: كثيراً) بالمثلثة والموحدة. قال النووي: ينبغي أن يجمع بينهما، فيقول: كثيراً كبيراً. (قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه اعتراف بالقصور، وإقرار بأن ذلك للربّ سبحانه وتعالى لا يقدر عليه غيره، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾ [آل عمران: ١٣٥] وهذا الحديث مطلق ليس فيه تعيين الموضع الذي يقال فيه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ولعلّ الأولى أن يكون في أحد مواطن السجود أو التشهد لأنه أمر فيهما بالدعاء، وقد أشار البخاري إلى محله فأورده في باب الدعاء قبل السلام.

١٩٥ \_ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (خ، م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث على بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٨٣٥، والنسائي ١١٥١، وأبو داود ٩٦٨، وأحمد ٣٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٨٣٤ و ٢٣٢٦ و ٧٣٨٨، ومسلم ٢٧٠٥ وفيه «ظلماً كبيراً». والترمذي ٣٥٣١، والنسائي ١٢٨٥، وابن ماجة ٣٨٣٥، وأحمد ٨ و ٢٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦٣١٧ و ٦٣٩٨، ومسلم ٧٧١ و ٢٧١٩، والتسرميذي ٣٤٢١ و ٣٤٢٢، والنسائسي ٧٦٠ و ١٥٠٩، وابن ماجة ١٣٥٥، وأحمد ٦٩١ و ٧٦٤ و ٣١٩٦ و ٧٥٧٢ و ١٠٢٥٤.

رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله على كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» الخ. وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وفي الحديث الإحاطة بمغفرة جميع الذنوب متقدّمها ومتأخرها، وسرّها وعلنها، وما كان منها على جهة الإسراف، وما علم به الداعي وما لم يعلم به.

١٩٦ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ المَغْرَمِ وَالمَأْثَم (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان يدعو في الصلاة. «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وفي آخره، فقال له قائل: ما أكثر ما تستغيث من المغرم؟ قال: «لأن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف»، وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي، وليس في هذا الحديث تعيين محلّ التعوذ من هذه الأمور لأنه قال كان يدعو في الصلاة، ولكنه سيأتي في الحديث المذكور بعد هذا أن رسول الله على كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، وفي رواية منه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فيحمل المطلق على المقيد.

(قوله: فتنة المحيا) هي ما يعرض للإنسان مدّة حياته من الفتن في الدنيا وشهواتها. وفتنة الممات: هي الفتنة عند الموت بأن يذهل عن التخلص مما عليه ومن كلمة الشهادة، وقيل: المراد بها فتنة القبر، كما ورد في الحديث «إنهم يفتنون في قبورهم» (٢)، والمراد على ذلك الأحاديث المشتملة على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك الأمور. (قوله: من المأثم) أي ما يوجب الإثم، ومن المغرم وهو الدين، وقد استعاذ على من غلبة الدين، واستعاذ من ضلع الدين كما في الأحاديث المصرحة بذلك.

١٩٧ \_ وَقَالَ ﷺ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الأَخِيرِ فَلْيَقلِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ ٱلدَّجَّالُ (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» الخ، وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي رواية لمسلم: "إذا فرغ أحدكم

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري ۸۳۲، ومسلـم ۵۸۸ و ۵۸۹، والتــرمــذي ۳٤۹۶ و ۳۲۰۶، والنســائــي ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ و ۱۲۹۳ و ۱۲۹۳ و ۱۲۹۳.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ١٤٥٨.

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم ۵۸۸ و ۵۹۰، والترمذي ۳٤۹٤ و ۳۲۰۶، والنسائي ۱۲۹۳ و ۵٤۱۷، وأبو داود ۹۸٤، وابن
 ماجة ۹۰۹.

من التشهد الأخير، فليتَعوّذ بالله من أربع»، وقد تقدّم شرح ما يحتاج إلى شرحه من هذه الألفاظ.

١٩٨ ـ بَعْدَ السَّلَامِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّةً. ٱللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث المغيرة بن شعبة قال: إن رسول الله على كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي، وفي رواية للبخاري والنسائي أن النبي كن كان يقول هذا التهليل وحده ثلاث مرّات، وزاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: «يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير». ورواته موثقون. وروى مثله البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بسند صحيح لكن في أدعية الصباح والمساء لا في هذه المواضع. (قوله: ولا ينفع ذا المجدّ منك المجدّ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره.

١٩٩ \_ وَبَعْدَ الْمَرَّةِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدَّينَ، وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدَّينَ، وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ وَلَهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدَّينَ، وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ وَلَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوّة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة» الخ وكان رسول الله على بهل بهن دبر كل صلاة. وأخرجه من حديثه أيضاً أبو داود والنسائي.

(قوله: لا حول ولا قوّة إلا بالله) في بعض نسخ المصنف: «لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه». وفي بعضها حذف التهليل من هذا الموضع، والصواب إثباته لأنه ثابت في الأصول.

٢٠٠ ـ أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ثَلَاثاً، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَام (م)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۸٤٤، ومسلم ٤٧١ و ٤٧٧ و ٤٧٨، والترمذي ٢٩٨، والنسائي ١٠٥٨ و ١٣٢٤ و ١٣٢٠، و وأبو داود ٨٤٧ و ١٥٠٥، وابن ماجة ٨٧٩، وأحمد ١١٤٠٠ و ١١٤٠١، والدارمي ١٢٧٩ و ١٣١٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۹۹۵، والنسائي ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳، وأبو داود ۱۵۰۲، وأحمد ۱۵۵۲۳ و ۱۵۵۳۸.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٥٩١، والترمذي ٣٠٠، والنسائي ١٣٢٠، وأبو داود ١٥١٢. وابن ماجة ٩٢٨، وأحمد =

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام» الخ، قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله». وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والمراد بالانصراف المذكور في الحديث السلام.

(قوله: أنت السلام، ومنك السلام) الأوّل من أسماء الله سبحانه وتعالى، والثاني من السلامة (قوله: تباركت) تفاعلت من البركة، وهي الكثرة، ومعناه تعاظمت إذا كثرت صفات جلالك وكمالك.

٢٠١ ـ سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لِيَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثاً وَثَلَاثينَ مَرَّةً، أَوْ إِحْدَى عَشْرَة، فَذَٰلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ، أَوْ عَشْراً، عَشْراً (خ، م)(۱).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله على فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدّقون، فقال: «ألا أحدثكم بشيء إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين كون منهن ونكبر أربعاً وثلاثين، فرجعت إليه فقال: "تقولون سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين، وزاد مسلم: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله على: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»، وفي رواية لمسلم من هذا الحديث. "تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، إحدى عشرة، وإحدى عشرة، وإحدى عشرة، وإحدى عشرة، وأحدى عشرة، وأحدى عشرة، وأدرج أول هذا الحديث النسائي أيضاً، وأخرج أول هذا الحديث النسائي أيضاً، وأخرج أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والنووي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: محمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والنووي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والنوي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله في دبر كل صلاة عشراً، ويكبره عشراً، ويحمده عشراً». قال: فرأيت رسول الله بيهما قال: فرأيت رسول الله بين عبر كل صلاة عشراً، ويكبره عشراً، ويحمده عشراً». قال: فرأيت رسول الله بين

<sup>=</sup> ۲۱۳۳۱ و ۲۱۳۷۶، والدارمي ۱۳۱۶.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٨٤٣، ومسلم ٥٩٥، وأبو داود ١٥٠٤، وأحمد ٦٩٤٥، والدارمي ١٣١٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳٤۱۰، وفيه «خلتان» بدل «خصلتان»، والنسائي ۱۳۳۱، وأبو داود ٥٠٦٥، وابن ماجة ۹۲۲، وأحمد ۲۲۱۰ و ۲۲۱۳.

يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وأخرجه أحمد من حديث علي بإسناد رجاله ثقات، وأخرج عدد الإحدى عشرة المذكور البزار من حديث ابن عمر، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي، وهو ضعيف، وأخرج حديث العشر أيضاً البزار وأبو يعلى، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني بإسناد فيه عطاء بن السائب وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٢٠٢ ـ مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ٱللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ٱللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ. ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمائة: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على قال: من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبره ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله النج. . . وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي، وفي بعض طرق النسائي من حديثه هذا: «من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة مائة، وكبر مائة، وحمد مائة غفرت له ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر».

٢٠٣ ـ مُعَقِّباتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلَّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً (م)(٢). تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: «معقبات الغ» وأخرجه من حديثه أيضاً الترمذي والنسائي (قوله: معقبات) هو من التعقيب، وهو الجلوس بعد انقضاء الصلاة للدعاء ونحوه، ويجوز أن يراد به العود مرة بعد أخرى.

٢٠٤ ـ أَوْ مِنْ كُلِّ ذَٰلِكَ مَعَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ عَشْراً يُدْرِكُ بِهِ مَنْ سَبَقَهُ، وَلاَ يَسْبِقُهُ مَنْ بَعْدَهُ (ت)(٣).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدّقون، فقال: "إذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والحمد لله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۹۷، وأحمد ۲۲۲۷ و ۸٤۷۸.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٥٩٦، والترمذي ٣٤١٢، والنسائي ١٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٤١٠، والنسائي ١٣٣٦.

ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة، ولا إله إلا الله عشر مرّات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم». قال الترمذي بعد إخراجه: غريب، وأخرجه أيضاً النسائي بمعناه، وعنده التكبير ثلاث وثلاثون.

٢٠٥ ـ أَوْ مِنْ كُلِّ مائَةً مَعَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ وَلَوْ كانَتْ خَطَايَاهُ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ لَمَحَتْهَا (أ)(١).

الحديث أخرجه أحمد كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي كثير مولى بني هاشم أنه سمع أبا ذرّ الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله على يقول: «كلمات من ذكرهن مائة مرة دبر كل صلاة: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوّة إلا بالله، ثم لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتها»، وهو موقوف، ولكن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد، قال في مجمع الزوائد: وأبو كثير (٢) \_ يعني الراوي عن أبي ذرّ \_ لم أعرفه، وبقية رجاله حديثهم حسن.

٢٠٦ ـ أَوْ مِنْ كُلِّ مِنْهَا وَمِنَ التَّهْلِيلِ مِائَةً، غُفرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَد الْبَحْر (س)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه النسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ على قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة مكتوبة مائة، وكبر مائة، وهلل مائة، وحمد مائة، غفرت له ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر».

٢٠٧ ـ أَوْ مِنْ كُلِّ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً (س، حب)(١).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا ثلاثاً وثلاثين، فأتى رجل من الأنصار في منامه، فقيل: أمركم رسول الله على أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدون ثلاثاً وثلاثين، وتكبرون ثلاثاً وثلاثين. قال: نعم. قال: اجعلوا ذلك خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح أتى النبيّ على فذكر ذلك له، فقال: «اجعلوه كذلك»، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٠٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) هو مولى بني هاشم، وهو من صغار التابعين، قيل: مجهول.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ١٣٣٣، والدارمي ١٣٢٠.

### ٢٠٨ ـ وَالمُعَوِّذَاتِ (س. د)(١) وَالمُعَوِّذَتَيْنِ (ت، حب)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله على أن أقرأ المعودات دبر كل صلاة. وصحح هذا الحديث ابن حبان، والمراد بالمعودات أو المعودتين ﴿قل أعود بربّ الفلق﴾ ﴿وقل أعود بربّ الناس﴾ وأخرجه أيضاً الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وكلهم رووه بلفظ المعودات إلا الترمذي، فرواه بلفظ المعودتين، وكذلك ابن حبان.

٢٠٩ \_ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ (س، حب).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من قرأ آية الكرسي» الخ، وفي إسناد النسائي الحسن بن بشر، قال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة، وقال أبو حاتم: وبقية رجاله رجال الصحيح، وأخرجه من حديثه الطبراني أيضاً بأسانيد. قال المنذري: أحدها صحيح، وقال في مجمع الزوائد: بأحدهما جيد، وصححه ابن حبان، وزاد الطبراني في بعض طرق هذا الحديث: ﴿وقل هو الله أحد﴾ قال المنذري: وإسناد هذه الزيادة جيد، وقد أخرج هذا الحديث الدمياطي من حديث أبي أمامة وعلي وعبد الله بن غمرو والمغيرة وجابر وأنس رضي الله عنهم، وقال: وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أحدثت قوة.

### ٢١٠ ـ وَفِي لَفْظِ: كَانَ فِي ذِمَّةِ ٱللَّهِ إِلَى الصَّلاَةِ الْأُخْرَى (ط).

الحديث أخرجه الطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الحسن بن عليّ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ آية الكرسيّ في دبر كلّ صلاة مكتوبة كان في ذمّة الله إلى الصلاة الأخرى» قال الهيثمى في مجمع الزوائد: وإسناده حسن.

٢١١ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَةً إِلَى أَرْذَل الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ ٱلدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (خ)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ١٣١٩، وأبو داود ١٥٢٣.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۲۹۰۳.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٨٢٢، والترمذي ٣٥٦٧، والنسائي ٥٣٥٠ و ٥٣٥٢ و ٥٣٨٣ و ٥٣٨٥، وأحمد ١٥٠٠ و ١٥٣٥.

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله على كان يتعوّذ بهنّ دبر الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من الجبن" الخ. وأخرجه أيضاً النسائي والترمذي وصححه، وفي لفظ بزيادة: وأعوذ بك من البخل.

(قوله: من الجبن) بضم الجيم وسكون الباء وتضم، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وإنما تعوّذ منه على لأنه يؤدي إلى عدم القيام بفريضة الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكرات، وقد قدّمنا ضبط هذا اللفظ وتفسيره. (قوله: وأن أردّ إلى أردْل العمر) هو البلوغ إلى حدّ في الهرم يعود معه كالطفل في ضعف العقل وقلة الفهم، «وفتنة الدنيا» الاغترار بشهواتها، وقد تقدّم الكلام على عذاب القبر.

٢١٢ \_ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله على أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول: «ربّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو تجمع عبادك». وأخرجه من حديثه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة في مسنده الصحيح.

٢١٣ ـ وَكَانَ ﷺ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ: ٱللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يقول الخ، وقد ذكر هذا الحديث في مجمع الزوائد من حديثها أنها قالت: "كان رسول الله على يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يقول: اللهم ربّ جبريل وميكائيل، وربّ إسرافيل، وربّ محمد أعوذ بك من النار، ثم يخرج إلى الصلاة". قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده عبد الله بن حميد وهو متروك، وقال في موضع آخر في مجمع الزوائد: قلت: رواه النسائي نحوه من غير تقييد بركعتي الفجر، ثم قال: رواه يعني هذا الحديث الذي ساق لفظه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف، ولم يذكر هذا الحديث في الأذكار التي تقال دبر كل صلاة، وقد عزاه السيوطي في الجامع بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف إلى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر دبر كل صلاة، وأخرجه أيضاً من حديثها أحمد والبيهقي. قال القاضي عياض: تخصيصهم يلذكر دبر كل شيء مبالغة في التعظيم، ودليل على القدرة والملك، وأشباه هذا كثير، وقال بربويته، وهو ربّ كل شيء مبالغة في التعظيم، ودليل على القدرة والملك، وأشباه هذا كثير، وقال القرطبي: تخصيصهم بالذكر لانتظام هذا الوجود بهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٧٠٩، والترمذي ٣٣٩٩، وأبو داود ٥٠٤٥، وأحمد ٢٥٢٦٠ و ١٧٨١٩ و ١٧٩٦٢.

### ٢١٤ ـ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (د)(١).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه قال: إن رسول الله على أخذ بيده يوماً، ثم قال: "يا معاذ إني لأحبك. قال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وأخرجه أيضاً النسائي وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهذا الحديث مسلسل بالمحبة كما ذكرته في "إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر».

٢١٥ ـ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي، ٱللَّهُمَّ ٱهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ، لاَ يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ما صليت وراء نبيكم على صلاة إلا وهو حين ينصرف من صلاته يقول: «اللهم اغفر لي خطاياي» الخ. قال في مجمع الزوائد: وإسناده جيد، وأخرجه أيضاً البزار من حديث ابن عمر قال: ما صليت وراء نبيكم على إلا سمعته يقول حين ينصرف من صلاته: «اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي» الخ. قال في مجمع الزوائد: ورجاله وثقوا، وأخرجه من حديث أبي أيوب أيضاً الحاكم في المستدرك ولفظه: «اللهم اغفر لي خطئي وذنوبي كلها، اللهم أنعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت». وأخرجه ابن السني من حديث أبي أمامة بلفظ الحاكم والطبراني. قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير الزبير بن خريق وهو أمامة بلفظ الحاكم والطبراني. قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير الزبير بن خريق وهو

٢١٦ ـ ٱللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيني، وَوَسِّعْ لِي في دَارِي، وَبَارِكْ لِي في رِزْقِي (أ، ط)(٢).

الحديث أخرجه الطبراني وأحمد كما قال المصنف رحمه الله، وهما روياه من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وزاد فسئل النبيّ عنهنّ، يعني عن هذه الكلمات، فقال: وهل تركن من شيء، وأخرجه النسائي وابن السني من حديث أبي موسى قال: أتيت النبيّ على بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: «اللهمّ أصلح لي الخ» وترجم عليه ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، وترجم له النسائي: باب ما يقول بعد فراغ وضوئه، قال في الأذكار: إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي من

<sup>(</sup>١) رواه النسائي رقم ١٢٨٦. وأبو داود ١٥٢٢، وأحمد ٢١١٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١٦٠٠٤. وبلفظ قريب الترمذي ٣٥٠٠ عن أبي هريرة.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اللهمّ اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي» وصححه السيوطي فالحديث من أذكار الصلاة، ومن أذكار الوضوء باعتبار مجموع الروايات.

٢١٧ - سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (ص).

الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن يزيد بن أرقم عن أبيه عن النبي على قال: "من قال دبر كل صلاة: سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين، وأخرجه من حديثه أيضاً الطبراني وزاد: "فقد اكتال بالجريب (۱) الأوفى من الأجر». قال في مجمع الزوائد: وفيه عبد المنعم بن بشير، وهو ضعيف، وأخرجه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انصراف رسول الله بقوله: "سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين، قال في مجمع الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عبيد بن عمير، وهو متروك، وأخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كان إذا سلم النبيّ على من الصلاة قال ثلاث مرّات: "سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين (۲) وحسنه السيوطي.

٢١٨ \_ وَكَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ يَمْسَحُ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالحَزَنَ (ز، طس).

الحديث أخرجه الطبراني [في الأوسط] والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيّ عليه إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيده وقال الخ» وأخرجه ابن السني من حديثه أيضاً بلفظ: «كان رسول الله عليه إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحمد لله، أللهم أذهب عني الهم والحزن». قال في مجمع الزوائد بعد إخراج هذا الحديث: وفي إسناده زيد العمي، وقد وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات، وفي بعضهم خلاف، وقد تقدّم تفسير الهم والحزن فلا نعيده، وأخرجه أيضاً من حديثه الخطيب في التاريخ بلفظ: «كان إذا صلى مسح بيده».

٢١٩ ـ وَدُبُرَ صَلاَةِ الصَبْحِ مَنْ قالَ وَهُوَ ثَانِ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

<sup>(</sup>١) الجريب: وعاء.

<sup>(</sup>٢) انظر الترمذي ٢٩٨.

عَشْرَ مَرَّاتِ: كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ، وَمحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتِ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ، وَكَانَ يَوْمَهُ في حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ: كَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ الأَرْضِ عَمَلاً (طس، ت)(١١).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله على قال: "من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغ» وفي آخره: "وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى، هذا لفظ الترمذي، وقد جمع بين قوله ثان رجليه، وبين قوله قبل أن يتكلم. قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب صحيح، وأخرجه أيضاً النسائي، وزاد فيه: "بيده الخير» وزاد فيه أيضاً: "وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة» ورواه أيضاً من حديث معاذ وليس فيه: يحيي ويميت، وقال فيه: "وكن له عدل عشر رقاب ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب، ومن قالها حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك في ليلته». ورواية المائة مرة التي عزاها المصنف إلى الطبراني في الأوسط أصلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يومه مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحي عنه مائة سيئة، كل شيء قدير في يومه مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحي عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه».

٢٢٠ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّباً، وَعِلْماً نَافِعاً، وَعَمَلًا مُتَفَبَّلًا (صط)(٢).

الحديث أخرجه الطبراني في الصغير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي على يقول بعد صلاة الفجر: «اللهم إني أسألك إلغ» قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن ماجه وابن السني من حديثها قالت: كان رسول الله على إذا صلى الصبح قال الخ.

٢٢١ ـ وَدُبُرَ الْمَغْرِبِ وَالصَّبْحِ جَمِيعاً أَيْضاً قَبُلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ في كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ في حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ (أ، س، ق، حب) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ۹۲۰، وأحمد ۲۵۳۱۲ و ۲۵٤۷۷.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٥٠٧٧، وابن ماجة ٣٨٦٧، وأحمد ١٥٩٨٨.

الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، قال: إن رسول الله على قال: "من قال إذا أصبح لا إله إلا الله إلخاله وقال في آخره: "كنّ له عدل عتاقة أربع رقاب، وكنّ له حرزاً من الشيطان حتى يمسي، ومن قالها إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح " وأخرجه من حديثه بهذا اللفظ الطبراني. قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان، وهو عنده بهذا اللفظ كما ذكرناه.

٢٢٢ \_ وَبَعْدَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَّكَلَّمَ: ٱللَّهُمَّ أَجِرنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ (د، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه، وهو من حديث مسلم بن الحارث التيمي عن رسول الله على أنه أسر إليه، فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب، فقل: «اللهم أجرني من النار سبع مرّات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جواز منها، وإذا صليت الصبح، فقلت كذلك فإنك إن متّ من يومك كتب لك جواز منها» وصحح هذا الحديث ابن حبان.

## فَضْلُ التَّطَوُّع

٢٢٣ \_ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ: الصَّلاَةُ في جَوْفِ اللَّيْل (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: "أيّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأيّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرّم، وأخرجه أيضاً أهل السنن، وفي الباب أحاديث، وقد استوفيناها في شرحنا للمنتقى في باب ما جاء في قيام الليل فليرجع إليه. (قوله: جوف الليل) قد ورد مقيداً بلفظ جوف الليل الآخر وهو الثلث الأخير وهو الخامس من أسداس الليل.

٢٢٤ ـ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكتُوبَةَ (خ، م)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي على قال: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه، وأخرج ابن ماجة معناه من حديث عبد الله بن سعد، وفي الحديث دليل على أفضلة صلاة التطوع في البيوت، وظاهره أنها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وفي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۷۹ ۰ ٥ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۱۱۲۳، والترمذي ٤٣٨، وأبو داود ۲٤۲۹، وأحمد ۸۰۰۸ و ۸۱۷۸.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري ۷۳۱، ومسلم ۷۸۱، والترمذي ٤٥٠، والنسائي ۱۵۸۱، وأبـو داود ۱۰٤٤ و ۱٤٤٧،
 وأحمد ۲۰۲۰، ومالك ۲۲۷.

مسجده على وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت هذا، فإنه قال فيها: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة». قال العراقي: وإسناده صحيح، والمراد بالمكتوبة: هي الصلوات الخمس. قال النووي: إنما حثّ على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرّك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر الشيطان منه كما جاء في الحديث، وفي الباب أحاديث قد استوفيناها في شرحنا للمنتقى.

٢٢٥ ـ صَلاَةُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله على "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» وأخرجه من حديثه أهل السنن الأربع أيضاً وأحمد، وزيادة لفظ: والنهار. أخرجها أيضاً أحمد وأهل السنن بلفظ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وقد اختلف في هذه الزيادة وضعفها جماعة لأنها من طريق علي البارقي الأزدي، وقد ضعفه ابن معين وأيضاً قد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر فلم يذكروا النهار، وقال الدارقطني في العلل: إنها وهم، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال الخطابي: سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل، وقال البيهقي: هذا حديث صحيح، وعلي البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة وقد ثبت حديث: صلاة الليل مثنى مثنى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم غير ابن عمر رضي الله عنه.

٢٢٦ ـ وَكَانَ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيُّومُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاوُكَ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبُ وَمِكَ مَدُّ ﷺ وَكُنَّ وَالنَّالُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالنَّبُ وَمِكَ مَدُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَمِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ، وَمِكَ حَقْ، وَالنَّالُ مَوْتُولُ وَلَا أَنْتُ وَمِكَ مَدْ اللَّهُ وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ (ع) وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتً وَمَا أَنْتَ (ع) وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتً وَمَا أَلْلَهِ (خ، م) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۹۹۰ و ۹۹۳، ومسلم ۷۶۹، والترمذي ۶۳۸، والنسائي ۱۲۵۰ و ۱۲۵۳ و ۱۲۵۳ و ۱۲۵۰ و ۱۲۵۲ و ۱۲۷۶ و ۱۲۷۰ و ۱۲۷۲، وأبـو داود ۱۳۲۱، وابـن مـاجـة ۱۱۷۰ و ۱۳۱۹، وأحمـد ۲۲۱۲ و ۶۲۶۲ و ۷۷۶ و ۶۷۹ و ۲۸۵۱ و ۷۵۷۷ و ۵۰۸۹، ومالك ۲۶۷.

ورواه بلفظ: «الليل والنهار» الترمذي ٤٢٤ و ٤٢٩، والنسائي ١٦٤٨، وأبو داود ١٢٩٥، وابن ماجة . ١٣٢٢، وأحمد ٤٥٦٠ و ٤٨٧٦، والدارمي ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١١٢٠ و ٧٣٨٥ ، ٣٤١٨ ومسلم ٧٦٩، والترمذي ٣٤١٨، وأبو داود ٧٧١، وابن ماجة =

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم الخ».

(قوله: يتهجد) التهجد: أصله التيقظ والسهر بعد نوم، والهجود النوم، ويقال: تهجد إذا سهر، وهجد إذا نام، وقال الجوهري: هجد وتهجد أي نام ليلاً، وهجد وتهجد سره، وهما من أسماء الأضداد، وقال ابن فارس: المتهجد المصلي ليلاً، قيل: وحاصل ما قيل في التهجد ثلاثة أقوال: السهر، الصلاة، الاستيقاظ من النوم. (قوله: أنت قيوم السموات والأرض) أي هو القائم بمخلوقاته. قال أبو عبيدة: القيوم القائم على كل شيء، أي المدبر أمر خلقه، وفيه لغات: قيوم وقيام وقيم، ولفظ الموطأ: أنت قيام السموات والأرض. (قوله: ومن فيهنّ) أي القائم بهنّ وبمن فيهنّ من المخلوقات. (قوله: أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ) أي أنت منوّر هذه الأمور حتى صارت دالة على وجودك، وقيل: المعنى بنورك يهتدي من في السموات والأرض، وقيل هو من قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ الآية. (قوله: أنت الحقّ) هو من أسماء الله تعالى: أي أنت الثابت حقاً ولا يتغير ولا يزول، والحقّ ضدّ الباطل. (قوله: ووعدك الحقّ) أي وعدك هو الثابت الذي لا يخلف، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ الله وعدكم وعد الحقَّ﴾ [النور: ٣٥]. (قوله: ولقاؤك حقّ) أي لقاؤك بعد البعث حقّ ثابت ولا شكّ فيه (قوله: لك أسلمت) أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك من قولهم: أسلم فلان لفلان إذا أطاعه وانقاد له (قوله: وبك آمنت) أي صدقت (قوله: وعليك توكلت) أي تبرأت من الحول والقوّة لي، وفوّضت الأمر إليك (قوله: وإليك أنبت) أي رجعت إلى طاعتك، وامتثال أمرك، والتوبة إليك من ذنوبي (قوله: وبك خاصمت) أي لا بغيرك (قوله: وإليك حاكمت) أي لا إلى غيرك (قوله: فاغفر لي ما قدّمت) فيه الإحاطة بجميع ما يحتاج إلى المغفرة من الصادرات منه ﷺ قديمها وحديثها سرَّها وعلانيتها. (قوله: أنت المقدّم، وأنت المؤخر) أي المقدّم لما شئت تقديمه، والمؤخر لما شئت تأخيره (قوله: ولا حول ولا قوّة إلا بك) أي لا حول لي ولا قوّة في جميع أموري إلا بك، ما شنت كان وما لم تشأ لم يكن.

٢٢٧ ـ وَكَانَ يُكَبِّرُ عَشْراً، وَيَحْمَدُ عَشْراً، وَيُسَبِّحُ عَشْراً، وَيُهَلِّلُ عَشْراً، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً، (د، حب) ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَٱهْدِنِي، وَٱرْزُقْنِي وَعَافِني (د) عَشْراً (حب، د) (١) وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ المُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْراً (حب، د) (٢).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عاصم بن حميد

<sup>=</sup> ١٣٥٥، وأحمد ٢٥٧٥ و ٢٦٧٣ و ٣١٩٦، ومالك ٤٥١، والدارمي ١٤٤٨.

<sup>(</sup>١) لا يوجد لفظ «عشراً» في سنن أبي داود، وذكره هنا خطأ من النّاسخ، إذ سيذكر رمز التخريج نفسه في آخر الحديث، ولو كان صحيحاً لم يضع الرمز هنا بل اكتفى بما سيذكره في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٧٦٦، وابن ماجة ١٣٥٦، والنسائي ١٥٩٩، وأحمد ٢٣٩٥٠.

قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأيّ شيء كان يفتتح رسول الله على قيام الليل؟ فقالت: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد غيرك، كان إذا قام كبر عشراً، وحمد عشراً، واستغفر عشراً، وسبح عشراً، وهلل عشراً، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة عشراً» هذا لفظ أبي داود، وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضاً، وفي لفظ لابن ماجة: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشراً، ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة عشراً» (أوقد صحح هذا الحديث ابن حبان، ولم يثبت في أكثر النسخ من كتب المصنف ذكر التهليل، وفي بعض النسخ بعد قوله: «ويسبح عشراً» ما لفظه «ويهلل عشراً» وهذه النسخة هي الصواب، فالتهليل مذكور في الحديث كما عرفت.

٢٢٨ ـ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ في آخِرِهِنَّ (خ. م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن». وفي الحديث دليل على مشروعية الإيتار بخمس، وذلك أحد الصفات التي صحت عنه عنه، وقد ثبت الإيتار بخمسة أحاديث صحيحة غير هذا.

٢٢٩ ـ وَيُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةِ (خ. م)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وفيه دليل على مشروعية الإيتار بواحدة، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة.

٢٣٠ ـ وَيُوتِرُ بِثَلَاثِ وَسَبْعِ، وَفِي النَّلَاثِ في الأُولَى: سَبِّح، وَفي النَّانِيَةِ: الْكَافِرُونَ، وَفي النَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (د، س، ت، حب) مَعَ المُعَوِّذَتَيْنِ (د، أ، حب) وَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَثْرِ بِتَسْلِيمَةِ يَسْمَعُهَا وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ في آخِرِهِنَّ (أ، س).

هذه الأحاديث عزاها المصنف رحمه الله إلى من أشار إليه في الرمز، والإيتار بالسبع ثابت عند

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ۱۳۵۲، وأحمد ۲۳۹۰۰.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۷۳۷، والترمذي ٤٥٩، وأبو داود ۱۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٣٦٠، والترمذي ٤٤٠، والنسائي ١٧٨، وأبو داود ١٣٣٤، وابن ماجة ١٣٥٨، وأحمد ٢٣٣١، والدارمي ١٤٣٧.

أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند محمد بن نصر المقدسي وعن ابن عباس عند أبي داود، وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فلما أسنّ وأخذه اللحم أوتر بسبع»(۱)، وفي الإيتار بسبع أحاديث في الأمهات وغيرها، والعجب من المصنف حيث لم يرمز في السبع إلى الطبراني، وهو في الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ورجاله ثقات، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند.

وأمّا الإيتار بثلاث: فأخرج أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» (٢) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أيضاً الترمذي، وأخرج الترمذي عن عليّ رضي الله عنه: «أنه على كان يوتر بثلاث» (٣) وأخرج محمد بن نصر عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه بنحو حديث عليّ، وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن أبزى نحوه، وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر نحوه أيضاً، وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود نحوه أيضاً، وفي إسناده يحيى بن زكرياء بن أبي الحواجب وهو ضعيف، وأخرج محمد بن نصر عن أنس نحوه أيضاً وأخرج البزار عن أبي أمامة نحوه أيضاً.

وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله على يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» (٤٠) فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» (٤٠) وورد ما يخالف الإيتار بثلاث: «أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» قال: رجال إسناده كلهم ثقات، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. قال ابن حجر: رجاله كلهم ثقات ولا يضرّه وقف من وقفه، وأخرجه أيضاً محمد بن نصر من حديثه بلفظ: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو سبع، أو تسع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك» قال العراقي: وإسناده صحيح، وأخرجه عنه أيضاً من طريق أخرى صححها العراقي أيضاً، وأخرج محمد بن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الوتر سبع، أو خمس، ولا نحب الثلاث بتراً» وصحح إسناده العراقي أيضاً، وأخرج محمد بن نصر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «الوتر سبع وصحح إسناده العراقي أيضاً، وأخرج محمد بن نصر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «الوتر سبع أو خمس، وإني لأكره أن يكون ثلاثاً بتراً» وصححه العراقي. قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي عليه أو خمس، وإني لأكره أن يكون ثلاثاً بتراً» وصححه العراقي. قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي عليه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۷۶۲، والترمذي ۶۵۷، والنسائي ۱۵۸۳، وأبو داود ۱۳۶۲، وابن ماجة ۱۱۹۱، وأحمد ۲۱۲۸۱.

<sup>(</sup>۲) رواه التسرمندي ٤٦٠، والنسائسي ١٦٨١ و ١٦٨٨ و ١٦٨٨ و ١٦٨٨، وأحمد ١٤٧ و ٢٥٧٩ و ٢٥٨٥ و ٢٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ١٦٨١، وأحمد ٦٤٧، والترمذي ٤٦٠.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ١١٤٧ و ٢٠١٣ و ٣٥٦٩، ومسلم ٧٣٨، والترمذي ٤٣٩، والنسائي ١٦٧٩، وأبو داود
 ١٢٤١، وأحمد ٢٢٤٦٢ و ٢٢٤٩٤، ومالك ٢٤٣.

خبراً ثابتاً أنه أوتر بثلاث موصولة. قال: نعم ثبت عنه ويله أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هن موصولة أو مفصولة، وقد جمع بين هذه الأحاديث بحمل النهي على الإيتار بثلاث على أنها بتشهدين في وسطها بعد ركعتين وفي آخرها قبل التسليم لمشابهتها بذلك لصلاة المغرب، وحمل الأحاديث الواردة في الإيتار بثلاث على أنه لا تشهد فيها أوسط بل كانت بتشهد واحد في آخرها، وقيل يجمع بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة، والأولى ترك الإيتار بثلاث، وقد جعل الله في الأمر سعة فيوتر بواحدة، أو بخمس، أو بسبع، أو بتسع، والإيتار بسبع ثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ويشي يتسوّك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة» (۱).

وأمّا القراءة في الوتر، فأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات إلى عبد العزيز بن خالد، وهو مقبول من حديث أبيّ بن كعب: ﴿أَن النبيّ ﷺ كان يقرأ في الوتر: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ وفي الركعة الثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافُرُونَ﴾ وفي الثالثة: ﴿بقل هو الله أحد﴾ ـ ولا يسلم إلا في آخرهن ا(٢) وأخرجه من حديثه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجة بدون قوله: «ولا يسلم إلا في آخرهن» وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس بنحو حديث أبيّ بن كعب، ولم يذكروا ولا يسلم إلا في آخرهن، وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن أبزى نحو حديث ابن عباس، وقد اختلف في صحبته وفي إسناد حديثه هذا، وأخرج محمد بن نصر عن أنس نحو حديث ابن عباس أيضاً، وأخرج البزار عن عبد الله بن أبي أوفي نحوه أيضاً، وأخرج البزار والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه، وفي إسناده سعيد بن سنان وهو ضعيف جداً. وأخرج البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن مسعود نحوه أيضاً، وفي إسناده عبد الملك بن الوليد بن معدان، وثقه ابن معين وضعفه البخاري وغير واحد، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الرحمن بن سمرة نحوه أيضاً، وفي إسناده إسماعيل بن رزين ذكره الأزدي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج النسائي عن عمران بن حصين نحوه أيضاً، وأخرج الطبراني في الأوسط عن النعمان بن بشير رضى الله عنه نحوه أيضاً، وفي إسناده السري بن إسماعيل، وهو ضعيف وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه بزيادة المعوِّذتين في الثالثة، وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضى الله عنها بزيادة: (كل سورة في ركعة وفي الأخيرة ﴿قُلُ هُو الله أحد﴾ والمعوّذتين، وفي إسناده خصيف الجزري وفيه لين، ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وتفرّد به يحيى بن أيوب عنه، وفيه مقال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۷٤٦، والنسائي ۱۲۹۸ و ۱۵۸۳، و ۱۷۰۲، وابن ماجة ۱۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱۷۱۲، وأحمد ۱٤۸۱۲ و ۲۰۲۱۷.

ولكنه صدوق، وقال العقيلي: إسناده صالح، وقال ابن الجوزي: وقد أنكر أحمد ويحيى زيادة المعوّذتين، وروى ابن السكن في صحيحه لذلك شاهداً من حديث عبد الله بن سرجس وإسناده غريب، وروى المعوّذتين محمد بن نصر من حديث أبي ضميرة عن أبيه عن جدّه، وهو حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وكذبه مالك، وأبوه لا يعرف، وجده ضميرة يقال أنه مولى للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

٢٣١ \_ وَإِذَا كَبَرَ لِلإِحْرَامِ: أَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ثَلَاثاً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً ثَلَاثاً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثاً، أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ، ونَفْثِهِ، وَهَمْزِهِ (د، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبيّ على يصلي صلاة فقال: «الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الحمد لله كثيراً، الحمد لله كثيراً، سبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال نفخه: الكبر، ونفثه: الشعر، وهمزه: الموتة، وفي رواية عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت رسول الله على يقول في التطوّع فذكره، وفي رواية عن بعض رواته، وهو عمرو بن مرة قال: لا أدري أي الصلاة هي وأخرجه ابن ماجة والحاكم أيضاً وصححه، وكذلك صححه ابن حبان. والموتة بضم الميم وسكون الواو وفتح المثناة من فوق هي الجنون. قال الصغاني في العباب: يسمى الشعر نفثاً لأنه كالشيء ينفث من الفم كالرقية، وسمي الكبر نفخاً لما يوسوس إليه الشيطان في نفسه ويعظمها عنده ويحقر الناس في عينه حتى يدخله الزهوّ، وهمزات الشيطان همزاتها التى تحضرها بقلب الإنسان.

٢٣٢ ـ سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ والمَلَكُوتِ، وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتيت النبي على ذات ليلة فتوضأ وقام يصلي فأتيته، فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه، فقال: «سبحان ذي الملك والملكوت، والعزّه والجبروت، والكبرياء والعظمة» قال في مجمع الزوائد: رجاله موثقون.

٢٣٣ \_ وَقَعَدَ ﷺ الثَّلُثَ الأَخِيرَ مِنَ النَّوْمِ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَٱخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩].

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۷۲۶ و ۷۷۰، وابن ماجة ۸۰۷، وأحمد ۱۱۰٤۷ و ۱۲۱۸۱.

الآياتِ حَتَّى خَتَمَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ قامَ فَتَوَضَّأَ وَٱسْتَنَّ وَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فتحدّث رسول الله على مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير قام فنظر إلى السماء فقال الخ» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجة وفي رواية للبخاري: «ثم قرأ العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم». (قوله: من النوم) كذا في كثير من النسخ، وفي بعضها من الليل، والمراد بالنوم هنا الليل لأن النوم يقع فيه.

٢٣٤ ـ وَالْقُنُوتُ فِي الْوِثْرِ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا: اللَّهُمَّ ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَقَلِيْتَ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت، وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْت، وَلاَ يَعِرُّ مَنْ عَادَيْت، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (عه، حب، مس، مص) وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (س)(٢).

الحديث أخرجه أهل السنن وابن حبان والحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في مصنفه وهو من حديث الحسن بن عليّ رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله على كلمات أقولهن في الوتر وفي رواية: في قنوت الوتر: «اللهم اهدني الخ» وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديثه أيضاً وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ حديث الحسن مقيداً بصلاة الصبح فقال: صحيح، وقال ابن حجر: ليس هو كما قال بل هو ضعيف، لأن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري، وأخرجه بنحوه الطبراني من حديث بريدة.

(قوله: إنك تقضي) في رواية للترمذي والنسائي فإنك تقضي بزيادة الفاء، وزاد الترمذي قبل تباركت ربنا وتعاليت: سبحانك. (قوله: ولا يعزّ من عاديت) هذا اللفظ أخرجه النسائي والطبراني والطبراني والبيهقي، ولم يخرجه الباقون. (قوله: وصلى الله على النبيّ) هذه الزيادة عزاها المصنف إلى النسائي وهو كما قال، قال النووي: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن، وتعقبه ابن حجر بأنه منقطع، وأخرج هذه الزيادة الطبراني والحاكم، وقد طوّلنا المقال على حديث الحسن هذا في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه، وقد ضعفه بعض الحفاظ، وصححه آخرون، وأقل أحواله إذا لم يكن صحيحاً أن يكون حسناً وفي لفظ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٤٥٦٩، ومسلم ٢٥٦، وأبو داود ٥٨، وأحمد ٢٣٥٨ و ٣١٠٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٤٦٤، والنسائي ١٧٤٥ و ١٧٤٦، وأبو داود ١٤٢٥، وابن ماجة ١١٧٨، وأحمد ١٦٣٥ و ١٦٣١.

للحاكم في المستدرك، أن الحسن قال: «علمني رسول الله ﷺ في وتري إذا رفعت رأسي، ولم يبق لي إلا السجود» ولفظ ابن حبان في صحيحه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يدعو بهذا الدعاء.

٢٣٥ ـ وَبَعْدَ السَّلَامِ: سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُّدُّ صَوْتَهُ وَيَرْفَعُهُ في الثَّالِثَةِ (د، س، قط)(١) رَبِّ المَلاَئِكَة وَالرُّوحِ (قط).

٢٣٦ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْكَ لاَ أُخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ (عه)(٢).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله على كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك الخ» وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد والحاكم وصححه والبيهقي مقيداً بالقنوت، وأخرجه أيضاً من حديثه الدارمي، وابن خزيمة، وابن الجارود وابن حبان، وليس فيه ذكر الوتر. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث حماد بن سلمة، وفي رواية للنسائي: «وكان يقول إذا فرغ من صلواته وتبوزاً مضجعه» وفي هذه الرواية للنسائي: «لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك» وفي الباب حديث آخر عن عليّ عند الدارقطني بنحوه وفيه: «ثم قنت رسول الله على قي آخر الوتر» وفي إسناده عمرو بن بكر الجعفي وهو كذاب، وفي الباب أيضاً عن أبي بكر وعمر وعثمان عند الدارقطني أنهم كانوا يقولون:

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ١٦٩٩ و ١٧٣٢ و ١٧٤١ و ١٧٥٠ و ١٧٥٣، وأحمد ١٤٨١٣ و ١٤٨١٤ و ١٤٨١٦ و ١٤٨١٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ٤٨٦، والتسرم في ٣٤٩٣ و ٣٥٦٦، والنسمائي ١٦٩ و ١١٠٠ و ١١٣٠، وأبو داود ٨٧٩ و ٨٧٩ و ١١٤٠ و ١٤٤٧، وأحمد ٢٧١ و ٩١١ و ٢٣١٧٦ و ٢٤٤٧، ومالك ٤٤٨.

«قنت رسول الله ﷺ في آخر الوتر» وكانوا يفعلون ذلك، وفي إسناده عمرو بن بكر المذكور، وقد قدّمنا شرح الحديث في أدعية السجود في الصلوات الخمس.

#### فصل الصلوات المنصوصات

٢٣٧ \_ رَكْعَتَا الْفَجْرِ في الأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفي الثَّانِيَةِ الإِخْلاَصَ (م، حب)(١).

الحديث أخرجه مسلم وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وأخرج مسلم وأحمد وأهل السنن عن ابن عمر قال: «رمقت النبي على شهراً فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد» وأخرج نحوه البرّار من حديث أنس ورجال إسناده ثقات، وأخرج نحوه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن جعفر، وأخرج نحوه ابن حبان أيضاً في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه على الله يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر (")، وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله على: لا تمدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» ("") وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، ووثقه ابن معين، وثبت في صحيح مسلم والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي على أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (") وفي الباب أحاديث.

٢٣٨ \_ أَوْ فِي الأُولَى: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٣٦]. الآيَةَ وَفِي النَّانِيَةِ: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا ﴾ [آل عمران ٦٤] الآيَةَ (م) (٥٠).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على يقرأ في ركعتي الفجر ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ والتي في آل عمران: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ الآية \_ وأخرجه أبو داود والنسائي، وفي رواية لمسلم: وفي الآخرة ﴿آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ﴾ [آل عمران ٢٥].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٤١٧، والنسائي ٩٩٢، وابن ماجة ١١٤٩، وأحمد ٥٤٣٣ و ٥٤٠ و ٥٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١١٦٣، ومسلم ٧٢٤، وأبو داود ١٢٥٤، وأحمد ٢٣١٣٦ و ٢٤١٩٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ۱۲۵۸، وأحمد ۸۸۸۸ و ۸۸۸۹۰.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ٧٢٥، والترمذي ٤١٦، والنسائي ١٧٥٩، وأحمد ٢٥٠٨٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ٧٢٧، والنسائي ٩٤٤.

٢٣٩ ـ وَيَقُولُ وَهُوَ جَالِسٌ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَمُحَمَّدٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه أنه صلى مع النبي على ركعتي الفجر، فصلى النبي على ركعتي الفجر، فسمعته وهو يقول: "اللهم ربّ جبريل وميكائيل الغ» وأخرجها أيضاً ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي رواية: "ثم سمعته يقول وهو جالس» وقد صححه الحاكم، وأخرج أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله على الركعتين قبل الفجر، ثم يقول: اللهم ربّ جبريل، وميكائيل، وربّ إسرافيل، وربّ محمد، أعوذ بك من النار، ثم يخرج إلى صلاته» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الله بن أبي حميد وهو متروك، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير من حديث أسامة بن عمير أيضاً باللفظ الذي ذكره المصنف. قال في مجمع الزوائد: وفيه عباد بن سعيد. قال الذهبي: عباد بن سعيد عن مبشر لا شيء. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات انتهى.

٢٤٠ ـ وَبَعْدَ صَلاَةِ الضُّحٰى: اللَّهُمَّ بِكَ أَصَاوِلُ، وَبِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أُقاتِلُ (ي).

الحديث أخرجه ابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث صهيب أن رسول الله على اللهم كان يحرّك شفتيه بعد صلاة الضحى بشيء، فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال أقول: «اللهم بك أصاول، وبك أحاول، وبك أقاتل» وإسناده في عمل اليوم والليلة لابن السني هكذا: حدّثنا أبو يعلى حدّثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه «أن رسول الله على كان يحرّك شفتيه بعد صلاة الضحى بشيء الخ» وإبراهيم بن الحجاج ثقة يهم قليلاً، وبقية إسناده ثقات.

(قوله: أصاول) أي أسطو وأقهر (قوله: وبك أحاول) مأخوذ من المحاولة أي بك أتحرّك كما في الحديث الآخر بلفظ بك أحول، وقيل معناه أحتال، وقيل المحاولة تطلب الشيء بحيلة.

٢٤١ - وَقَبْلَ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ، إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ خَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ ٱللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ ٱللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَآجُعَلُ مَا يُرِيدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ ٱللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَى حِينِ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتِّى يَبْدُو بَيَاضُ الْغَيْثَ، وَٱجْعَلُ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوتاً وَبَلاَعا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتِّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يُحَوِّلُ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ وَيَنْزِلُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ (د، حب)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١١٧٣ وهو بغير اللفظ الذي سيذكره المصنف.

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله في قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: «فخرج رسول الله في حين بدا حاجب الشمس فكبر، ثم حمد الله عزّ وجلّ، ثم قال: إنكم شكوتم إليّ جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله الغ» ثم قال الراوي: «فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فرعدت وأبرقت، ثم أمطرت بإذن الله سبحانه، فلم يأت مسجده وحتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ (۱) ضحك، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله» (۲) وأخرجه أبو عوانة والحاكم وصححه ابن السكن. قال أبو داود، وهذا حديث غريب إسناده جيد.

(قوله: إذا بدا حاجب الشمس) أي ضوؤها أو ناحيتها، وإنما سمي الضوء حاجباً لأنه يحجب جرمها عن الإدراك. (قوله: ثم يحوّل إلى الناس ظهره) هذا من المصنف على وجه الحكاية، ولفظ الحديث: «ثم حوّل إلى الناس ظهره وحوّل رداءه» وفيه استحباب استقبال القبلة من الخطيب عند أن يحوّل رداءه، وذلك لقصد التفاؤل، وهو أن يتحوّل الجدب بالخصب. والبلاغ ما يتبلغ به ويتوصل به إلى الشيء المطلوب.

### صَلاَة الطُّوافِ

٢٤٢ ـ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأً ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] الخ. وَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأً في الأُولَى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وَفِي الثَّانِيَةِ: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ، وَيَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا (م) (٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه الحديث الطويل في صفة حج النبي على قال: «لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: ١٢٥] فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب \_ وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد \_ ثم عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا» وأخرجه أيضاً أحمد وأبو

<sup>(</sup>١) هو كل ما وقي من الحر والبرد من المساكن والظلال.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو داود بعد هذا: «وهذا حديث غريب، إستاده جيد. أهل المدينة يقرؤون: ﴿مَلِكِ يوم الدينِ وإن هذا الحديث حجة لهم».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ١٢١٨ من حديث طويل جداً.

داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة في مسنده الصحيح، وفي حديث جابر هذا بعد قوله: "ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إنّ الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ١٥٨] ابدءوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»(١٠).

(قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قرىء على صيغة الفعل الماضي وعلى صيغة الأمر، و (قوله: ثم يخرج، ثم يرجع) هو على إرادة الحكاية، ولفظ الحديث: «ثم رجع، ثم خرج».

#### صَلاَة الْكَعْبة

٢٤٣ ـ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ كَبَّرَ في نَوَاحِيهِ (خ) وَفي زَوَايَاهُ (د) وَيَدْعُو في نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، فَإِذَا خَرَجَ رَكَعَ مِنْ قِبَلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (خ، م، د)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله على لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، وأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال النبي على قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل هذا لفظ البخاري وأبي داود، وزاد أبو داود: «وفي زواياه» ولفظ مسلم من حديثه أيضاً قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما «أن النبي على لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين».

٢٤٤ ـ وَلَمَّا دَخَلَ ﷺ الْبَيْتَ أَمَرَ بِلالاً فَأَجَافَ الْبَابَ، وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِسْطِوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ ٱللَّهَ وَٱلْنَىٰ عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ وَٱسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا مَا ٱسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوضَعَ جَبْهَتَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ المَعْفِرَة، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ المَعْفِرَة، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَلَاسْتِعْفَارِ، ثُمَّ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِلِ وَالتَّسْبِحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى ٱللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَالمَسْأَلَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ، ثُمَّ فَاسَتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِلِ وَالتَّسْبِحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى ٱللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَالمَسْأَلَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ، ثُمَّ فَاسُرَفَ (س)(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۸٦۲، والنسائي ۲۹۲۱، وأبو داود ۱۹۰۵، وابن ماجة ۳۰۷۴، وأحمد ۱۳۹۱۸، والدارمي ۱۷۷۸.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۳۹۸ و ۲۹۱۱، ومسلم ۱۳۳۰، وأبو داود ۲۰۲۷، والنسائي ۲۹۱۳، و ۲۹۱۷، وأحمد ۲۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٢٩١٤، وأحمد ٢٠٨٢٩.

الحديث أخرجه النسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو طرف من حديث ابن عباس المتقدّم وبعد قوله ثم انصرف ما لفظه، فقال: هذه القبلة هذه القبلة، وابن عباس رواه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لأنه لم يحضر إذ ذاك، وأخرجه أيضاً أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

(قوله: فأجاف الباب) أي أغلقه، وفيه مشروعية دخول البيت، وذكر الله سبحانه وتعالى بما اشتمل عليه هذا الحديث، ووضع الوجه والخدّ على الصفة المذكورة، ومشروعية صلاة ركعتين بعد الخروج، وقد ذهب الجمهور إلى أن دخول الكعبة ليس بنسك، وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك، والحق ما ذهب إليه الجمهور، وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم أن النبي على قال لعائشة رضي الله عنها: "إني دخلت البيت وودت أنى لم أكن فعلت إنى أخاف أن أكون أتعبث أمتى من بعدي»(١).

#### صَلاَة الإستِخَارَةِ

٢٤٥ ـ قَالَ ﷺ: مِنْ سَعَادَةِ أَبْنِ آدَمَ ٱسْتِخَارَةُ ٱللَّهِ، وَمِنْ شَقَاوَتِهِ تَوْكُهُ ٱسْتِخَارَةَ ٱللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «من سعادة ابن آدم الخ». قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه من حديثه أيضاً أحمد وأبو يعلى، وأخرجه أيضاً الترمذي من حديثه بلفظ: «من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله ورضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله له» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس بالقوي عند أهل الحديث، وأخرجه أيضاً البزار من حديثه بنحو لفظ الترمذي، وأخرجه ابن حبان في كتاب الثواب، وكذا أخرجه البزار.

بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي في دِينِي وَدُنْيَايَ، وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُم يَارِكُ لِي فيه، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ شَرُّ لِي في دِينِي وَدُنْيَايَ، وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٨٧٣، وابن ماجة ٣٠٦٤، وأحمد ٢٣٩٠٥.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۲۱۵۱، وأحمد ۱۳۶۷.

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَٱصْرِفْهُ عَنِّي، وَٱصْرِفْنِي عَنْهُ، وَٱقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كانَ، ثُمَّ رَضِّنِي يهِ (خ)(۱).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم فليقل إلخ» وقال بعد قوله: "ثم رضني به ويسمي حاجته». وأخرجه أيضاً أهل السنن وصححه الترمذي وابن أبي حاتم، ومع كونه في صحيح البخاري فقد ضعفه أحمد، وقال: إنه منكر لكون في إسناده عبد الرحمن بن أبي الموال. قال ابن عديّ في الكامل في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال: إنه أنكر عليه حديث الاستخارة. قال: وقد رواه غير واحد من الصحابة، وقد وثق عبد الرحمن جمهور أهل العلم كما قال العراقي، وفي الباب أحاديث قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى.

(قوله: إني أستخيرك) أي أطلب منك الخير أو الخيرة. قال في المحكم: استخار الله طلب منه الخير. قال في النهاية: خار الله لك، أي أعطاك ما هو خير لك. (قوله: ومعاشي) المعاش: العيش والحياة، ويقال المعاش والمعيشة، والمعيش ما يؤنس به (قوله: أو عاجل أمري وآجله) هو شك من الراوي، والمراد أنه يقول أحد الأمرين إما في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، وصلاة الاستخارة مشروعة بلا خلاف.

### صَلاَة الزَّوَاجَ

٢٤٧ لِيَكْتُمِ الْخِطْبَةَ، ثُمَّ لَيْتَوَضَّأْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لَيُصَلِّ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ، ثُمَّ يَحْمَدُ ٱللَّهَ وَيُمَجِّدُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ فِي فُلاَنَةَ وَيُسَمِّيهَا بِٱسْمِهَا خَيْراً لِي في دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَٱقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خِيراً لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَٱقْدُرْهَا لِي (حب)(٢).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن الخطبة، ثم توضأ وأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم أحمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر الخ» وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، وهذا الأمر داخل تحت قوله على الحديث المذكور قبله: "إذا هم بأمر" فإنه

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۱۲۱، و ۱۳۸۲ و ۷۳۹۰، والترمذي ٤٨٠، والنسائي ۳۲۵۳، وأبو داود ۱۵۳۸، وابن
 ماجة ۱۳۸۳، وأحمد ۱٤۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٢٤٩١.

يتناول النكاح وغيره، وأحرج هذا الحديث من حديث أبي أيوب الطبرانيّ في الكبير. قال في مجمع الزوائد: ورجاله كلهم ثقات ا هـ وصححه ابن حبان.

#### صَلاَة التَّوْبَة

٢٤٨ \_ مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ ذَنْباً، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ لِلْلِكَ ٱلذَّنْبِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ (عه، حب، ي)(١).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع وابن حبان وابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله﴾ [آل عمران: ١٣٥] النح الآية \_ وزاد ابن حبان والبيهقي أيضاً لفظ ركعتين بعد قوله: ثم يصلي، وهذه زادها ابن خزيمة في صحيحه، وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة، وأخرج البيهقي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله على: «ما أذنب عبد ذنباً، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى براز من الأرض، فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له وهو مرسل.

٢٤٩ \_ وَقَالَ ﷺ: كُلُّ شَيْءِ يَتَكَلَّمُ بِهِ ٱبْنُ آدَمَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً، فَأَحَبَّ أَنْ يَتُوبَ إِلَى ٱللهِ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إِلَى ٱللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَلُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ فِي عَملِهِ ذٰلِكَ (مس). أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبُدَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ فِي عَملِهِ ذٰلِكَ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، عنه على قال: «كل شيء الخ» قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي في تلخيصه للمستدرك لكنه قال في التهذيب: إنه منكر، وأخرجه الطبراني في الكبير.

(قوله: مكتوب عليه) أي يكتبه عليه الملكان الحافظان (قوله: إذا أخطأ) يقال: أخطأ إذا لم يصب الصواب، وأخطأ إذا أذنب، وينبغي الجمع في صلاة التوبة بين الاستغفار المذكور في الحديث الأوّل وبين التوبة والعزم على عدم العود كما في هذا الحديث.

٢٥٠ ـ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَاذْنُوبَاهُ، وَاذْنُوبَاهُ، فَقَالَ: قُلِ: ٱللهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِي، وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، فَقَالَهَا، ثُمَّ قالَ: عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ، فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ (مس).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٤٠٦ و ٣٠٠٦، وابن ماجة ١٣٩٥، وأحمد ٢.

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي على فقال: «واذنوباه» الخ. وفي رواية بعد قوله: «فقالها، ثم أمره أن يقولها مرّة ثانية، ثم أمره أن يقولها مرّة ثالثة فقالها، فقال: قم فقد غفر الله لك» وأخرج أبو نعيم والعسكري والديلمي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ على قال لحبيب بن الحارث: «عفو الله أكبر من ذنوبك».

## صلاة الآبِقِ والضَّيَاع

٢٥١ ـ إِذَا ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ أَبِقَ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ: بِسْمِ ٱللَّهِ يَا هَادِيَ الضُّلَّالِ، وَرَادَّ الضَّالَةِ، آرْدُدْ عَلَيَّ ضَالَتي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ (مص) ٱللَّهُمَّ رَادَّ الضَّالَةِ، وَهَادِيَ الضَّلاَلَةِ، أَنْتَ تَهْدِي مِنَ الضَّلاَلَةِ، آرْدُدْ عَلَيَّ ضَالَتي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ (ط).

الحديث أخرجه ابن أبي شببة في مصنفه والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: "إذا ضاع له شيء أو أبق الغ»، قال الحاكم: رواته موثقون مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح، واللفظ الذي أخرجه الطبراني هو من حديث ابن عمر أيضاً عن النبي في الضالة أن يقول: "اللهم" الغ قال في مجمع الزوائد: فيه عبد الرحمن ابن يعقوب بن عباد المكي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وهذه الصلاة للضياع والإباق داخلة تحت صلاة الحاجة التي استأتي لأن هذه حاجة من حوائج الإنسان، وسيأتي في صلاة الحاجة في بعض ألفاظها من كانت له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى أحد من بني آدم، فصلاة الآبق والضياع داخله تحت هذا العموم.

### صَلاَةُ حِفْظِ الْقُرْآن

٢٥٢ ـ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ، فَإِنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَقُومَ فِي النَّلُثِ الآخِرِ، فَإِنَّهَا سَاعَةً مَسْهُودَةٌ، وَٱلدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي أَوْسَاطِهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي اَوْسَاطِهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي الثَّالِيَةِ: الْفَاتِحَةَ وَٱلدُّحَانَ، أَوْلِهَا، فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَة وَلِس، وَفِي الثَّالِيَةِ: الْفَاتِحَة وَآلدُخَانَ، وَفِي الرَّابِعَةِ: الْفَاتِحَة وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُلْكُ، وَفِي الرَّابِعَةِ: الْفَاتِحَة وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُلْكُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُةِ فَلْيَحْمَدِ ٱللَّه، وَلْيُحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّيِّ وَلَيْحُسِنْ، فَهُ وَعْلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ، وَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَلاِحْوَانِهِ الَّذِينَ سَبَقُوهُ بِالإِيمَانِ، ثُمَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ، وَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَلاِحْوَانِهِ الَّذِينَ سَبَقُوهُ بِالإِيمَانِ، ثُمَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ، وَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَلاِحْوَانِهِ الَّذِينَ سَبَقُوهُ بِالإِيمَانِ، ثُمَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنِ، وَلْيُحْمَدِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمِنِينَ وَلَوْمِ وَجْهِلَى اللَّهُ يَا رَحْمُنُ بِجَلالِكَ، وَلُورَ وَجْهِكَ، اللَّهُ يَا رَحْمُنُ بِجَلالِكَ، وَلُورَ وَجْهِكَ،

أَنْ تُلْزِمَ قُلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَمْتَنِي، وَٱرْزُقْنِي أَنْ ٱتَّلُوهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَام، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لاَ تُرَامُ. أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمُنُ بِجَلالِكَ، وَنُورِ وَجْهِكَ، أَنْ تُنَوِّر بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُظْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّجَ رَحْمُنُ بِجَلالِكَ، وَنُورِ وَجْهِكَ، أَنْ تُنُور بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُظْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّخَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تَغْسِلُ بِهِ بَدَنِي، فَإِنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الحَقِّ غَيْرُكَ، وَلاَ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تَغْسِلُ بِهِ بَدَنِي، فَإِنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الحَقِّ غَيْرُكَ، وَلاَ تُقْرِي وَلاَ قُولًا وَلاَ قُولًا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعاً يُجَابُ بِإِذْنِ ٱللّهِ تَعَالَى، قالَ ﷺ: وَالّذِي بَعَنْنِي بِٱلحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنٌ قَطُ (ت، مس)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند رسول الله إذ جاءه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال له رسول ا的 ﷺ: «يا أبا الحسن الا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهنّ من علمهن ويثبت ما في صدرك قال: أجل يا رسول الله فعلمني، فقال: إذا كان ليلة الجمعة فقل» الخ. وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ الترمذي بعد هذا اللفظ الذي ساقه المصنف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما لبث إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها فإذا قرأتها على نفسي، فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا أردته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال له رسول الله عند ذلك: «مؤمن وربّ الكعبة أبا الحسن». قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم(٢)، وقال الحاكم بعد إخراجه في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أيضاً الدارقطني باختصار، وقال: تفرّد به هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم، قال ابن الجوزي: الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية ولا أتهم به إلا النقاش يعني محمد بن الحسن بن محمد المقري شيخ الدارقطني. قال ابن حجر: هذا الكلام تهافت والنقاش بريء من عهدته فإن الترمذي أخرجه في جامعه من طريق الوليد. قال السيوطي في اللَّاليء (٣) التي ألفها على موضوعات ابن الجوزي: وأخرجه الحاكم عن أبي النضر الفقيه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٣٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية أبو العباس الدمشقي عالم الشام. قال ابن سعد: كان ثقة كثير العديث. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما رأيت أعقل منه. وقال ابن المديني: عنده علم كبير ولم أستمكن منه. وهو من رواة الجماعة، وهو من التابعين، توفي سنة ١٩٥ هجرية. (تهذيب التهذيب 1/١ ١٥١ ـ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو اللّاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.

وأبي الحسن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم، فالحديث يقصر عن الحسن فضلاً عن الصحة، وفي ألفاظه نكارة، وأنا في نفسي من تحسين هذا الحديث فضلاً عن تصحيحه فإنه منكر غير مطابق للكلام النبوي والتعليم المصطفوي، وقد أصاب ابن الجوزي بذكره في الموضوعات، ولهذا ذكرته أنا في كتابي الذي سميته: «الفوائد المجموعة، في الأحاديث الموضوعة».

(قوله: وليصلّ على النبيّ ﷺ وليحسن) أي ليحسن الصلاة عليه ﷺ (قوله: ولا يؤتيه) أي يعطيه، وفي نسخة: ولا يؤتينه. (قوله: ما أخطأ مؤمن) المعنى أنه يستجاب به لكل مؤمن.

## صَلاَةُ الضُّرِّ وَالحَاجَةِ

٢٥٣ - يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي في حَاجَتِي هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِي ٱللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فيَّ. (ت، س، مس)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك والنسائي كما قال المصنف رحمه، وهو من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: جاء أعمى إلى رسول الله و ققال: يا رسول الله ادع الله لي أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه وزاد النسائي في بعض طرقه: «فتوضأ فصلى ركعتين» ثم ذكر في الترمذي ما ذكره المصنف من قوله و اللهم إني أسألك الغ و أخرجه من حديثه أيضاً ابن ماجة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وزاد فيه: فدعا بهذا الدعاء، فقام وقد أبصر، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، وقال: وأخرجه الطبراني بعد ذكر طرقه التي روى بها، والحديث صحيح وصححه أيضاً ابن خزيمة فقد صحح الحديث هؤلاء الأثمة، وقد تفرّد النسائي بذكر الصلاة، ووافقه الطبراني في بعض الطرق التي صحح الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله والى الله عزّ وجلّ مع اعتقاد أن الفاعل هو رواها. وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله و الم يشأ لم يكن.

٢٥٤ ـ وَقَالَ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأَ وَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُثْنِي عَلَى ٱللَّهِ تَعَالَى، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الحَمْدُ النَّبِيِّ ﷺ، وَلْيَقُلْ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٧٨، وابن ماجة ١٣٨٥.

وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَجْتَهُ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَجْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ت، س، مس)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقعد فقال: «من كانت له حاجة إلى الله الغ» وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجة، وزاد بعد قوله: «يا أرحم الراحمين، ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدّر» وفي إسناده فايد بن عبد الرحمن بن الورقاء، وهو ضعيف. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا الحديث حديث غريب، وفايد يضعف في الحديث، وقال أحمد: متروك، وقال ابن عديّ: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال الحاكم بعد إخراجه: لهذا الحديث أخرجته شاهداً، وفايد مستقيم الحديث، وأخرج ابن النجار في تاريخ بغداد عن غير فايد. قال ابن حجر في أماليه: والحديث له شاهد من حديث أنس وسنده ضعيف، وأخرجه أيضاً الأصبهاني من حديث أنس، ولفظه: أنَّ النبيِّ ﷺ قال: «يا عليَّ ألا أعلمك دعاء إذا أصابك همَّ أو غمَّ تدعو به ربك يستجاب لك باذن الله، ويفرّج عنك: توضأ وصلّ ركعتين، واحمد الله تعالى واثن عليه، وصلّ على نبيك، واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم، الحمد لله ربّ العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرّج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك». وأخرجه الطبراني وفي إسناده أبو معمر عباد بن عبد الصمد ضعيف جدًّا، وأخرج لهذا الحديث في مسند الفردوس طريقاً أخرى من حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده أبو هاشم، واسمه عبد الرحمن وهو ضعيف، وأخرجه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء مختصراً قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأل معجلًا أو مؤجلًا وأخرجه أيضاً من حديث أبي الدرداء الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وإسناده حسن، وقد ذكرت هذا الحديث وذكرت ما قيل فيه بأطول من هذا في: "الفوائد المجموعة، في الأحاديث الموضوعة استدركت على من قال إنه موضوع. والحاصل أن جميع طرق أحاديث هذه الصلاة لا تخلو عن ضعف إلا حديث أبي الدرداء كما ذكرنا وبعده حديث ابن أبي أوفي الذي ذكره المصنف رحمه الله.

رَكْعَتَيْن، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي آخِرِ صَلَاتِكَ، فَأَثْنِ عَلْى ٱللَّهِ تَعَالَى، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ أَتُكُ كُلِّ رَكْعَتَيْن، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي آخِرِ صَلَاتِكَ، فَأَثْنِ عَلَى ٱللَّهِ تَعَالَى، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ كَبُّرْ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٤٧٩، وابن ماجة ١٣٨٤.

وَأَسْجُدْ، وَأَقْرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَآيَةَ الْكُرْسِي سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ سَبْعٍ مَرَّاتٍ، وَقُلْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَىٰ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَأَسْمِكَ الأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الأَعْلَى، وَكَلِمَتِكَ النَّامَّةِ، ثُمَّ سَلْ وَمُنْتَهَىٰ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَأَسْمِكَ الأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الأَعْلَى، وَكَلِمَتِكَ النَّامَّةِ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَأَنَّقِ السُّفَهَاءَ أَنْ يَعْلَمُوهَا عَلَى اللّهُ عَلْ يَعْلَمُوهَا وَعَنْ شِمَالِكَ، وَأَنَّقِ السُّفَهَاءَ أَنْ يَعْلَمُوهَا فَيَدْعُوا رَبَّهُمْ فَيُسْتَجَابَ لَهُمْ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِنَّهُ قَدْ جُرِّبَ فَوْجِدَ سَبَبًا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. قُلْتُ: وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ ٱلدُّعَاءِ لِلْوَاحِدِي، وَفِي سَنَدِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَّبَهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِي سَنَدِهِ مَنْ لاَ أَعْرِفُهُ (قي).

الحديث أخرجه البيهقي [في الدعاء] كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عنه على قال: "ثنتي عشرة ركعة يصليهن الخ قال المنذري في الترغيب والترهيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه الحاكم، وقال: قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقاً، وقال إبراهيم بن علي الديلمي: قد جربته فوجدته حقاً، وقال الحاكم: قد جربته فوجدته حقاً، تفرد به عامر بن خداش وهو ثقة مأمون الخ. قال في الترغيب والترهيب بعد أن ذكر نقل هذا الكلام: قال الحافظ عامر بن خداش خداش هذا هو النيسابوري، ثم قال شيخنا الحافظ أبو الحسن يعني المقدسي: كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي وهو متروك متهم، أثنى عليه ابن مهدي وحده فيما أعلمه والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد، والله أعلم.

وأقول: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة عن كونه مبتدعاً، وقبول الدعاء لا يدلّ على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله وقبق فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجاً، ومع هذا ففي هذا الذي يقال إنه حديث مخالفة للسنة المطهرة، فقد ثبت في السنة ثبوتاً صحيحاً لا شك فيه ولا شبهة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا من أعظم الدلائل على كون هذا المرويّ موضوعاً، ولاسيما وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكور فإنه من المتروكين المتهمين، وإن كان حافظاً، ولعلّ ثناء ابن مهدي عليه من جهة حفظه وكذا تلميذه عامر بن خداش فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها، والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقي والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعاً أنه مشتمل على خلاف السنة المطهرة وعلى الوقوع في مناهيها.

(قوله: بمعاقد) جمع معقد: أي محل انعقاده وتمكنه.

## صَلاَة التَّسْبِيح

٢٥٦ \_ عَلَمَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَمَّهُ العبَّاسَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا عَمَّاهُ أَلاَ أَعْطِيكَ، أَلاَ أَمْنَحُكَ، أَلاَ أَحْبُوكَ، أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ: عَشْرَ خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَبْكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِينَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَئِينَهُ: عَشْرَ خَصَالٍ أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةً الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءِةِ فِي أَوَّل رَكْعَةٍ، قُلْتَ وَأَنْتَ قائِمٌ: سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ الْقَولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ لَعَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ تَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْراً، فَلَا تَعْمَلُهُ عَشْراً، فَلَاكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ آسْتَطَعْتَ أَنْ تُصلِيهَا فِي كُلِّ مَوْنَ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً (دُ، حب، مس)(١) فَقَلْ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً (د، حب، مس)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولله العباس رضي الله عنه الخ. وقد ذكر هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه، وقال: إن صح هذا الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً فذكره، المحديث ابن خواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلاً، لم يذكر ابن عباس، وإبراهيم بن الحكم بن أبان قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه. قال الحافظ المنذري: ورواه الطبراني، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه. قال الله لله الله قلت: رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بإسناد فيه نافع بن هرمز وهو ضعيف، ورواه في الأوسط من طريق أخرى عن ابن عباس أنه قال له رسول الله في الحبوك وفي إلى المندري: «ألا أحبوك ثم قال سمعت رسول الله في يقول: من صلى أربع ركعات فذكر نحوه، وفي الحوزاء: «ألا أحبوك ثم قال سمعت رسول الله في يقول: من صلى أربع ركعات فذكر نحوه، وفي السناده يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. قال المنذري: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا: يعني الذي ذكره المصنف. قال: وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو مجماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱۲۹۷، وابن ماجة ۱۳۸۷.

الحسن المقدسي. قال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا، وقال مسلم صاحب الصحيح: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا: يعني إسناد عكرمة عن ابن عباس، وقال الحاكم: قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ علم ابن عمه هذه الصلاة، ثم قال: حدَّثنا أحمد بن داود حدَّثنا إسحق بن كامل حدّثنا إدريس بن يحيى عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال: ﴿وجه رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بلاد الحبشة فلما قدم اعتنقه وقبل بين عينيه، وقال له: ألا أهب لك ألا أسرِّك ألا أمنحك فذكره " قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. واعترض على هذا التصحيح من وجوه بأن شيخ الحاكم أحمد بن داود المصري الحرّاني تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وكذبه الدارقطني، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث أبي رافع قال: «قال رسول الله ﷺ لعمه العباس: يا عمَّ ألا أحبوك فذكر الحديث. قال الترمذي: حديث غريب من حديث أبي رافع، وأخرجه البيهقي من حديث أبي حيان الكلبي عن أبي الجوزاء عن ابن عمرو قال «قال رسول الله ﷺ ألا أحبوك» فذكر الحديث، وروى أيضاً الدارقطني هذا الحديث من طريق عبد الله بن عباس، ومن طريق أبي رافع عن النبي على قال للعباس الخ. قال ابن حجر رحمه الله: لا بأس بإسناد حديث ابن عباس وهو من شرط الحسن فإن له شواهد تقوّيه، وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات، وقد رواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به والحاكم من حديث ابن عمرو، قال ابن العربي في شرح الترمذي في حديث أبي رافع: إنه حديث ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن، وقال: إنما ذكره الترمذي لينبه عليه لثلا يغتر به، وقال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وقال الدارقطني: أصحّ شيء في فضائل السور فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ وأصح شيء في فضائل الصلاة صلاة التسبيح. قال النووي في الأذكار: ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاً فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفاً فمرادهم أرجحه وأقله ضعفاً.

والحاصل أن صلاة التسبيح وردت من طريق عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس، وعبد الله بن عمر، وأبي رافع، وعليّ بن أبي طالب وأخيه جعفر، وأمّ سلمة، ورجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وقد صحح هذا الحديث أو حسنه جماعة من الحفاظ منهم من تقدّم ذكره: ومنهم ابن منده، والخطيب، وابن الصلاح، والسبكي، والحافظ العلائي. قال السبكي: صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين ولا تغتر بما فهم من النووي في الأذكار من ردّها فإنه اقتصر على رواية الترمذي وابن ماجه، ورأى قول العقيلي ليس فيها حديث يثبت صحيح ولا حسن، والظنّ به لو استحضر ترجيح أبي داود لحديثها وتصحيح ابن خزيمة والحاكم لما قال ذلك. وقد استوفينا الكلام على صلاة التسبيح في كتابنا في الموضوعات الذي سميناه «الفوائد المجموعة، في الأحاديث الموضوعات النبوية، والذوق ريب أن هذه الصلاة في صفتها وهيئتها نكارة شديدة مخالفة لما جرت عليه التعليمات النبوية، والذوق يشهد، والقلب يصدّق، وعندي أن ابن الجوزي قد أصاب بذكره لهذا الحديث في الموضوعات، وما أحسن ما قال السيوطي في كتابه اللاليء الذي جعله على موضوعات ابن الجوزي بعد ذكره لطرق هذا أحسن ما قال السيوطي في كتابه اللاليء الذي جعله على موضوعات ابن الجوزي بعد ذكره لطرق هذا

الحديث: والحقّ أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث ابن عباس يقرب من الحسن إلا أنه شاذ لشدّة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات.

# صَلاَة الْقُدُوم مِنَ السَّفَرِ

٢٥٧ ـ وَصَلاَةُ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ في المَسْجِدِ مُثَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَكَذٰلِكَ صَلاَةُ الْفَتْح، وَهِي ثَمَانُ رَكَعَاتِ، وَثَمَّ صَلَوَاتٌ وَرَدَتْ مَنْصُوصَاتٌ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّ أَسَانِيدَهَا ضَعِيفَةٌ: كَصَلاَةِ السَّفَرِ، وَصَلاَةِ الْغَفْلَةِ. وَأَمَّا صَلاَهُ الرَّغَائِبِ أَوْلَ خَمِيسِ في رَجَبٍ، وَصَلاَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلاَ تَصِحُ، وَسَنَدُهَا مَوْضُوعُ وَصَلاَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلاَ تَصِحُ، وَسَنَدُهَا مَوْضُوعُ بَاطِلٌ، وَصَلاَةُ الْكِفَايَةِ جُرِّبَتْ وَلاَ أَعْلَمَهَا وَرَدَتْ عَنْهُ ﷺ، وَالسُّجُودُ بَعْدَ الْوَتْرِ مَوْضُوعٌ، وَلَكِنَةُ صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ

(قوله: وصلاة القدوم من السفر ركعتان في المسجد متفق عليها) أقول: هو ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنت مع رسول الله على في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل المسجد فصل ركعتين»(۱)، وثبت أيضاً أنه على كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس(۲).

(قوله: وكذلك صلاة الفتح) أقول: هي ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أمّ هانيء قالت: «إن النبيّ على دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة قط أخفّ منها غير أنه يتمّ الركوع والسجود».

(قوله: كصلاة السفر) أقول: أي الصلاة عند إرادة الخروج إلى السفر لا عند القدوم منه، فالحديث بذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما كما تقدّم، وهذه الصلاة عند إرادة السفر، أخرجها الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى رسول الله في فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة، فقال في: "قم صلّ ركعتين" قال في مجمع الزوائد: ورجاله موثقون، وبهذا يعرف أن حديث صلاة السفر لم يكن إسناده ضعيفاً كما قال المصنف رحمه الله، ويمكن أن يراد بصلاة السفر صلاة المسافر نفسه عند قدومه في البيت لا في المسجد، وقد أخرج ذلك الطبراني في الكبير من حديث فضالة بن عبيد قال: "كان رسول الله في إذا نزل منزلاً في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يصلي ركعتين" وفي إسناده الواقدي، وقد ضعفه الجمهور، وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله في إذا قدم من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٠٨٧، ومسلم ٧١٥.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۳۰۸۸.

سفر صلى ركعتين وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، ويمكن أن يريد المصنف بما أخرجه الطبراني من حديث المطعم بن المقداد أن النبي على قال: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً وقد ذكر النووي في الأذكار صفة هذه الصلاة بعد ذكره لهذا الحديث.

(قوله: وصلاة الغفلة). أقول صلاة الغفلة هذه لم نجدها مذكورة في الكتب المدوّنة في الموضوعات، فلعها صلاة اشتهرت في عهد المصنف جاء بها بعض الكذابين من العوام (١٠).

(قوله: وأمّا صلاة الرغائب أوّل خميس في رجب) أقول: هذه الصلاة مكذوبة موضوعة، وقد روى الواضع لها حديثاً طويلاً، وأنه يصلي في أوّل خميس من رجب في الليلة التي بعده، وهي ليلة الجمعة بين العشاءين اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب، ﴿وإنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ ثلاثا ﴿وقل هو الله أحد﴾ اثنتي عشرة مرّة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، وقد سقنا ما قيل في ذلك في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وقد اتفق الحفاظ أنها موضوعة كما قال المجد صاحب القاموس في مختصره الذي ألفه في الموضوعات، وكذا قال المقدسي وهي أبطل من أن يتكلم في بطلانها، ولكن لما وقع من الخطيب وابن الصلاح كلام في شأنها اقتضى ذلك بيان بطلانها، وقد ردّ عليهما من في عصرهما كعز الدين بن عبد السلام رجمه الله وغيره من الحفاظ، وجمع ابن حجر الهيشمي عليهما من في عصرهما كعز الدين بن عبد السلام رجمه الله وغيره من الحفاظ، وجمع ابن حجر الهيشمي كتاباً سماه: «الإيضاح والبيان لما جاء في صلاة الرغائب، وليلة النصف من شعبان» وقد وقفنا على هذا الكتاب، وليس فيه شيء يفيد ثبوت صلاة الرغائب، ولا ثبوت صلاة ليلة النصف من شعبان، وأما مجرد ثبوت ورود ما يدل على فضيلة الوقت فلا ملازمة بينه وبين مشروعية الصلاة فيه.

(قوله: وصلاة ليلة النصف من شعبان) أقول: هذا حديث موضوع مكذوب فيه على من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة: بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له حاجة، وفي ألفاظه المصرّحة بثواب من يفعل ذلك ما يشعر أعظم إشعار، ويدل أبلغ دلالة على أنه مكذوب. قال المجد في المختصر: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان باطل وهكذا قال غيره من أثمة هذا الشأن، وقد أطلنا الكلام في كتابنا المذكور سابقاً وقد روى ابن ماجه في سننه الترغيب في قيامها من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر" (٢) وهو مع كونه لا يدل على ما هو مطلوب فيها بذلك العدد هو أيضاً ضعيف الإسناد، وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله على قال: "إنّ الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع

<sup>(</sup>١) بل سمتها بهذا الاسم الشافعية، ولعل المصنف لم يعرف ذلك، وهي بين العشاءين.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ۱۳۸۸.

خلقهه (۱) وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرج البيهقي في الدعوات من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي الله أنه قال لها: «أتدرين ما في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان؟ قالت: ما فيها يا رسول الله؟ قال: فيها أنه يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم وفيها تزل أرزاقهم».

(قوله: وصلاة ليلة القدر من رمضان) قلت: لعله يريد ما أخرجه ابن ماجه بلفظ: «من أحيا ليلة القدر لم يمت قلبه». قال المجد في المختصر: فيه ضعف.

(قوله: وصلاة الكفاية) أقول: هو حديث موضوع، وصفتها ركعتان في كل ركعة ـ الفاتحة ﴿وقل هو الله أحد﴾ خمس مرّات، والقدر خمس مرّات، ثم يقول في آخره: يا شديد القوى، يا شديد المحال، يا ذا القوّة والجلال، يا ذا العزّة والسلطان، أذلت جميع مخلوقاتك، اكفني ما أخاف وأحذر، يقولها ثلاث مرات، ثم يتشهد ويسلم وهو حديث مكذوب، والتجريب لا يدل على صحته. كما قدّمنا.

(قوله: والسجود بعد الوتر موضوع). أقول: قال النسائي: باب قدر السجدة بعد الوتر، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» (٢) فهذا يدلّ على أنها سجدة منفردة بعد الوتر كما فهم النسائي وبوّب عليه، فالعجب من المصنف رحمه الله كيف يخفى عليه ذلك؟ وهو في هذا الكتاب الذي هو أحد الأمهات الست التي هي دواوين الإسلام.

(قوله: ولكنه صح عنه ﷺ أنه كان يصلي بعده ركعتين جالساً) أقول: هذا صحيح وقد قدّمناه فلا نعيده، وقد ذكرنا جميع الصلوات الموضوعة في كتابنا في الموضوعات، فمن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إليه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ١٣٩٠، وتمامه: ﴿إِلَّا لَمَشْرِكُ أَوْ مَشَاحِنَ ﴾.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱۷٤۹.

#### الباب الخامس

# فيما يتعلق بالأَكل، والشرب، والصوم، والزكاة، والسفر، والحج، والجهاد، والنكاح فَصْلٌ في الأَكْلِ، وَالشَّرْبِ، وَالصَّوْم

٢٥٨ ـ إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائماً صَلَّى (م) وَدَعَا وَبَرَّكَ (د)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أمّا حديث أبي هريرة فهو عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي قال: قال رسول الله على: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائماً فليصلّ وإن كان صائماً دعا فليطعم». وأخرجه أيضاً النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال فيه: "وإن كان صائماً دعا بالبركة». وأمّا حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود وابن ماجه وأبو عوانة في مسنده الصحيح أنّ النبي على قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان صائماً دعا وبرّك، وإن كان مفطراً أكل» وأصل حديث ابن عمر هذا في الصحيحين بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وفي الفال عن جابر وأبي داود منه قال: قال إلى الله عنه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله على: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "هن الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقل عصى الله ورسوله" وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود قال: قال رسول الله على: "هن دعي فلم يجب عصى الله ورسوله" وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود قال: قال رسول الله على: "هن دعي فلم يجب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۵۱۷۳، ومسلم ۱۶۲۹، والترمذي ۱۰۹۸، وأبو داود ۳۷۳۳، وابن ماجة ۱۹۱٤، وأحمد ۶٤۸۲. والدارمي ۱۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ١٤٣٠، وأبو داود ٣٧٤٠، وابن ماجة ١٧٥١، وأحمد ١٤٦٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٥١٧٧، ومسلم ١٤٣٢، وأبو داود ٣٧٤٢، وابن ماجة ١٩١٣، وأحمد ٦٩٧٨، ومالك ١٠٠٢.

فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقاً وخرج مغيراً (١١)، وفي إسناده درست بن زياد عن شهاب بن طارق، فالأوّل ضعفه الجمهور، والثاني مجهول.

(قوله: إذا دعي إلى وليمة فليجب) فيه دلالة على وجوب إجابة الدعوة سواء كانت عرساً أو غيره إذا صدق عليها مسمى الوليمة كما يدلّ على ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المطلقة التي ذكرناها مع التصريح في بعضها بقوله عرساً كان أو نحوه، ولا ينافي ذلك الاقتصار على وليمة العرس في بعض الأحاديث، فإن ذلك هو من التنصيص على بعض مدلولات اللفظ فلا يكون تخصيصاً على فرض تجرده عن المعارض كيف وهو معارض بما ذكرنا، وقد أوضحنا الكلام في هذا المقام في شرحنا للمنتقى. (قوله: فإن كان صائماً صلى) قال هشام بن حسان أحد رواة هذا الحديث: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، ويدل على هذا قوله في حديث ابن عمر: "فإن كان صائماً دعا وبرّك" (قوله: ودعا وبرّك) أي دعا لصاحب الدعوة بالدعاء المأثور الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، وبرّك: أي دعا له بالبركة.

٢٥٩ ـ وَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَٱبْتَلَّتِ الْعُرُوُق، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ (د، س)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي على: "إذا أفطر قال: ذهب الظمأ إلخ» وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.

(قوله: ذهب الظمأ) هو شدّة العطش (قوله: وابتلت العروق) يعني بما وصل إليها من الطعام والشراب فيذهب عنها ما كان فيها من الجفاف بانقطاعها بالصوم (قوله: وثبت الأجر إن شاء الله) جعل ثبوته مقيداً بمشيئة الله تعالى لأن الصائم لا يدري هل قبل الله تعالى صيامه أم ردّه.

٢٦٠ ـ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ قَوْمِ قَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ (ق، حبُ)(٣).

الحديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون» الخ وأخرجه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ ولكنه جعل مكان سعد بن معاذ سعد بن عبادة، وقد أخرج هذا الحديث أبو داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي على جاء إلى سعد بن عبادة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٣٧٤١.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۲۳۵۷.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٣٨٥٤، وابن ماجة ١٧٤٧، وأحمد ١١٧٣٢ و ١١٩٥٧.

رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي ﷺ: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاث دعوات كلها موجبة للأجر والبركة، فإن من أفطر عنده الصائمون استحق الأجر الموعود به فيمن فطر صائماً، ومن أكل طعامه الأبرار كان له أجر الإطعام موفراً لكون الآكلين له من الأبرار، ومن صلت عليه الملائكة فقد فاز لأن دعوتهم له بالرحمة مقبولة، وقد أخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، فقال: «أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه فإني صائم ("" ثم قام في ناحية البيت فصلى ركعتين غير المكتوبة، ودعا لأمّ سليم وأهلها وأهل بيتها. وأخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يقول عند فطره: «اللهم وأخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يقول عند فطره: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي "(").

٢٦١ \_ وَإِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ فَلْيُسَمِّ ٱللَّهَ وَلْيأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ بِيَمِينِهِ (خ، م)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمر أن ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله على فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله على: «يا غلام، سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك»، فقال: فما زالت تلك طعمتي بعد، وأخرجه الترمذي أيضاً والنسائي من حديثه. وقد اشتمل الحديث على ثلاث سنن: التسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل، وظاهر الأمر الوجوب لا سيما مع ما سيأتي من أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وما ورد أيضاً من الأمر بالأكل باليمين، وأن الشيطان يأكل بشماله، وقد وردت أوامر في أحاديث، وهي مؤيدة لما ذكرنا.

٢٦٢ ـ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطُّعَامَ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ (م)(٤).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كنا إذا حضرنا مع رسول الله على لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله على فيضع يده، فلما أن حضرنا معه مرّة على طعام، فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله على بيده بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله على بيده وقال: إنّ الشيطان ليستحلّ الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحلّ بها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۹۸۲.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ۱۷۵۳.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٣٧٦ و ٥٣٧٧ و ٥٣٧٨، ومسلم ٢٠٢٢، والترمذي ١٨٥٧، وأبو داود ٣٧٧٧، وابن ماجة ٢٢٦٧، وأحمد ١٥٧٣٨، ومالك ١٤٦٣. والدارمي ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۲۰۱۷، وأبو داود ۳۷۲۲، وأحمد ۲۲۱۲۰.

فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحلّ به فأخذت بيده فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما». وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي زاد مسلم: "ثم ذكر اسم الله عليه ثم أكل» وفي الحديث دليل على أن الشيطان يشارك من لم يسمّ على أكل طعامه، وذلك سبب انتزاع البركة منه، وعدم الانتفاع به. (قوله: يستحلّ) أي يجعله حلالاً لأنه ممنوع منه بفعل الشرع، فإذا ترك الأكل الشرعي بعدم التسمية جعل الشيطان ذلك ذريعة لاستحلال طعامه.

٢٦٣ ـ وَأَمَرَ ﷺ الصَّحَابَةَ في الشَّاةِ المَسْمُومَةِ الَّتي أَهْدَتْهَا إِلَيْهِ الْيَهُودِيَّةُ أَنِ ٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا، فَأَكَلُوهَا فَلَمْ يُصِبْ أَحَداً مِنْهُمْ شَيْءٌ (مس)(١١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله على سميطاً، فلما بسط القوم أيديهم قال لهم النبي على: كفوا أيديكم فإنّ عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة. قال فأرسل إلى صاحبتها: أسممت طعامك هذا؟ قالت: نعم، أحببت إن كنت كاذباً أريح الناس منك، وإن كنت صادقاً علمت أن الله سيطلعك، فقال رسول الله على: «اذكروا اسم الله وكلوا؛ فأكلنا فلم يضر أحداً منا شيء» قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد ولكنه قد روي ما يخالف هذا، وهو أن بشر بن البراء بن معرور كان من جملة من أكل معه على من هذه الشاة فمات منها، وروي أنه على ما زال يجد أثر هذا السمّ حتى مات، وذكر جماعة من العلماء أنه على مات شهيداً بهذا السبب، وذكر بعض أهل العلم: أن النبيّ على قتل هذه اليهودية، وقوى ذلك الحافظ الدمياطي والسيوطي، وهذه اليهودية هي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم.

٢٦٤ ـ وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ ٱللَّهِ أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ (د، ت، حب)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: ﴿إِذَا أَكُلُ أَحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإذا نسي أن يذكر اسم الله عليه، فليقل: بسم الله أوّله، وأوسطه، وآخره وهذا لفظ أبي داود، وقال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد، وفي الحديث دليل على أنه إذا سمى في أثناء أكله للطعام وقال: بسم الله أوّله وآخره، كان

<sup>(</sup>١) روى البخاري ٢٦١٧ هذا الحديث، ولفظه: «عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي على الله عنه أن يهودية أتت النبي الله الله عنه أكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٣٧٦٧، والترمذي ١٨٥٨، وابن ماجة ٣٢٦٤، وأحمد ٢٣٩٥٤، والدارمي ١٩٣٥.

ذلك استدراكاً لما فاته من التسمية في أوّله، وروى النووي في الأذكار عن جابر رضي الله عنه عن النبيّ في أنه قال: «من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ» هكذا روى الحديث ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث، ولو قدّرنا ثبوته عن جابر لم يكن ذلك شرعاً غالباً لأنه قول صحابي وللاجتهاد فيه مدخل، وأخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله في يأكل طعاماً في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله في: «أما إنه لو سمى لكفاكم»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أمية بن مخشي وكان صحابياً «أن رجلاً كان يأكل والنبي في ينظر فلم يسم الله حتى كان في آخر طعامه قال: بسم الله أوّله وآخره، فقال النبي في: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه»(۱) قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الدارقطني: لم يسند أمية عن النبي في غير هذا الحديث، ومخشية: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة بعدها شين معجمة.

٢٦٥ \_ وَإِنْ أَكُلَ مَعَ مَجْذُومٍ، أَوْ ذِي عَاهَةِ قَالَ: بِسْمِ ٱللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ (د، ت، حب)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر: «أن رسول الله الله أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه وهذا لفظ الترمذي وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجة، وهذا الحديث يخالف الأحاديث الواردة في الفرار من المجذوم، فيحمل هذا على من لم يتأثر بالأكل مع المجذوم ولا تداخله الأوهام، والكلام في هذا يرجع إلى الكلام في أحاديث العدوى والطيرة، وقد أوضحنا الكلام فيها في شرحنا للمنتقى، وأفردنا هذا البحث برسالة مطولة.

٢٦٦ ـ وَإِذَا أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، فَإِن كَانَ لَبَناً فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ (د، ت)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخلت مع رسول الله على أنا وخالد بن الوليد على ميمومة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب على ميمومة أثرت بها خالداً، فقلت: من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، ما كنت أوثر على سؤرك أحداً، ثم قال رسول الله على: من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۳۷۶۸.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ١٨١٧، وأبو داود ٣٩٢٥، وابن ماجة ٣٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٤٥٥، وأبو داود ٣٧٣٠، وابن ماجة ٣٣٢٢، وأحمد ١٨٧٦.

وأطعمنا خيراً منه، ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب غير اللبن» قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وأخرجه أيضاً ابن ماجة، وأخرج النسائي الفصل الأوّل منه، وفيه دليل على أن اللبن أرفع حالاً من الطعام، ووجه ذلك أن النبيّ على أن ياللبن، وإنما طلب الزيادة منه.

٢٦٧ \_ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّوْبِ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارِكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلاَ مُودَّعِ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورِ (خ، ت، س)(١).

الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه «أن النبي على كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله» الخ وفي رواية للبخاري منه أيضاً: «كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأروانا غير مكفّي ولا مكفور» وفي رواية له منه: «لك الحمد ربنا غير مكفّي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا». وفي رواية الترمذي وابن ماجة وإحدى روايات النسائي: «الحمد لله حمداً» وفي لفظ للنسائي: «اللهم لك الحمد حمداً كثيراً» وعلى الجملة فالحديث في صحيح البخاري الفصل الأول منه والفصل الآخر لا كما يوهمه كلام المصنف رحمه الله أنه لم يكن في البخاري إلا الفصل الأخير منه.

(قوله: غير مكفّي) بفتح الميم وسكون الكاف وتشديد الياء. قال النووي: هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز وهو فاسد من حيث العربية سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء. قال في مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام وإليه يعود الضمير فيكون المعنى على هذا الكفاية، وقال الحربي: المكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغنى عنه، وقال الخطابي: معناه أن الله هو المطعم الكافي وهو غير مطعم ولا مكفي فجعل الضمائر عائدة إلى الله عزّ وجلّ. (قوله: ولا مودع) بفتح الدال اسم مفعول والمعنى أنه محتاج إليه غير متروك الطلب منه والرّغبة إليه. (قوله: ولا مستغنى عنه) هو أيضاً اسم مفعول، والمعنى أنه محتاج إليه غير مستغنى عنه. (قوله: ربنا) منصوب على الاختصاص والمدح أو منصوب على أنه منادى محذوف حرف النداء كأنه قال: يا ربنا اسمع دعاءنا (قوله: ولا مكفور) أي ولا مجحود النعم التي أنعم بها على عباده بل هو مشكور.

٢٦٨ ـ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلاَءِ حَسَنِ أَبْلاَنَا (س، حب).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۵۶۵۸ و ۵۶۵۹، وأبو داود ۳۸٤۹، وابن ماجة ۳۲۸۴، وأحمد ۲۱۱۲۷ و ۲۱۱۷۰ و ۲۱۲۲۲.

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «دعا رجل من الأنصار من أهل قباء رسول الله في فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده أو يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم الغ، وبعده: «الحمد لله غير مودع ولا مكافى ولا مكفور ولا مستغني عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وهدى من الضلال، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً هذا لفظ النسائي وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله في إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوّغه، وجعل له مخرجاً»(١) وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن النبيّ في كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»(٢) ولفظ الترمذي: «كان إذا أكل أو شرب قال إلخ».

(قوله: يطعم ولا يطعم) الأوّل مبني للفاعل، والثاني مبني للمفعول. (قوله: وكل بلاء حسن أبلانا) الإبلاء: الإحسان والإنعام، فالمعنى: وكل إحسان منه وإنعام من به علينا وأنعم علينا به. قال العيني: يقال في الخير بليت بلاء، وفي الشرّ: بلوته أبلوه بلاء، وفي النهاية أن الابتلاء يكون في الخير والشرّ معاً من غير فرق بين فعلهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة ﴾[الأنبياء: ٣٥].

٢٦٩ ـ وَيَدْعُو لأَهْلِ الطَّعَامِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيما رَزَقْتَهُم وَٱغْفِرْ لَهُمْ وَٱرحَمْهُمْ (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله على أبي فقرب إليه طعاماً ووطبة، ثم أتى بتمر وكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتى بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي وأخذ بلجام الدابة: ادع لنا، فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم». وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي. والوطبة بالواو وإسكان الطاء بعدها موحدة قيل هي الأقط، وقيل تمر يخرج نواه ويعجن بلبن، وقال النووي: هي قربة لطيفة يكون فيها اللبن.

٢٧٠ ـ اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَآسْقِ مَنْ سَقَانِي (م)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۳۸۵۱.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٥٧، وأبو داود ٣٨٥٠، وابن ماجة ٣٢٨٣، وأحمد ١٠٨٤٦.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم ۲۰۶۲، والتسرمني ۳۵۷۱ وأبسو داود ۳۷۲۹، وأحمد ۱۷۰۱۳ و ۱۷۰۱۸ و ۱۷۰۱۸ و ۱۷۰۱۸ و ۱۷۰۱۸

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۲۰۵۵.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي على فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي على قال: «اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني» وأخرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي على طعاماً قال: فدعا النبي المحاصلة فلما فرغ قال: «أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذاك إثابته» (١) وفي إسناده رجل لم يسم، وقد تقدم في أوّل هذا الباب بعض ما يدعى به لأهل الطعام.

#### فَصْلُ الزَّكَاة

٢٧١ ـ أَيُمَا رَجُلِ لَهُ مَالٌ يَكُونُ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
 وَرَسُولِكَ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ أَيْ نُمُوُّ (ص).

الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه. قال القسطلاني: وهو مختلف فيه أي في هذا الحديث ولكن إسناده حسن، وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، فهذان إمامان صححاه، وصححه إمام ثالث وهو السيوطي رحمه الله، وأما المناوي في شرح الجامع الصغير، فقال: هو من رواية ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم، وقد ضعفوه انتهى هكذا في شرحه الكبير، واقتصر في مختصره على قوله: وإسناده حسن،

(قوله: أيما رجل له مال يكون فيه صدقة) هكذا في غالب النسخ وفي بعضها لا يكون فيه صدقة، وفي الجامع الصغير للسيوطي بلفظ: «أيما رجل مسلم لم تكن له صدقة». قال شارحه المناوي: يعني لا مال له يتصدّق منه، فجعل النبي على هذه الصلاة عليه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين قائمة مقام الصدقة، وعلى اللفظ الذي حكاه المصنف رحمه الله أن هذه الصلاة مع إخراجه الصدقة تكون موجبة لنمو المال أي زيادته.

### فَصْلُ السَّفَرِ

٢٧٢ \_ يَقُولُ المُقِيمُ لِمَنْ يُوَدِّعُهُ: أَسْتَوْدِعُ ٱللَّهُ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (د، س، حب)(٢) وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ (س).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۳۸۵۳.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٤٤٢ و ٣٤٤٣، وأبو داود ٢٦٠٠، وابن ماجة ٢٨٢٦، وأحمد ٢٩٥٥ و ٤٥٥٠ و ٤٧١٧، و ٩٩٣٣.

الحديث أخرجه أبو داود النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمر أنه قال لقزعة الراوي عنه لما أراد الانصراف، قال: كما أنت حتى أودعك كما ودعني النبي على فأخذ بيدي فصافحني، ثم قال: «أستودعك الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك» زاد النسائي في رواية له: «وأقرأ عليك السلام» وأخرج أيضاً الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقول للرجل إذا أراد السفر: ادن مني حتى أودعك كما كان رسول الله على يودعنا فيقول: «أستودع الله دينك الخ» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرج أبو داود واللفظ له عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا شيع جيشاً فبلغ ثنية الوداع قال: «أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم» وصحح إسناده النووي.

(قوله: دينك وأمانتك) قال الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، وربما كان سبباً لإهمال بعض أمور الدين (قوله: وخواتيم عملك) هي جمع خاتم وهو ما يختم به العمل أي يكون آخره، دعا له بذلك لأن الأعمال بخواتيمها كما تدلّ عليه الأحاديث التي قدّمنا ذكرها.

٢٧٣ - وَيُوصِيهِ فَيَقُولُ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى ٱللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، اللَّهُمَّ ٱطْوِ لَهُ النُّبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ (ت، س)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف؛ فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطو له البعد، وهوّن عليه السفر» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن، وأخرجه أيضاً ابن ماجه، والحديث كما عرفت حديث صحابي واحد بلفظ واحد عند المخرّجين له فلا وجه لما وقع من المصنف من تكرير الرمز في وسطه وآخره.

(قوله: على كل شرف) الشرف، بفتح الشين المعجمة والراء: هو المكان العالي، ففيه استحباب التكبير عند أن يصعد المسافر إلى مكان مرتفع. (قوله: واطو له البعد) أي قرّبه له وسهله عليه حتى يخفّ تعبه وتقلّ مشقته، وفي الباب ما أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله على كان إذا علا نشزاً من الأرض قال: «اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال»(٢) قال في مجمع الزوائد: وفيه زياد النميري، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٤٥، وابن ماجة ٢٧٧١، وأحمد ٧٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١١٨٣٣ و ١٣٠١٧.

٢٧٤ \_ زَوَّدَكَ ٱللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ٱللَّهُ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُما كُنْتَ (ت، س)(١١).

الحديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أريد السفر فزوّدني، فقال: «زوّدك الله التقوى. قال: زدني، فقال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي، فقال: ويسر لك الخير حيثما كنت». قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك، وفي الحديث دليل على مشروعية الدعاء للمسافر بهذه الدعوات.

٢٧٥ \_ جَعَلَ ٱللَّهُ التَّقْوَى زَادَك، وَغَفَرَ ذَنْبَك، وَوَجَّهَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُما تَوَجَّهْتَ (ز،
 ط).

الحديث أخرجه البزار في مسنده والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث هشام بن قتادة الرهاوي عن أبيه قتادة رضي الله عنه قال: لما عقد لي رسول الله على قوم أخذت بيده فودّعته، فقال رسول الله على: «جعل الله التقوى زادك» الخ. قال في مجمع الزوائد: ورجالهما يعنى البزار والطبراني ثقات.

٢٧٦ \_ وَيَقُولُ لَهُ المُسَافِرُ: أَسْتَوْدِعُكَ ٱللَّهُ الَّذِي لاَ تَخِيبُ (ي) أَوْ لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ (طب).

الحديث أخرجه ابن السني والطبراني في الدعاء كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث من أبي هريرة عن رسول الله على قال: «من أراد أن يسافر فليقل لمن خلف: أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه» هكذا لفظ ابن السني، ولفظ الطبراني في الدعاء: «الذي لا تخيب ودائعه» ورمز المصنف يفيد عكس هذا.

٢٧٧ ـ اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَسِيرُ (أ، ز)(٢).

الحديث أخرجه أحمد والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه إذا أراد سفراً قال: «اللهم» النح قال في مجمع الزوائد بعد أن عزاه إلى أحمد والبزار: ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٤٤، ورواه الدارمي ٢٥٥٥ بلفظ قريب.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٢٢٩.

(قوله: بك أصول) أي أسطو وأقهر، وهو من المصاولة وهي المواءبة (قوله: وبك أحول) بالحاء المهملة أي أتحرّك، وقيل: أحتال، وقيل: أدفع وأمنع، وقيل: أتحرّك،

٢٧٨ ـ وَإِنْ كَانَ خَاتَفًا، فَلْيَقْرَأْ: لإِيلَافِ قُرَيْشٍ. فَهِيَ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، مَجرَّبٌ (مو).

الحديث ذكره المصنف رحمه الله ولم يعزه إلى أحد ولا إلى كتاب حتى ينظر فيه بل رمز أنه موقوف فلا ندري من هو موقوف عليه من الصحابة ولا من أخرجه عن الصحابي الذي وقفه عليه، وهذا خلل ولكنه قد اتكل على مجرد التجريب كما يقع منه في بعض المواضع، وقد قدّمنا ذلك، وعدم الركون على مثله فإن التجريب لا يقول به قائل إنه يدلّ على ما وقع التجريب له ثابت عن الشارع أو عن أهل الشرع. قال النووي رحمه الله في باب أذكار المسافر عند إرادته المخروج من منزله: ويستحبّ أن يقرأ - لايلاف قريش - فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الشافعي صاحب الكرامات يقرأ - لايلاف قريش - فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن كل سوء. قال: وقد ذكرت حكايته في الظاهرة، والأحوال الباهرة، والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء. قال: أردت سفراً وكنت خائفاً منه، كتاب الزهد الذي جمعته في باب الكرامات عن أبي طاهر بن حشويه قال: أردت سفراً وكنت خائفاً منه، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء لي، فقال لي ابتداء من قبل نفسه: من أراد سفراً ففزع من عدق أو وحش، فليقرأ - لإيلاف قريش - فإنها أمان من كل سوء، فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. انتهى كلام النووي.

٢٧٩ - فَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ في الرَّكَابِ قَالَ: بِسْمِ ٱللَّهِ، فَإِذَا ٱسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ السِّبْحَانَ الذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ الحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، ٱللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَٱغْفِرْ الزخرف: ١٣]. الحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، ٱللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَٱغْفِرْ إِلاَّ أَنْتَ (د، ت، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث علي بن ربيعة قال الشهدت علياً رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الرّكاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: سبحان الذي الخ وفي آخره بعد هذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله، ثم ضحك، فقلت: يا أمير المؤمنين لأيّ شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تبارك وتعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره (٢)، هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وكلهم وقفوه على عليّ. (قوله: وما كنا له مقرنين) أي مطبقين.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٤٦ و ٣٤٤٧، وأبو داود ٢٥٩٩، وأحمد ٢٠٢٩.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۲۲۰۲.

٢٨٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا لهذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحَ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هُوِّن عَلَيْنَا سَفَرَنَا لهذا، وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبِ في السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وسُوءِ المُنْقَلَب في المَّالِ وَالأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وسُوءِ المُنْقَلَب في المَالِ وَالأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَإِذَا رَجَعَ قالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: آبِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُون (م) (١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر كبر ثلاثاً، ثم قال: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا الخ» وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية لمسلم: «وكآبة المنقلب وسوء المنظر» زاد أبو داود في آخره: «وكان على وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك».

(قوله: وعثاء) بفتح الواو وإسكان العين المهملة بعدها ثاء مثلثة ممدودة، أي شدّته ومشقته (قوله: وكآبة المنظر) الكآبة بالمدّ التغير والانكسار من مشقة السفر وما يحصل على المسافر من الاهتمام بأموره. (قوله: سوء المنقلب) أي سوء الانقلاب إلى أهله من سفره، وذلك بأن يرجع منقوصاً مهموماً بما يسوؤه. (قوله: آيبون) بفتح الهمزة بعدها همزة مكسورة أي راجعون، ومن تكلم به بالياء بعد الهمزة المفتوحة فقد أخطأ كذا قيل، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله على إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، ومن الحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في الأهل والمال»(٢) قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح.

٢٨١ ـ وَإِذَا عَلاَ ثَنِيَةً كَبَّرَ، وَإِذَا هَبَطَ سَبَّحَ (خ)(٣).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا» وأخرجه من حديثه النسائي، وقد تقدّم حديث التكبير على كل شرف، وتقدّم حديث: «أنه على كان هو وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا».

٢٨٢ \_ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى وَادٍ هَلَّلَ وَكَبَّرَ (ع)(٤).

رواه مسلم ۱۳٤۲، وأبو داود ۲۰۹۹، والترمذي ۳٤٤٧، وأحمد ۲۰۸٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٣٩، والنسائي ٥٤٩٨، وابن ماجة ٣٨٨٨، وأحمد ١٩٨٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٩٩٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٢٩٩٢، ومسلم ٢٧٠٤، والترمذي ٣٣٧٤، و ٣٤٦١، وأبو داود ١٥٢٦، وابن ماجة =

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن، وهو من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله على أذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، وارتفعت أصواتنا، فقال النبيّ على «يا أيها الناس: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنه معكم أينما كنتم تبارك وتعالى إنه سميع قريب» وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله على إذا قفل من الحج والعمرة» قال الراوي: لا أعلمه إلا في الغزو «فكان أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(١) الحديث وسيأتي، وقد تقدّم تفسير الشرف وضبطه.

٢٨٣ - وَإِذَا عَثَرَتْ داتِّتُهُ، فَلْيَقُلْ: بِسْم ٱللَّهِ (س، مس)(٢).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك، وهو من حديث أبي المليح عن أبيه قال: كنت رديف النبي و فعثر بعيره، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي و الا تقولوا تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول صرعته بقوتي، ولكن قولوا: بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه أحمد بإسناد جيد والحاكم والبيهقي عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان رديف النبي و قال: كنت رديفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي و الا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي، وإذا قلت: بسم الله تصاغر إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب، ولفظ الحاكم: «وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد.

٢٨٤ ـ وَإِذَا ٱنْفَلَتَتْ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱحْبِسُوا (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة، فليناد: يا عباد الله احبسوا، فإن الله حاضر في الأرض سيحبسه وأخرجه أيضاً من حديثه أبو يعلى الموصلي والطبراني وابن السني، قال في مجمع الزوائد: وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف. قال النووي في الأذكار بعد أن روى هذا الحديث عن كتاب ابن السني: قلت: وحكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنها انفلتت دابته أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث، فقاله فحبسها الله عليه في الحال، وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت معنا بهيمة فعجزوا عنها فوقفت في الحال بغير سبب.

<sup>=</sup> ۲۸۲٤ وأحمد ۱۸۲۹ و ۱۸۷۵.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٩٩٥، ومسلم ١٣٤٤، وأحمد ٤٤٨٧.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ٤٩٨٢، وأحمد ١٩٦٨٢.

٢٨٥ \_ وَإِنْ أَرَادَ عَوْناً، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ ٱللَّهِ أَعِينُوا، يَا عِبَادَ ٱللَّهِ أَعِينُوا، يَا عِبَادَ ٱللَّهِ أَعِينُوا (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عتبة بن غزوان عن النبيّ على قال "إذا ضلّ على أحدكم شيء، وأراد أحدكم عوناً وهو بأرض فلاة ليس بها أنيس، فليقل: يا عباد الله أعينوا، يا عباد الله أعينوا؛ فإن لله عباداً لا يراهم» قال في مجمع الزوائد: ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن عليّ لم يدرك عتبة، وأخرج البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: "إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم شيء بأرض فلاة فليناد: أعينوني يا عباد الله» قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، وفي الحديث دليل على جواز الاستعانة بمن لا يراهم الإنسان من عباد الله من الملائكة وصالحي الجنّ، وليس في ذلك بأس كما يجوز للإنسان أن يستعين ببني آدم إذا عثرت دايته أو انفلت.

٢٨٦ ـ وَإِذَا أَمْسَى بِأَرْضِ: رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ، أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسِعدٍ وَأَسُودَ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ، (د، ت، مس)(۱).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر وأقبل الليل قال: «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله الخ» وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد.

(قوله: وإذا أمسى بأرض: ربي وربك الله) هكذا في غالب النسخ، وفي بعضها: "فليقل ربي وربك الله"، والحذف هو للاختصار لأن المعنى على ذلك مستقيم، ولكن الحديث لفظه كما ذكرنا "أن النبيّ كله كان إذا سافر فأقبل الليل قال الخ». (قوله: وأسود) هو العظيم من الحيات فيه سواد وخصصه بالذكر لخبثه. (قوله: ومن شرّ ساكن البلد) قال الخطابي: هم الجنّ الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما يأوي الحيوان إليه، وإن لم يكن فيه منازل وبناء. (قوله: ووالد وما ولد) قال الخطابي: المراد إبليس وجنوده، والظاهر أن المراد الاستعاذة من كل صغير وكبير من الحيوان كائنا ما كان.

٢٨٧ \_ وَإِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَوْتَحِلَ (م)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۲۲۰۳، وأحمد ۸۸۲ و ۱۱۸۰۱.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲۷۰۸، والترمذي ۳۲۳۷، وأبو داود ۳۸۹۸، وابن ماجة ۳۵۱۸، وأحمد ۲۲۵۲۲ و ۲۲۸۷۲.=

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: همن نزل منزلاً، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقد تقدّم تفسير هذا الحديث في أدعية الصباح والمساء.

1

٢٨٨ ـ وَوَقْتَ السَّحَرِ: سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ ٱللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِداً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ (م)(١٠).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبيّ على كان يقول إذا كان في سفر وأسحر: سمع سامع الغ» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي والحاكم، وزاد أبو داود: بحمد الله ونعمته، وزاد الحاكم: يقول ذلك ثلاث مرّات ويرفع بها صوته.

(قوله: سمع) بتشديد الميم المفتوحة كذا ضبطه القاضي عياض، وقال: معناه بلغ سامع وضبطه الخطابي: سمع بكسر الميم وتخفيفها. قال: ومعناه شهد شاهد، فالأوّل خبر بالتبليغ، والثاني خبر بمعنى الأمر، أي يشهد شاهد على حمد الله سبحانه وتعالى وحسن نعمته علينا، وقد تقدّم أن البلاء منه سبحانه وتعالى قد يكون بالنعمة، وقد يكون بضدّها، والمراد هنا النعمة.

(قوله: صاحبنا) بصيغة الأمر دعا الله سبحانه وتعالى أن يصاحبه ويتفضل عليه (قوله: عائداً بالله سبحانه وتعالى) أي حال كونه عائداً بالله سبحانه وتعالى من جميع الشرور ومعتصماً به مما أخاف.

٢٨٩ - وَإِنْ رَكِبَ الْبَحْرَ فَأَمَانُهُ مِنَ الْغَرَقِ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا الآيَةَ، مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الآيَةَ (ط، ي، ص).

الحديث أخرجه الطبراني وابن السني وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «أمان أمّتي من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا: ﴿بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم﴾ [هود: ٤١] ﴿وما قدروا الله حقّ قدره﴾ [الأنعام: ٩١] الآية» وفي إسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف، وفي الباب ما أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ على «أمان أمّتي من الغرق إذا ركبوا السفن والبحر أن يقولوا: بسم الله الملك ﴿وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ [الأنعام: ٩١] ﴿بسم الله مجراها ومرساها إنّ ربي لغفور رحيم﴾ [هود: ٤١] وفي إسناده نهشل بن سعيد وهو متروك.

<sup>=</sup> والدارمي ٢٥٦٤.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۱۸، وأبو داود ۲۸۰۵.

٢٩٠ ـ وَإِذَا رَأَى بَلَداً يَقْصِدُهَا قالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا (س، حب).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي على لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: "اللهم ربّ السموات الخ» وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الطبراني. قال في مجمع الزوائد بعد أن عزاه إلى الطبراني: ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن مروان وابنه وكلاهما ثقة، وفي الباب ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله على كان إذا أراد دخول قرية لم يدخلها حتى يقول: "اللهم ربّ السموات السبع وما أظلت، وربّ الأرضين السبع وما أقلت، وربّ الرياح وما أذرت، وربّ الشياطين وما أضلت، إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وإسناده حسن، وأخرج الطبراني أيضاً من حديث أبي مغيث بن عمرو "أن رسول الله على أم أشرف على خيبر قال المصحابه وأنا فيهم قفوا» قال ثم ذكر مغيث بن عمرو "أن رسول الله يحله له كل قرية يريد دخولها» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه الحديث وقال في آخره: "وكان يقولها في كل قرية يريد دخولها» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وسؤال خير القرية والتعوذ من شرّها هو باعتبار ما يحدث فيها من الخير والشرّ، وأما هي نفسها فلا خير لها ولا شرّ، وهذا مجاز معروف.

٢٩١ ـ وَعِنْدَ دُخُولِهَا: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهَا ثَلَاثاً، اللَّهُمَّ ٱرْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحَ أَهْلِهَا إِلَيْنَا (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نسافر مع رسول الله عليه فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرّات، اللهم ارزقنا جناها الخ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وإسناده جيد.

(قوله: جناها) بفتح الجيم بعدها نون. قال في الصحاح: الجنى ما يجتنى من الشجر وكأنه عبر بالجنى عن فوائدها التي ينتفع بها من جميع الأشياء، ويمكن أن يراد حقيقة ما يجتنى من الثمر لأنه أعظم فوائد الأرض.

٢٩٢ ـ وَإِنْ أَرَادَ حُسْنَ هَيْئَتِهِ وَنُمُوَّ زَادِه، فَلْيَقْرَأَ: الْكَافِرُونَ، وَالنَّصْرَ، وَالإِخْلَاصَ، وَالمُعَوِّذَيْنِ يَفْتَتِحُ كُلَّ سُورَةٍ بِالنَّسْمِيَةِ وَيَخْتِمُ قِرَاءَتَها بِهَا، قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ فَكُنْتُ أَخْرُجُ في سَفَرٍ فَأَكُونُ أَبِدَّهُمْ هَيْئَةً، وَأَقَلَّهُمْ زَاداً، فَمَا زِلْتُ مُنْذُ عَلِمْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ وَقَرَأْتُ بِها أَكُونُ مِنْ أَخْسَنِهِمْ هَيْئَةً، وَأَكْثَرِهِمْ زَاداً حَتَّى أَرْجِعَ مِنْ سَفَرِي (ي، ص).

الحديث أخرجه ابن السني وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله على: "يا جبير إذا خرجت في سفر أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً، قلت: نعم بأبي أنت وأمي. قال: فاقرأ هذه السور الخمس \_ قل يا أبها الكافرون، وإذا جاء نصر الله، وقل هو الله أحد، وقد أعوذ بربّ الفلق، وقل أعوذ برب الناس \_ أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله الرحمن الرحيم \_ واختم قراءتك \_ ببسم الله الرحمن الرحيم \_ قال جبير بن وافتتح كل سورة \_ ببسم الله الرحمن الرحيم \_ قال في مجمع مطعم: وكنت غنياً كثير المال فكنت أخرج في سفر فأكون أبدهم هيئة، وأكثرهم زاداً» قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده من لم أعرفه.

(قوله: أبذهم) بالباء الموحدة والذال المعجمة، والبذاوة سوء الهيئة وخلاف تحسينها.

٢٩٣ ـ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِه يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَقُولُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ قَدِيرٌ، آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (خَ، م) (۱).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي على إذا قفل من الحج والعمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله الخ». (قوله: يكبر على كل شرف) قد تقدّم ضبطه وتفسيره أيضاً، والفدفد المذكور في الحديث بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال مهملة أيضاً قيل: هو المرتفع، وقيل: الفلاة التي لا شيء فيها، وقيل: هو الغليظ من الأرض ذات الحصى، وقيل: الجلد من الأرض في الارتفاع، والمصنف رحمه الله قال: يكبر على كل شرف وهو معنى قوله: كلما أوفى على ثنية، وترك ذكر الفدفد وهو غير الثنية كما يفيده عطفه عليها، وكما وقع في تفسيره هنا.

٢٩٤ - وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى بَلَدِهِ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ، وَلاَ يَزَالُ يَقُولُهَا حَتَّى يَدْخَلَهَا (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي على المدينة قال: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة» وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي، وقد تقدّم تفسير ما في هذا الحديث من الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۷۹۷ و ۲۹۹۰ و ۳۰۸۰ و ۲۱۱۲ و ۲۱۸۰. ومسلم ۱۳۶۴، والترمـذي ۹۵۰ و ۳۶٤۰، وأبو داود ۲۵۹۹ و ۲۷۷۰، وأحمد ۲۱۹۷ و ۲۲۲۷ و ۶٤۸۷ و ۶۷۲۰ و ۶۷۲۰ و ۵۰۶۳، ومالك ۸۳۸.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٠٨٥ و ٣٠٨٦ و ٦١٨٥، ومسلم ١٣٤٥، وأحمد ١٢٤٧٩.

٢٩٥ ـ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: أَوْبَا، أَوْبَا، لِرَبِّنَا تَوْباً، لاَ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً (ز،

الحديث أخرجه البزار وأبو يعلى كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على كان إذا أراد الرجوع قال: "تاثبون، عابدون، لربنا حامدون، فإذا دحل على أهله قال الخ قال في مجمع الزوائد: ورواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح إلا بعض أسانيد الطبراني.

(قوله: أوباً، أوباً) أي رجوعاً رجوعاً. (قوله: لربنا توباً) هو مصدر: أي نتوب توباً. (قوله: لا يغادر علينا حوباً) أي لا يترك علينا حوباً، والحوب: بفتح الحاء المهملة وضمها الإثم، وقيل: الفتح لغة الحجاز، والضمّ لغة تميم.

#### فَصْل الحَجِّ

٢٩٦ ـ إِذَا ٱسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ ٱللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ (خِ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله؛ وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله على ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وكبر، ثم أهل بحج وعمرة الحديث وفيه مشروعية التحميد والتسبيح والتكبير للحاج.

٢٩٧ ـ فَإِذَا أَحْرَمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ لَكَ، وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (ع)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن تلبية رسول الله ﷺ: لبيك اللهم لبيك» زاد مسلم وأهل السنن، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: «لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك». (قوله: لبيك) معناه سرعة الإجابة وإظهار الطاعة. قال النحويون: أصله مأخوذ من لبّ الرجل بالمكان وألبّ به إذا لزمه. قالوا: والثنية فيه للتوكيد كأنه قال إلبابا بعد إلباب، ولزوماً لطاعتك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۷۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) رواه البخباري ۱۵۶۹ و ۱۵۹۰ و ۱۹۱۰، ومسلم ۱۱۸۶ و ۱۲۱۸، والترمـذي ۸۲۰ و ۸۲۳، والنسـائيي ۷۷۷ و ۲۹۱۸، والنسـائيي ۲۷۶۷ و ۲۷۱۸ و ۲۷۱۹، وأبـو داود ۱۸۱۲، وابـن مـاجـة ۲۹۱۸ و ۲۹۱۹، وأحمـد ۲۲۸۰ و ۲۲۱۸ و ۲۲۱۸ و ۱۷۶۰.

بعد لزوم (قوله: إنّ الحمد) روي بفتح الهمزة وبكسرها. قال ثعلب: الاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه: إنّ الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال: لبيك بهذا السبب.

٢٩٨ ـ لَبَيْكَ إِلَهَ الحَقُّ لَبَيْكَ (س، حب)(١).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تلبية رسول الله على لله الحق لبيك» وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والظاهر من الحديث أن هذه تلبية مستقلة غير منضمة إلى التلبية المتقدّمة، وتارة بهذه.

٢٩٩ \_ فَإِذَا طَافَ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ كَبَّرَ (خ)(٢).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف النبيّ ﷺ بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر» وفيه دليل على مشروعية التكبير في الطواف عند إتيان الركن.

٣٠٠ ـ وَبَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] (د، حب) (٣) وَكَذَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحِجْرِ (مص).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله على يقول ما بين الركنين ربنا الخ» وفيه مشروعية هذا الذكر بين الركنين للطائف، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(قوله: وكذا بين الركن والحجر) أي وكذا يقول هذا الدعاء، والمراد بالركن: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والحجر بكسر الحاء المهملة وإسكان الجيم وهو المحوط الذي هو شمال البيت، وأخرج مسدد في مسنده قال: حدّثني يحيى عن سفيان قال حدّثني عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حبيب بن صهبان قال: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت، وهو يقول بين الباب والركن، أو بين المقام والباب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ٢٧٥٢، وابن ماجة ٢٩٢٠، وأحمد ٨١٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١٦١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ۱۸۹۲، وأحمد ۱٤٨٥١.

٣٠١ ـ وَفِي الطَّوَافِ: اللَّهُمَّ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَٱخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةِ لِي بِخَيْر (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يدعو: «اللهم قنعني الخ» وصحح إسناده، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال: كان من دعاء ابن عباس فذكره موقوفاً عليه.

(قوله: واخلف عليّ كل غائبة لي بخير) أي اجعل لي عوضاً حاضراً عما غاب عليّ وفات أو لا أتمكن من إدراكه.

٣٠٢ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مو، مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً كما قال المصنف رحمه الله وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما روى ذلك عنه نافع. قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم ثم ساق حديثاً وقال في آخره: «أنه كان يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» وروى نحوه من طريقه أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح.

٣٠٣ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوافِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرُووَةَ مِنْ شَعَاثِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. فَيَرْقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُوحَدُ ٱللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ، وَيَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ مِثْلَ لِهٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَنْزِلُ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ مِثْلَ لِهٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَنْزِلُ المَرْوَة حَتَّى إِذَا ٱنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعْى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى إِذَا أَنْ عَلَى المَرْوَة كَمَا عَلَى المَرْوَة كَالَى الْعَرْقَ فَعَلَ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى المَرْوَة كَاللَّهُ الْكُولُ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى المَوْلِ عَلَى الْمَوْلَة فَعَلَ عَلَى المَرْوَة كَالَ عَلَى الْمَوْلَة فَعَلَ عَلَى المَرْوَة كَالَهُ الْمَرْوَة وَالْمَاهُ لَهُ عَلَى الْمُؤَا (م) (١٠).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في صفة حج النبي على وفيه: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: ١٥٨] أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۱۲۱۸، والدارمي ۱۷۷۸.

الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل ذلك ثلاث مرّات، ثم نزل إلى المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى حتى إذا أتى المروة فعل كما فعل على الصفا» هكذا في صحيح مسلم، وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة في مسنده الصحيح، وزاد فيه: يحيي ويميت.

٣٠٤ ـ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة: رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ، وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ (مو، مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً، وهو موقوف على عمر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يرد في المرفوع دعاء بين الصفا والمروة. قال النووي في الأذكار: ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف: «اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعزّ الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار».

٣٠٥ ـ وَإِذَا سَارَ إِلَى عَرَفَاتٍ لَبَّى وَكَبَّرَ (م).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله على مشروعية التلبية والتكبير عند المسير من منى إلى عرفات لأن ذلك وقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم.

٣٠٦ ـ خَيْرُ ٱلدُّعَاء دُعَاء يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتَ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي على قال: «خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب من هذا الوجه، وفي إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد بإسناد رجاله ثقات، ولفظه: «كان أكثر دعاء رسول الله على يوم عرفة لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» (٢) وهذا اللفظ مصرّح بأن أكثر دعائه على يوم عرفة هو هذا الذكر، وقد استشكل بأن هذا الذكر ليس فيه دعاء، إنما هو توحيد وثناء، قيل وقد سئل عن ذلك الحافظ سفيان بن عيينة، فأجاب بقول الشاعر:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني إذا أثنى عليك المرء يسوما

ثنائي إن شيمتك الحياء كفاء من تعرضه الثناء

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۸۵.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢٦٦٧.

٣٠٧ ـ أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبَلِي بِعَرَفَةَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً، وَفي سَمْعِي نُوراً، وَفي سَمْعِي نُوراً، وَفي بَصَرِي نُوراً، اللَّهُمَّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، اللَّهُمَّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، وَفِيْنَةِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ في النَّهَارِ، وَشَرِّ مَا تَهُبَّ بِهِ الرِّيَاحُ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيّ الله قال: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي الغ» وفي إسناده قيس بن الربيع وفيه مقال، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. قال أخبرنا وكيع حدّثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عليّ قال: قال رسول الله عليه: «أكثر دعائي الغ» ثم ذكر هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقال في آخره: (وشرّ بوائق الدهر» قال ابن حجر في المطالب العالية: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث، وأخرجه أيضاً من حديثه البيهقي، وفي إسناده موسى بن عبيدة أيضاً وهو الربذي، وأخوه عبد الله لم يدرك علياً.

(قوله: اللهم اجعل في قلبي نوراً) قد تقدّم شرح هذه الألفاظ (قوله: وأعوذ بك من وساوس الصدر) وهي ما يقليه الشيطان في صدور العباد من الخواطر التي تجلب الشكوك حتى يكون ذريعة إلى معاصي الربّ سبحانه وتعالى (قوله: وشتات الأمر) أي تفرّقه وعدم انضباطه وذلك هو من أعظم أسباب الضرر اللاحق لمن لا تنضبط له الأمور. (قوله: يلج في الليل) أي يدخل فيه وكذا ما يلج في النهار، والمراد ما يتصل بالناس من الشياطين وغيرهم في الليل أو في النهار (قوله: وشرّ ما تهبّ به الرياح) أي شرّ ما يتأثر عنها من الضرر في الأبدان أو الأموال.

٣٠٨ فَإِذَا صَلَّى الْعَصْرَ وَوَقَفَ يَرْفَعُ يَدَيهِ، وَيَقُولُ: ٱللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَكُمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ ٱهْدني بِالهُدَى، وَزَيِّني بِالتَّقْوَى، وَٱغْفِرْ لِي في الآخِرَةِ وَالأُولَى، ثُمَّ يَرُدُّ وَلَهُ المَمْلُ وَلَكَ يَدَيْهِ، قُمَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ يَدَيْهِ فَيَسْكُتُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ رَمُو، مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أبي مجلز أنه كان مع ابن عمر، فلما طلعت الشمس أمر براحلته وارتحل من منى، فلما صلى العصر وقف بعرفة، فجعل يرفع يديه، أو قال يمدّ يديه، وقال: لا أدري لعله قال دون أذنيه، وجعل يقول: الله أكبر الخ. وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وقد ثبت الدعاء ورفع اليدين عن النبيّ على قال أحمد بن منبع في مسنده حدّثنا شريح بن النعمان حدّثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد أن رسول

الله على وقف بعرفة فجعل يدعو هكذا، فجعل ظهر كفيه مما يلي صدره. وقال أحمد بن منيع في مسنده أيضاً حدّثنا أبو يوسف حدّثنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت النبيّ على عشية عرفة رافعاً يديه حتى يرى ما تحت إبطيه (۱). والحاصل أن المشروع في هذا الموطن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه مع رفع اليدين.

٣٠٩ \_ وَإِذَا رَجَعَ وَأَتَى المَشْعَرَ الحَرَمَ ٱسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا ٱللَّهَ وَكَبَّرَهُ وهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله على ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقل القبلة الخ وهو من حديث جابر الطويل الذي اشتمل على ذكر حج النبي على وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجة.

٣١٠ ـ وَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (ع)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم أهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي على أردف الفضل، وخبره الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وفيه استحباب الاستمرار على التلبية حتى يرمي الجمرة.

٣١١ ـ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَإِذَا أَتَى الجَمْرَةَ ٱلدُّنْيَا رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ (خ) أَوْ مَعَ (م) كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ ، وَيَقُوم مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةَ قِيَامَا طَويلاً فَيُسْهِلُ ، وَيَقُوم مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةَ قِيَامَا طَويلاً فَيَسْهِلُ وَيَقُومُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ الشَّمالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَاماً طَويلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا (خ)(ء).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر (٥) رضي الله عنهما

<sup>(</sup>١) روى مسلم في صحيحه ٨٩٥ في كتاب صلاة الاستسقاء: «عن أنس قال: رأيت رسول الله على يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۱۲۱۸، وأبو داود ۱۹۰۵، وابن ماجة ۳۰۷۴، والدارمي ۱۷۷۸.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٦٧٠ و ١٦٨٥ و ١٦٨٥، ومسلم ١٢٨١، والترمذي ٩١٨، والنسائي ٣٠٥٥ و ٣٠٨١ و ٣٠٨١ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ١٧٥١، ومسلم ١٢١٨، والنسائي ٣٠٨٣، وابن ماجة ٣٠٣٢، وأحمد ٤١٤٧، والدارمي ١٨٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: "من حديث يزيد بن عمر"، والتصحيح من البخاري ومسلم.

(قوله: الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أوّل الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر. (قوله: فيسهل) بضم التحتية وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه. (قوله: ويرفع يديه) قال المنذري: ولا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك.

٣١٢ \_ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قالَ: اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوراً، وَذَنْباً مَغْفُوراً (مص)(١).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو طرف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه انفرد بذكر هذا اللفظ أحمد بن حنبل في المسند، وأصل الحديث في الصحيحين ومسند أحمد بن حنبل عن ابن مسعود: «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هكذا رمى الجمار الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وفي رواية من هذا الحديث أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصاة وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وقال: «اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة» وفيه دليل على مشروعية هذا الدعاء مع التكبير. قال في فتح الباري: أجمعوا على أنّ من لم يكبر لا شيء عليه.

٣١٣ \_ وَإِذَا شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَيَذْكُرِ ٱللَّهَ وَلْيَتَضَلَّعْ مِنْهُ، وَلْيَحْمَدِ ٱللَّهَ تَعَالَى (ق، مس)(٢).

الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس فجاءه رجل، فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منه كما ينبغي؟ قال: وكيف ذلك؟ قال: إذا شربت من مائها، فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً، واشرب من زمزم، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله. قال رسول الله على الله المنافقين أن لا يتضلعون من زمزم». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أيضاً الدارقطني، وفيه استحباب الشرب من زمزم والاستكثار منه، وهو معنى التضلع، وأصله أن يشرب حتى يمتلىء جوفه ويصل إلى أضلاعه.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٣٨٥٥.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ۳۰۲۱.

## ٣١٤ ـ وَمَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ (مس)(١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته مستيعذاً أعاذك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وصححه الحاكم وأخرجه الدارقطني، وفي لفظ للحاكم: أنّ ابن عباس كان إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء»، وفي الباب عن جابر رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحاكم وصححه النووي والدمياطي وحسنه ابن حجر، وعن ابن عباس عند ابن حبان وصححه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات قال: قال رسول الله عنه عند البزار بإسناد صحيح قال: ماء زمزم فيه طعام الطعم، وشفاء السقم». وعن أبي ذرّ رضي الله عنه عند البزار بإسناد صحيح قال: قال رسول الله عنه عند البزار بإسناد صحيح قال:

٣١٥ ـ فَإِذَا ذَبَحَ سَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى عَرْضِ خَدِّهِ (ع)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، فسمى وكبر وذبحهما بيده».

(قوله: سمى وكبر) فيه مشروعية التكبير مع التسمية (قوله: ووضع رجله على عرض خدّه) إنما فعل ذلك ليكون أثبت له، ولئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح.

٣١٦ \_ وَيَقُولُ فِي الْأُضْحِيَةِ: بِسْمِ ٱللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إن النبي على أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمّة محمد ثم ضحى به وأخرجه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ۳۰۲۲، وأحمد ۱٤٣٢٠ و ١٤٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۵۰۰۸ و ۵۰۰۰، ومسلم ۱۹۶۱، والترمذي ۱۲۹۴، والنسائي ۴۳۸۷ و ۱۲۵۰ و ۱۲۷۲، و و ۱۲۷۲، و و ۱۲۷۲، و و ۱۲۷۲،

٣) رواه مسلم ١٩٦٧، وأبو داود ٢٧٩٢، وأحمد ٢٣٣٥١.

أيضاً أحمد وأبو داود، وفيه مشروعية شحذ الشفرة وإضجاع الكبش والتسمية، وسؤال الله عزّ وجلّ أن يتقبل ذلك.

٣١٧ ـ وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً فَالْيُقِمْهَا، ثُمَّ لْيَقُلِ: ٱللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، ثُمَّ لْيُسَمِّ، ثُمَّ لْيَنْحَرْ (مو، مس)، وَيَقُولُ: بِسْمِ ٱللَّهِ عَقِيقَةً فَكَالأَضْحِيَةِ (مو، مس)، وَيَقُولُ: بِسْمِ ٱللَّهِ عَقِيقَةً فُلَانٍ (مو، مص).

ذكر المصنف رحمه الله هذين الأثرين وكان له عن ذكرهما غنى لما تدلّ عليه مطلقات الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، أما الأثر الأوّل فأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي ظبيان وهو حصين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قلت له ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافّ [الحج: ٣٦] قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها، ثم قل: الله أكبر، الله أكبر، منك ولك الحمد، ثم سمّ، ثم انحرها. قال: قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأضحية». قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوافّ قياماً\(^\)، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد الله عنها الأثر الثاني فهو من قول قتادة قال: يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية: بسم الله عقيقة فلان، هكذا عند الحاكم في المستدرك وابن أبي على العقيقة كما يسمي على الأضحية: بسم الله عقيقة فلان، هكذا عند الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في مصنفه وقتادة تابعي، ولقد شغل المصنف الحيز بما لا يسمن ولا يغني من جوع.

# فَصْلُ ٱلْجِهَادِ

٣١٨ ـ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى ٱللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: آغْزُوا بِسْمِ ٱللَّهِ، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرَوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ تَغْدُروا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث بريدة الطويل، وهذا طرف منه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميراً على جيش الخ.

(قوله: أو سرية) هي القطعة من الجيش تنفصل عنه، ثم تعود إليه، وقيل هي قطعة من الخيل زهاء أربعمائة كذا قال إبراهيم الحربي: وسميت سرية لأنها تسري ليلاً على خفية. (قوله: ولا تغلوا)

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الحج باب نحر البدن قائمة ١١٩/٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١٧١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ١٧٣١، والترمذي ١٤٠٨ و ١٦٦٧، وأبو داود ٢٦١٣، وابن ماجة ٢٨٥٧ و ٢٨٥٨. وأحمد

بضم الغين وتشديد اللام أي لا تخونوا في الغنيمة (قوله: ولا تغدروا) بكسر الدال وضمها هو ضدّ الوفاء (قوله: ولا تمثلوا) بفتح التاء المثناة وإسكان الميم وضم المثلثة، وهي قطع الأطراف أو الأنف أو الأذن أو نحو ذلك (قوله: ولا تقتلوا وليداً) هو الصبيّ.

٣١٩ ـ وَيَقُولُ المُجَاهِدُ في طَرِيقِهِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَنَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ (د، ت، حب) (١٠).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب، وصححه ابن حبان، وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي (قوله: أجول) قد تقدّم تفسير هذه الألفاظ، وفي الحديث دليل على أنه يشرع له أن يدعو عند غزوه بمثل هذا الدعاء.

٣٢٠ - وَإِذَا أَرَادُوا لِقَاءَ عَدُوِّ ٱنْتَظَرَ الإِمَامُ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَٱصْبِرُوا، وَٱعْلَمُوا أَنَّ النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَٱسْأَلُوا ٱللَّهُ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَٱصْبِرُوا، وَهَازِمَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ المَّيْمِ (خ، م) (٢٠).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "إنّ رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس، فقال يا أيها الناس» الخ وفي رواية للبخاري ومسلم: "اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم» (٣) وفي الحديث دليل على أن القتال ينبغي أن يكون بعد زوال الشمس، وأن الإمام يقوم في المجاهدين فيخطبهم ويحضّهم على الصبر، ويرغبهم فيما عند الله من الأجر ويدعو بالنصر، وفيه أيضاً أنه لا يجوز للمجاهدين أن يتمنوا لقاء العدو لأنهم لا يدرون لمن تكون الغلبة، وعلى من تكون الدائرة، ولهذا أرشدهم إلى سؤال العافية.

٣٢١ ـ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى بَلَدِهِمْ قَالَ: ٱللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ، وَيُسَمِّي الْبَلَدَ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ بِقَوْم، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ (خ، م) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (م)(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٨٤، وأبو داود ٢٦٣٢.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۹۲۲ و ۳۰۲۴، ومسلم ۱۷٤۲، وأبو داود ۲۱۳۱، وأحمد ۱۸۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٩٣٣ و ٤١١٥، و ٦٣٩٢، ومسلم ١٧٤٢، والترمذي ١٦٧٨، وابن ماجة ٢٧٩٦، وأحمد ١٨٣١٩

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٦١٠ و ٩٤٧ و ٢٩٤٥ و ٢٩٩١ و ٣٦٤٧، و ١٣٦٥. و ١٣٦٥، ومسلم ١٣٦٥، والترمذي =

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه في صفة خروج النبي على إلى خيبر فلما رأوا النبي على قالوا: محمد والله محمد والخميس (وهو الجيش) فلما رآهم رسول الله على قال: «الله أكبر خوبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لمسلم أنه على قالها ثلاث مرّات. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام إذا أشرف على بلاد العدق أن يقول كذلك تفاؤلاً، فإن خراب مسكن العدق لا يكون إلا بعد النصر عليه والغلب له.

٣٢٢ ـ وَإِذَا خَافَ قَوْماً قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (د، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: إن النبي على كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نجعلك» وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي الحديث دليل على مشروعية الدعاء عند الخوف من قوم بهذا الدعاء.

٣٢٣ \_ فَإِنْ حَصَرَهُمْ عَدُقٌ قَالَ: اللَّهُمَّ ٱسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَأَمِّنْ رَوْعَاتِنَا (أ، ز)(٢).

الحديث أخرجه أحمد والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقول؟ قد بلغت القلوب الحناجر، قال: نعم: اللهم استر عوراتنا، وأمّن روعاتنا. قال: فضرب الرّب عزّ وجلّ وجوه أعدائنا بالريح فهزمهم الله تعالى قال في مجمع الزوائد: وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحمد، وقد تقدّم تفسير العورات والروعات.

٣٢٤ - فَإِذَا حَصَلَ النَّصْرُ سَوَّى الإِمَامُ الجَيْشَ صُفُوفاً خَلْفَهُ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلَّهُ، لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلاَ هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، مُضِلَّ لِمَا قَرَبْتَ، اللَّهُمَّ أَبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، ورِزْقِكَ، وَلاَ مُنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، ورِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ المُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الأَمَانَ يَوْمَ

<sup>=</sup> ۱۵۵۰، والنسائي ۵۶۷ و ۳۳۸۰ و ۶۳۴۰، وأحمد ۱۵۵۱ و ۱۱۲۴۳ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۷۲ و ۱۲۲۷۲ و ۱۲۲۷۲ و ۱۲۲۷۲ و ۱۲۲۷۲ و ۱۲۲۷۲

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱۵۳۷، وأحمد ۱۸۸۸۸.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٠٥٧٣.

الخَوْفِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَٱجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَٱجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَٱجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ، وَيُكَذِّبُونَ بِرُسُلِكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَٱجْعِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلهَ الحَقِّ آمِين (س، حب)(۱).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المشركون قال رسول الله على «استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفاً، ثم قال اللهم لك الحمد» الخ. وهذا لفظ النسائي وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

(قوله: الذي لا يحول) أي الذي لا يتحوّل. (قوله: من شرّ ما أعطيتنا) وجه ذلك أنه قد تقع المعصية في الرزق الذي يعطاه الرجل بترك ما يجب عليه من الزكاة أو صلة الرحم أو نحوهما. (قوله: ومن شرّ ما منعتنا) وجه ذلك أنه قد يحصل الحسد لصاحبه أو الغبطة له أو السعي في هلاكه بغياً وعدواناً. (قوله: غير خزايا) بالخاء المعجمة من الخزي، وهو الوقوع في ذلّ المعصية. (قوله: واجعل عليهم رجزك) الرجز الرجس، وإنما خصه بالذكر مع كونه داخلاً تحت العذاب لبيان شدّته وقوته.

# فَصْل النُّكَاح

٣٢٥ - خُطْبَتُهُ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ النَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، الآية (عه)(٢).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله عليه خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، ثم ذكر خطبة الصلاة وهي: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم قال: وخطبة الحاجة: «إن الحمد لله إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، فقال: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات: ﴿يا أيها الحمد لله إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، فقال: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات: ﴿يا أيها

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٤٩٤٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۱۱۰۵، والنسائي ۱٤٠٤ و ۳۲۷۷، وأبو داود ۱۰۹۷ و ۲۱۱۸، وابن ماجة ۱۸۹۲، وأحمد
 ۲٦۱۳ و ۳۵۳۳ و ۳۹۰۳، والدارمي ۲۱۰۵.

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة: ١٣٢] ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً [النساء: ١] ﴿ واتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾. [الأحزاب: ٧١] هذا لفظ ابن ماجه. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في المستدرك وصححه. وأخرجه من حديثه أيضاً أبو عوانة في مسنده الصحيح، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه، وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود، وليس فيه الآيات، ورواه أيضاً من طريق إسرائيل عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله بن مسعود قال فذكر نحوه، ورواه البيهقي من طريق واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود.

(قوله: إن الحمد ش) هكذا في بعض الروايات بإثبات إن، وفي بعضها بحذفها، وفي رواية بحذفها أو إثباتها على الشكّ، ويروى بتشديد النون وتخفيفها، والحديث مصرّح بأن هذه الخطبة هي خطبة الحاجة، فقول المصنف: فصل النكاح، خطبته، هو باعتبار أن النكاح من جملة ما هو حاجة، وفي رواية للترمذي: مكان خطبة الصلاة وخطبة الحاجة التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة.

٣٢٦ \_ وَيَقُولُ لِمَنْ تَزَوَّجَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: قرأى النبي على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي، وفي الباب في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه «أن النبي على قال له حين أخبره أنه تزوّج: بارك الله لك».

٣٢٧ ـ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكَمَا في خَيْرٍ (عه، حب)(٢).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي على كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوّج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٥١٥٥ و ٦٣٨٦، ومسلم ١٤٢٧، والترمذي ٣١٧٢، والنسائي ٣٣٧٢، وابن ماجة ١٩٠٧، وأحمد ١٢٨٩١، والدارمي ٢١٠٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ١٠٩١، وأبو داود ٢١٣٠، وابن ماجة ١٩٠٥، وأحمد ٨٥٩٩ و ٨٦٠٠، والدارمي ٢٠٧٩.

(قوله: رفأ) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز وغير مهموز، مأخوذ من رفأ الثوب ورفوته رفوا، والرفاء: الالتئام والاتفاق، فهو دعاء للمتزوّج بأن يحصل الالتئام والاتفاق بينهما، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه «أنه تزوّج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله على: اللهم بارك لهم وبارك عليهم» (١) وفي رواية «لا تقولوا ذلك فإن النبي على قد نهانا عن ذلك قولوا بارك الله فيك، وبارك لك فيها». وأخرجه أيضاً من حديثه أبو يعلى الموصلي والطبراني من رواية الحسن عن عقيل. قال في فتح الباري: ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال.

٣٢٨ ـ وَإِذَا دَخَلَ بِأَهْلِهِ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (د، ص)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي على قال: "إذا تزوّج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» وفي رواية: "ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والمخادم». وأخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح وصححه أيضاً النووي، وفي وقد تكلم جماعة من أهل العلم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بما هو معروف، وفي الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الدخول كما قال المصنف، ولكن ظاهر اللفظ الذي سقناه أن هذا الدعاء يكون عند التزوّج لقوله: "إذا تزوّج أحدكم» وهو أوسع من وقت الدخول.

٣٢٩ - وَإِنْ أَرَادَ الْجِمَاعَ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ ٱللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً (ع)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي على: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله الخ» وفي هذا الحديث دليل على مشروعية التسمية والدعاء بما اشتمل عليه عند إرادة الوقاع، وقد اختلفوا في تأويل قوله في الحديث: "يضره الشيطان»، فقد يحتمل أن يكون دفع ضره بحفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر، ويحتمل أن يكون بحفظه من الكبائر، وقيل: لا يضره عن توفيقه للتوبة إذا عصى، وقيل: لا يضره بالصرع، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۲۳۷۱، وابن ماجة ۱۹۰۲، وأحمد ۱٦٤٧ و ١٦٤٨ و ١٥١٨٠ و ١٥١٨١، والدارمي ٢٠٧٨.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۲۱۲۰، وابن ماجة ۲۲۵۲.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري ۱٤۱، ومسلم ۱٤۳٤، والترمذي ۱۰۹۲، وأبو داود ۲۱۲۱، وابن ماجة ۱۹۱۹، وأحمد ۲۱۷۰ و ۱۸۱۹ و احمد ۲۱۱۰ و ۱۸۱۹ و ۲۲۲۲، والدارمي ۲۱۱۵.

#### الباب السادس

# فِيما يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعُلْوِيَّةِ، كَسَحَابٍ، وَرَعْدٍ، وَمَطَرٍ، وَهِلاَلِ، وَرِيحٍ، وَقَمَرٍ

٣٣٠ \_ يَقُولُ إِذَا رَأَى سَحَاباً مُقْبِلاً: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ، اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى ذٰلِكَ (د)(١).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله على كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه، وإن كان في صلاة حتى يستقبله، ويقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شرّ ما أرسل به، فإن أمطر قال: اللهم سيباً نافعاً، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك» وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه وهذا لفظ النسائي.

(قوله: سيباً) السيب بفتح السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وهو العطاء، وقيل معنى سيباً جارياً، يقال: ساب الماء وانساب إذا جرى، وكان على المصنف أن يقول بعد قوله: "من شرّ ما أرسلت به، فإن أمطر: قال اللهم" كما في الحديث.

٣٣١ \_ وَإِذَا قُحِطُوا المَطَرَ فَلْيَجْنُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ لْيَقُولُوا: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ (عو).

الحديث أخرجه أبو عوانة كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جدّه: «إن قوماً شكوا إلى رسول الله على قحط المطر، فأمرهم أن يجثوا على الركب، فقال: قولوا: يا ربّ يا ربّ ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف الله عنهم» وأخرج هذا الحديث البزار والطبراني في الأوسط، وهو عند البزار عن عمرو بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جدّه، وعند الطبراني عن عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جدّه، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عمرو بن خارجة بن سعد وضعفه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٥٠٩٩، والنسائي ١٧٥٠ و ١٨٣٠، وابن ماجة ٣٨٨٩ بألفاظ متقاربة. .

# ٣٣٢ \_ وَإِذَا رَأَى المَطَرَ: اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً (خ)(١) اللَّهُمَّ سَيْباً نَافِعاً مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً (مص).

الحديث أخرجه البخاري وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله على كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صيباً نافعاً» وظاهره أن يقول ذلك مرت واحدة، ولكن ما ذكر من رواية ابن أبي شيبة أنه كان يقول ذلك مرتين أو ثلاثاً أفاد أنه لا بدّ من التكرار، وينبغي أن يقوله ثلاثاً عملاً بالأكثر، وأخرج هذا اللفظ الذي في البخاري أحمد والنسائي، والصيب: المطر. قاله ابن عباس وبه قال الجمهور، وقال بعضهم: الصيب: السحاب، ولعله أطلق ذلك مجازاً لأنه من صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض، وقوله: نافعاً صفة للصيب ليخرج بذلك الصيب الضار، والسيب المذكور في رواية ابن أبي شيبة المراد به الصيب هنا، وقد تقدّم تقسيره في أول الباب.

٣٣٣ \_ فَإِذَا كَثُرَ أَوْ خَشِيَ الضَّرَز: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالضَّرَابِ<sup>(٢)</sup> وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (خ، م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه «أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله على يخطب، فاستقبل الرجل رسول الله على قائماً، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله على يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغلما أنس: «ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة (٤) وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المعبل المقبلة، ورسول الله على قائم يخطب فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله على يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا الخ».

(قوله: الآكام) بكسر الهمزة وقد تفتح جمع أكمة بفتح الهمزة، قيل: هي التراب المجتمع، وقيل: هي الحجر الواحد، وقيل: هي الهضبة الضخمة، وقيل: الحجل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض. (قوله: والآجام) جمع أجمة، وهي الشجر الملتف الكثير، وقيل: ما ارتفع من الأرض. (قوله: والضراب) بكسر الضاد المعجمة وآخره موحدة جمع ضرب بكسر الضاد، وهو الجبل المنبسط الذي ليس بالعالى، وقال الجوهري: الرابية الصغيرة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠٣٢، والنسائي ١٥٢٣، وأحمد ٢٣٠١٤، وابن ماجة ٣٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) في البخاري ومسلم: «الظراب».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٠١٣، ومسلم ٨٩٧، والنسائي ١٥٠٤ و ١٥١٥، وأبو داود ١١٧٤.

<sup>(</sup>٤) القَزَع: بفتحتين قِطع من السحاب رقيقة.

٣٣٤ ـ وَإِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ: اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ (ت، مس)(١١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك» وضعف النووي إسناد الترمذي.

٣٣٥ ـ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (مو، طا)(٢).

هذا الأثر أخرجه في الموطأ موقوفاً على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: "أنه كان إذا سمع الرعد يترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» وصحح إسناده النووي، وروى الشافعي بإسناده عن طاووس أنه كان يقول إذا سمع الرعد: "سبحان من سبحت له» قال الشافعي: كأنه يذهب إلى قول الله تعالى: ﴿ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته﴾ [الرعد: ١٣] وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله تعالى فإنه لا يصيب ذاكراً» وفي إسناده يحيى بن أبي كثير أبو النضر وهو ضعيف.

٣٣٦ - وَإِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ ٱسْتَقْبَلَهَا بِوَجْهِهِ، وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ (طب، ط) وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَت بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ (م)(٣)، اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا رِيَاحاً وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيحاً، اللَّهُمَّ رَحْمَةً لاَ عَذَاباً (طب، ط).

الحديث أخرجه مسلم والطبراني في الدعاء ومعجمه الكبير، فمسلم أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله في إذا عصفت الرّيح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به، وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي، وأما الطبراني في الدعاء والكبير، فأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله في إذا اشتدّت الريح استقبلها بوجهه وجنا على ركبتيه ومدّ يديه وقال: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً، اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» قال في مجمع الزوائد: وفيه حسين بن قيس الرحبي أبو على الواسطي الملقب بحنش وهو متروك، وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجاله الصحيح.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٥٠، وأحمد ٥٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك ١٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ۸۹۹.

(قوله: جثا على ركبتيه ويديه) ظاهره أنه جثا على الركبتين وعلى اليدين، وليس كذلك بل جثا على ركبتيه ومد يديه يدعو، ففي كلام المصنف رحمه الله خلل، وكان عليه أن يذكر ما في الرواية. (قوله: اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً) قيل: وجه هذا أن العرب تقول: لا تلقح الشجر إلا من الزياح المختلفة، ولا تلقح من ريح واحدة فهو على دعا بأن يجعلها رياحاً تلقح ولا يجعلها ريحاً لا تلقح، وقيل: إن الرياح هي المذكورة في آيات الرحمة، والريح هي المذكورة في آيات العذاب كقوله عز وجل (الريح العقيم) [الذاريات: ٤١] (وريحاً صرصراً) [فصلت: ٢١] وسيأتي ما يفيد أن الريح تأتي بما هو خير وبما هو شر. (قوله: اللهم رحمة لا عذاباً) كان على المصنف أن يأتي بلفظ الرواية، فيقول: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً»، ولعله اكتفى بالفعل المذكور قبل هذا، ولكنه اكتفاء غير حسن لأن المطلع على هذا الكتاب يظن أن الرواية هكذا وليس كذلك، وكان عليه أن يذكر كل واحد من الحديثين على انفراده كما جرت به عادته، وها هنا قد أدخل أحد الحديثين بين طرفي الآخر كما عرفت.

٣٣٧ ـ وَإِنْ جَاءَ مَعَ الرِّيحِ ظُلْمَةٌ تَعَوَّذَ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ (د) وَقالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا أُمِرْتَ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرْتَ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا أُمِرْتَ بِهِ (ت)(١).

الحديث الثاني أخرجه الترمذي، وقد خلطه المصنف من حديثين حيث قال بعد الفصل الأول: وقال: اللهم، فإن ذلك يفيد أن الحديث واحد وليس كذلك، فالأول أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر قال: "بينا أنا أسير مع رسول الله على بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ربح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله على يتعوّذ - بأعوذ بربّ الفلق. وأعوذ بربّ الناس - ويقول: يا عقبة تعوّذ بهما، فما تعوّذ متعوّذ بمثلهما، وقال: سمعته يؤمّنا بهما في الصلاة». والحديث الثاني أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "لا تسبوا الربح فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك الخ» وأخرجه أيضاً النسائي قال الترمذي: صحيح. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وابن عباس وجابر، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "الربح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسئلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرّها» (٢) وبهذا يعرف أن الربح قد تأتي بالخير، وقد تأتي بالشر، فلعل وجه قوله على في الحديث المقدّم "اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» أنّ الرياح لا تأتي إلا بالخير،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۲۵۲، وأحمد ۲۰۲۱٤.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۵۰۹۷، وابن ماجة ۳۷۲۷، وأحمد ۷۳۱۱.

والريح تأتي تارة بهذا وتارة بهذا، فسأل الله أن يجعلها رياحاً لأنها خير محض ولا يجعلها ريحا تحتمل الخير والشرّ.

#### ٣٣٨ ـ اللَّهُمَّ لَقَحاً لاَ عَقِيماً (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يرفعه إلى النبي على قال: «كان إذا اشتدت الريح قال: اللهم اجعلها لقحاً لا عقيماً» وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن السني بإسناد صححه النووي (قوله: لقحاً) بفتح اللام مع فتح القاف وسكونها، وهي الريح الحاملة للسحاب الحاملة للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان.

## ٣٣٩ ـ وَإِذَا رَأَى الْكُسُوفَ فَلْيَدْعُ ٱللَّهَ وَلْيُكَبِّرْهُ وَلْيُصَلِّ وَلْيَتَصَدَّقْ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدّقوا» وفي بعض الروايات في الصحيحين: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدّقوا» وفي رواية فيهما: إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله الله وهو مروي فيهما من حديث ابن عباس وأبي موسى، وفي حديثه: «فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفروه (٢٠) وهو أيضاً فيهما من حديث المغيرة، وفي البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وصلاة الكسوف مشروعة بالإجماع، وهكذا ما ذكر معها في هذه الأحاديث.

## ٣٤٠ ـ وَإِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قالَ: ٱللَّهُ أَكْبَرُ (مي)(٣).

الحديث أخرجه الدارمي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه وزاد في أوّله: «الله أكبر» ثم ذكر مثل الحديث الآتي بعد هذا وقد أفردناه كما أفرده المصنف لكون هذه الزيادة لم تثبت في الحديث الآتي، وإسناده في مسند الدارمي هكذا: أخبرنا سعيد بن سليمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم حدّثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر فذكره، وسعيد فيه مقال وهو مقبول.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۰۶۶ و ۱۰۲۱، ومسلم ۹۰۱ و ۹۰۶، والنسائي ۱۶۲۳، وأبو داود ۱۱۷۸، وابن ماجة ۱۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۱۰۵۹، ومسلم ۹۱۲.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي ١٦٢٥.

٣٤١ ـ اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبِّي وَرَبُّكَ ٱللَّهُ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي على كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله» هذا لفظ الترمذي، وقال بعد إخراجه: حديث حسن، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وزاد بعد قوله: «والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى» وفي الحديث مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال لما اشتمل عليه هذا الحديث، وقد رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال: «كان رسول الله على إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله» قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده عثمان بن إبراهيم الحاطبي وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

٣٤٢ \_ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدِ<sup>(٢)</sup>، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ، وَخَيْرِ الْقَدَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان رسول الله في إذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد ثم قال: اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شرّه ثلاث مرّات». قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس عن النبيّ في أنه كان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك فعدلك» قال في مجمع الزوائد: وفيه أحمد بن عيسى اللخمي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وأخرج الطبراني في الأوسط أيضاً من حديث عبد الله بن هشام قال: «كان أصحاب النبي في يتعلمون هذا المدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر: «اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ورضوان من الرحمن، وحذار من الشيطان» قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن، وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله في إذا رأى الهلال «قال: الله أكبر، الحمد لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من سوء المحشر» وفي إسناده راو لم يسمة.

(قوله: وخير القدر) بفتح القاف والدال، وهو ما يقدّره الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا اللفظ لم يكن في حديث رافع بن خديج الذي ذكره المصنف وذكرناه، بل هو في حديث عبادة بن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٥١، وأحمد ١٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) روی أوله أبو داود ۱۹۹۳.

الصامت هذا الذي ذكرناه عن عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وعند الطبراني في الدعاء، فلعلّ المصنف أدخل اللفظ من حديث عبادة في حديث رافع، وهذا خلل في التصنيف لأن حديث عبادة هو باللفظ الذي ذكرناه لا باللفظ الذي ذكرناه لا باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإن ذلك لفظ حديث رافع.

٣٤٣ \_ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ، فَلْيَقُلْ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ لهٰذَا الْغَاسِقِ (ت، مس)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي الله نظر إلى القمر، فقال: "يا عائشة استعيذي بالله من شرّ هذا الغاسق إذا وقب، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي، وكان على المصنف أن يزيد لفظ: إذا وقب، فهو في الحديث عند المخرّجين له كما ذكرنا. (قوله: من شر هذا الغاسق) يعني القمر، والغسق: الظلمة، يقال: غسق إذا أظلم ودخل في المغيب. قال ابن سيده: وقب وقوباً دخل في الظل الذي يكسفه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٣٦٦، وأحمد ٢٣١٨٧.

#### الباب السابع

### فِيما يَتَعَلَّقُ بِالشَّخْصِ مِنْ أُمُورٍ مُخْتَلِفَاتٍ بِٱخْتِلاَفِ الحَالاَتِ

# فَصْلٌ في نَفْسِهِ

٣٤٤ إذا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ لله أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (د، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد الخ» وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي والحاكم. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. زاد أبو داود في هذا الحديث: قال أبو نضرة: فكان أصحاب رسول الله على إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تبلي ويخلف الله. (قوله: سماه باسمه) قد بين هذا ما في الرواية بلفظ عمامة أو قميصاً أو رداء كما ذكرنا، فيقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص أو هذه العمامة أو هذا الرداء أو نحو ذلك، ثم يقول: أسألك خيره.

٣٤٥ ـ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَيَاتِي (ت، مس)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لبس عمر بن الخطاب ثوباً جديداً، فقال: «الحمد لله الذي كساني ما أواري به

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۱۷۶۷، وأبو داود ٤٠٢٠، وأحمد ١٠٨١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٥٦٠، وابن ماجة ٣٥٥٧، وأحمد ٢٨٨.

عورتي، وأتجمل به في حياتي». ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «من لبس ثوباً جديداً، فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدّق به كان في كنف الله وفي حفظ الله، وفي ستر الله حياً وميتاً» هذا لفظ الترمذي. قال بعد إخراجه: غريب، وأخرجه أيضاً ابن ماجه وكلهم رووه من طريق أصبغ بن زيد عن أبي العلى عن أبي أمامة، وأبو العلى مجهول، وأصبغ بن زيد هو الجهني مولاهم الواسطي صدوق ضعفه ابن سعد، وقال ابن حبان: لا أجوّز الاحتجاج به، وقال النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن معين والدارقطني.

٣٤٦ ـ وَقَالَ ﷺ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ (د، مس)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوّة، غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، ومن لبس ثوباً جديداً، فقال: الحمد لله الذي كساني الغ، هذا لفظ أبي داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأخرجه من حديثه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن غريب، وكلهم رووه من طريق عبد الرحيم بن مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه، وعبد الرحيم هو ابن ميمون ضعفه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، ولكنه قد حسن حديثه عن سهل عن أبيه الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، وفي سهل بن معاذ مقال، ولكن لا التفات إلى ذلك بعد تصحيح هؤلاء الأئمة لحديثه.

٣٤٧ ـ فَإِذَا خَلَعَهُ فَسِثْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ ٱلْجِنِّ وَعَوْرَتِهِ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس يرفعه إلى النبي على بلفظ: «ستر ما بين أعين الجنّ وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله» وأخرجه الطبراني في الأوسط، وهذا لفظه. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين: أحدهما فيه سعد بن مسلم الأموي ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله موثقون. (قوله: فستر) هو بالكسر الحجاب، وبالفتح مصدر سترت الشيء أستره إذا غطيته (قوله: بسم الله) ظاهره أن هذا اللفظ يكفي من دون أن يزيد: الرحمن الرحيم، وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدّم.

٣٤٨ ـ وَإِذَا خَرَجِ إِلَى سُوقٍ أَوْ دَخَلَهُ يَقُولُ: بِسْمِ ٱللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ لهذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فيهَا يَمِيناً فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً (مس).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٤٠٢٣، والدارمي ٢٥٧٤.

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا دخل السوق قال: "بسم الله الحديث الخ» قال الحاكم في المستدرك: وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وبريدة الأسلمي، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وأقربها من شرائط هذا الكتاب أعني المستدرك حديث بريدة، وأخرجه الطبراني من حديثه أيضاً قال: كان رسول الله الله إذا خرج إلى السوق قال: "اللهم إني أسألك الخ» قال في مجمع الزوائد: فيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف.

(قوله: أن أصيب فيها يميناً فاجرة) إنما استعاذ من ذلك لأن الأسواق مظنة الأيمان الفاجرة وتنفيق السلع المعروضة للبيع ومظنة التغابن، والمغبون صفقته خاسرة.

٣٤٩ ـ وَمَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ ٱللَّهُ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحٰا عَنْهُ أَلْفَ اللَّفَ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ (ت، مس)(١) وَبَنَىٰ لَهُ بَيْنَا فِي الجَنَّةِ (ت)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المستدرك عدّة طرق، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجة وزاد الغ وقد ذكر الحاكم لهذا الحديث في المستدرك عدّة طرق، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجة وزاد الغبي البينة في الجنة كما زاد ذلك الترمذي. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث غريب، وقال في الترغيب والترهيب للمنذري: إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات، وفي إثبات أزهر بن سنان خلاف. قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. قال: ورواه بهذا اللفظ ابن ماجة وابن أبي الدنيا والحاكم، وصححه كلهم من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جدّه، ورواه الحاكم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً أيضاً، وقال: صحيح الإسناد، كذا قال، وقال: قال أبو حاتم: ليس بالقوي ووثقه غيره، وذكر أيضاً أزهر بن سنان، وقال: قال ابن معين: ليس وقال: قال ابن عديّ: ليست أحاديثه بالمنكرة جداً، وقال: إنه لا بأس به. قلت: والحديث أقل أحواله أن يكون حسناً، وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة.

٣٥٠ ـ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ أَنْ يَقْرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَيَكْتُبَ ٱللَّهُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً (ط).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٢٨، والدارمي ٢٥٧٦. وأحمد ٢٥٧٦ و ٣٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٤٢٩، وابن ماجة ٢٢٣٥، وأحمد ٣٠٩.

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (يا معشر التجار الحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن ثعلب وأبي إسماعيل المؤذن وكلاهما ثقة (قوله: فيكتب الله له بكل آية حسنة) قد ثبت أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

٣٥١ ـ كَفَّارَةُ المَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ (د، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال فيه قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك الحديث الخ، وقال في آخره: «إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح، وصححه ابن حبان وأخرجه النسائي والحاكم من حديثه أيضاً وصححه، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الترمذي: حسن، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير من حديث رافع بن خديج ورجاله ثقات، وأخرجه أيضاً البزار والطبراني في الأوسط بدون قوله: «أشهد أن لا إله إلا أنت» من حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده عثمان بن مطر وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير من حديث ابن مسعود مثل حديث أبي هريرة يقول ذلك بعد أن يقوم من المجلس، وأخرجه أيضاً الطبراني في الصغير والأوسط من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وفي إسناده من لا يعرف، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وزاد: يقولها ثلاث مرّات، فإن كان مجلس لغط كان كفارة له، وإن كان مجلس ذكر كان طابعاً عليه. وفي إسناده خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديثه بإسناد آخر، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده محمد بن جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً في الأوسط من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ قبل أن يموت يكثر أن يقول: ﴿سبحانك اللهمّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قال: إني قد أمرت بهذه الكلمات فقرأ ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾،، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً فيه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة: فسألته عنهن، فقال: أمرت بهنٌّ وفي إسناده من لا يعرف، وأخرجه أحمد والطبراني من حديث يزيد بن الهاد عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۲۸۵۷ و ۶۸۵۹، والترمذي ۳۶۳۳، والنسائي ۱۳۶۴، وأحمد ۸۶۹۲ و ۱۰۰۱۲ و ۱۰۱۷۰ و ۱۸۹۳۳، والدارمي ۲۰۶۳.

عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله على قال: "ما من إنسان يكون في مجلس، فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك الخ» ثم قال: فحدّثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة، فقال: هكذا حدّثني السائب بن يزيد عن رسول الله على، ورجالهما رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه من حديث أبي برزة.

٣٥٢ ـ عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَٱغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ (س، مس).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث رافع بن خديج قال: «سبحانك اللهم وافع بن خديج قال: كان رسول الله على إذا اجتمع إليه أصحابه، فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءاً، وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: قلت: يا رسول الله هذه كلمات أحدثتهن؟ قال: أجل جاءني جبريل، فقال: يا محمد هي كفارة المجلس» وأخرجه من حديثه الطبراني بإسناد رجاله ثقات.

## فَصْلُ المَالِ، وَالرَّقِيقِ، وَالْوَلَدَ

٣٥٣ ـ إِذَا رَأَى فِي مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ (س، مس).

الحديث أخرجه أيضاً النسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق" وأخرجه أيضاً ابن ماجة من حديثه، وأخرجه ابن السني من حديث سعيد بن حليم قال: كان رسول الله على إذا خاف أن يصيب شيئاً بعينه قال: "اللهم بارك فيه ولا تضرّه" وأخرجه أيضاً من حديث عمرو بن حنيف قال: قال رسول الله على: "إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرّك عليه فإن العين حقّ وأخرجه أيضاً من حديث عامر بن ربيعة باللفظ الذي ذكره المصنف، وفيه مشروعية الدعاء بما تضمنته هذه الأحاديث إذا رأى ما يعجبه وخاف أن يصيبه بعينه.

٣٥٤ ـ وَإِذَا ٱشْتَرَى دَابَّةً أَوْ رَقِيقاً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِ الْبَعِيرِ (د، س)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُم الْغُلَامِ أَو الْجَارِيةِ أَو الدابّةِ فَلْيَأْخُذُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۲۱۲۰، وابن ماجة ۱۹۱۸، ومالك ۲۰۰٤.

بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شرّه، وشرّ ما جبل عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك». وأخرجه أيضاً ابن ماجة من حديثه والحاكم في المستدرك وقال: صحيح، وقد تقدّم هذا الحديث في فصل النكاح ولكنه أورده المصنف هنالك باعتبار ما ورد في بعض ألفاظه وهي قوله: «وإذا تزوّج أحدكم امرأة» الحديث الخ فينبغي هذا الدعاء عند شراء الرّقيق والدابة وعند التزوّج جمعاً بين الروايات.

(قوله: ما جبلتها عليه) أي ما خلقتها عليه وطبعتها على فعله وحببته إليها (قوله: بذروة سنامه) بكسر الذال المعجمة، وقيل: إنه يجوز في الذال الحركات الثلاث، وذروة السنام أعلاه.

٣٥٥ \_ وَإِذَا أُتِيَ بِمَوْلُودٍ أَذَّنَ في أُذُنِهِ حِينَ وِلادتِه (د، س)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبيّ بن رافع مولى رسول الله على أنّ النبيّ اذّن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بأذان الصلاة. وأخرجه أيضاً الترمذي من حديثه، وقال: حسن صحيح، وفيه مشروعية التأذين بالأذان الذي يؤذن به للصلاة. قيل: وسبب ذلك تلقينه كلمتي الشهادة، وقيل: التبرّك بألفاظ الأذان، وقيل: ليعيش المولود على الفطرة، ولا تزاحم بين المقتضيات، فقد يكون التأذين لجميع ما ذكر.

٣٥٦ ـ وَوَضَعَهُ في حِجْرِهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى الأشعري قال: «ولد لي غلام فأتيت به رسول الله على فسماه إبراهيم وحنكه ودعا له بالبركة ودفعه إليّ، وكان أكبر أولاد أبي موسى، وفي الحديث مشروعية جعل المولود في الحجر: أي حجر من حمل إليه ليدعو له ويحنكه بالتمر لما فيه من الحلاوة، ولكونه أحسن ما تزرعه بلاد العرب، ويدعو له بما أمكن من الدعاء، ومن جملة ذلك بأنّ الله تعالى يبارك فيه.

٣٥٧ \_ وَتَعْوِيذُ الطَّفْل: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةِ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةِ (خ)(٣).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن إبراهيم كان يعوّذ إسماعيل وإسحاق، أعوذ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ١٥١٤، وأبو داود ٥١٠٥، وأحمد ٢٢٧٤٩ و ٢٥٩٣٣ و ٢٥٩٣٩.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۳۹۰۹ و ۳۹۲۷ و ۲۱۹۸، ومسلم ۲۱۶۰، والترمذي ۳۸۲۲، وأحمد ۱۸۷۶۹ و ۲۳٤۷۸ و ۲۵۷۰۱.

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاري ٣٣٧١، والترمذي ٢٠٦٠، وأبو داود ٤٧٣٧، وابن ماجة ٣٥٢٥، وأحمد ٢٠٠٨ و ٢٣٠٨.

بكلمات الله الحديث، الخ وأخرجه أيضاً من حديثه أهل السنن الأربع ولفظ أبي داود: «أعذيكما بكلمات الله».

(قوله: وهامّة) بتشديد الميم واحدة الهوام التي تدبّ على الأرض، وتؤذي الناس، وقيل: هي ذات السموم، والله أعلم، والظاهر أنها أعمّ من ذوات السموم لما ثبت في الحديث من قوله ﷺ: «أيؤذيك هوامّ رأسك» (قوله: لامّة) بتشديد الميم وهي التي تصيب بسوء كما في الصحاح.

٣٥٨ - وَإِذَا أَفْصَحَ فَلْيُعَلِّمْهُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ (ي).

الحديث أخرجه ابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: فإذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، ثم لا تبالوا متى ماتوا، وإذا أثغروا فمروهم بالصلاة» وإسناده في عمل اليوم والليلة لابن السني هكذا: أخبرنا أبو محمد بن صاعد أخبرنا حمزة بن العباس المروزي حدّثنا عليّ بن الحسن بن شقيق حدّثنا الحسين بن واقد حدّثنا أبو أمية يعني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال: وجدت في كتاب جدّي الذي حدّثه عن رسول الله في فذكره، والحسين بن واقد هو المروزي القاضي ثقة له أوهام، والإثغار سقوط سنّ الصبيّ ونباتها، والمراد هنا السقوط كما في النهاية، ووجه تعليم الصبيّ إذا أفصح كلمة الشهادة أنها مفتح الإسلام ورأس أركانه وأساس الإيمان وأوثق أساطينه.

## فَصْلُ الرُّؤْيَةِ

٣٥٩ - إِذَا رَأْى مَا يُحِبُّ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ (ق، مس)(١).

الحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله على إذا رأى ما يحبّ قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كلّ حال» قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال النووي: جيد الإسناد، وأخرجه أيضاً ابن السني، وفي رواية للحاكم: كان رسول الله على يقول: «ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه فشفي من مرض أو قدم من سفر أن يقول: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وقد تقدّمت هذه الرواية في آخر الباب الثاني، وشرحناها هنالك وذكرنا من رواها.

<sup>(</sup>۱) رواه این ماجة ۳۸۰۳.

٣٦٠ ـ وَإِذَا رَأَى وَجْهَهُ في الْمِرْآةِ قالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (١) (حب، مر) وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ (مر).

الحديث أخرجه ابن حبان وابن مردويه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على إذا نظر وجهه في المرآة قال الحديث» الخ وصححه ابن حبان، وأخرجه من حديثه أحمد وأبو يعلى برجال ثقات، ورواه البيهقي في كتاب الدعوات عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على إذا نظر وجهه في المرآة» فذكره، وأخرجه أيضاً أحمد من حديثها بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو بكر بن مردويه في كتاب الأدعية من حديث أبي هريرة وعائشة، وزاد: «وحرّم وجهي على النار» ورواه باللفظ الأول ابن السني من حديث عليّ رضي الله عنه.

٣٦١ ـ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَّلَهُ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا نظر وجهه في المرآة قال: «الحمد لله الذي سوّى خلقي فعدّله وصور صورة خلقي فأحسنها، وجعلني من المسلمين، قال في مجمع الزوائد: وفيه هاشم بن عيسى، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

٣٦٢ ـ وَأَحْسَنَ صُورَتِي وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا نظر في المرآة قال: "الحمد لله الذي سوّى خلقي وأحسن صورتي، وزان مني ما شان من غيري" قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده داود بن المجبر وهو ضعيف جدّاً. وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله ثقات، وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله على عنهما قال: كان رسول الله على فذكره بدون قوله: "وأحسن صورتي" وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك.

٣٦٣ \_ وَصَوَّرَ صُورَةَ وَجْهِي فَأَحْسَنَها وَجَعَلَني مِنَ المُسْلِمِينَ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس المتقدّم ذكره، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله فيما تقدّم وعزاه إلى الطبراني في الأوسط هما حديث واحد عن صحابيّ واحد في كتاب واحد ففصله عنه وتوسيط الحديث الذي أخرجه البزار ليس كما ينبغي، وكان على المصنف أن لا يفصل بين لفظي الحديث ويدخل بينهما فاصلاً أجنبياً، وقد روى هذا الحديث جامعاً بين طرفيه ابن السني في عمل اليوم والليلة كما جمع بينهما الطبراني في الأوسط، وهذه

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٣٦٣٢ و ٢٣٢٥٢ و ٢٤٠٦٤.

الأحاديث تدلُّ على أنه يستحبُّ لمن نظر في المرآة أن يدعو بهما جميعاً فإن ذلك أتمَّ وأكثر ثواباً.

٣٦٤ - وَإِذَا رَأَى بَاكُورَةَ ثَمَرةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في ثَمَرِنا، وَبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا في مُدِّنَا (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكان الناس إذا رأوا أوّل الثمر جاءوا به إلى رسول الله على فإذا أخذه رسول الله على قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدّنا، اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد معه فيعطيه الثمر». وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي لفظ مسلم: ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان، وفي رواية لابن السني من هذا الحديث: أنه كان الله إذا أتى بباكورة تمر وضعها على يمينه، ثم على شفتيه، ثم قال: "اللهم كما أريتنا أوّله فأرنا آخره"، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان (قوله: باكورة تمر) هي أوّل الفاكهة.

٣٦٥ - وَإِذَا رَأَى أَخَاهُ المُسْلِمَ يَضْحَكُ قالَ: أَضْحَكَ ٱللَّهُ سِنَّكَ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «استأذن على رسول الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمن فابتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله على عمر ورسول الله يضحك فقال له عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال رسول الله على: عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عندي، فلما سمعن صوتك قمن فابتدرن الحجاب، فقال عمر لهنّ: يا عدوّات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله على، فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله على، فقال رسول الله على الشيطان وأغلظ من رسول الله على فقال رسول الله على وأخرجه أيضاً النسائي، ووجه الاستدلال بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في حضرة رسول الله الله فقرّره فكان القول بذلك لمن ضحك فيما لا باس به سنة.

٣٦٦ - وَإِذَا رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبًا جَدِيداً قالَ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ ٱللَّهُ (د)(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ١٣٧٣، والترمذي ٣٤٥٤، وابن ماجة ٣٣٢٩، ومالك ١٣٧٥، والدارمي ١٩٨٣.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۳۲۹۶ و ۳۲۸۳ و ۲۰۸۵، ومسلم ۲۳۹۷، وأبو داود ۵۲۳۵، وابن ماجة ۳۰۱۳، وأحمد ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۸

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود ٤٠٢٠.

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه الذي قدّمنا ذكره فيما يقول الإنسان إذا لبس ثوباً جديداً، وفي رواية لأبي داود قال أبو نضرة فكان أصحاب رسول الله عليه إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تبلي ويخلف الله. وقد حسن أصل هذا الحديث الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان كما تقدّم، وفي الحديث الجمع بين الدعاء للابس بأن يعيش حتى يبلي ذلك الثوب، وأن يخلف الله عليه ما يلبسه.

٣٦٧ ـ أَبْلِ وَأَخْلِقْ، ثُمَّ أَبْلِ وَأَخْلِقْ، ثُمَّ أَبْلِ وَأَخْلِقْ (خ، د)(١).

الحديث أخرجه البخاري وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم خالد بنت أسيد قالت: أتيت رسول الله على مع أبي، وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله على: "سنه سنه وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة ويردّني أبي، فقال رسول الله على: دعها، ثم قال رسول الله على: «أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، وفي الحديث الدعاء للابس الثوب بأن يطول عمره حتى يبلى ذلك الثوب الذي لبسه ويصير خلقاً، ثم تأكيد ذلك بالتكرير، وقد عاشت هذه أم خالد دهراً كما وقع في بعض طرق هذا الحديث بسبب هذه الدعوة النبوية.

٣٦٨ ـ وَإِذَا رَأَى الحَرِينَ فَلْيُطْفِئْهُ بِالتَّكْبِيرِ (ص، مجرّب).

الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أطفئوا الحريق بالتكبير» وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده راو لم يسم، وأخرجه أيضاً ابن السني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله على: «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه»؛ وذكر المصنف رحمه الله ها هنا أن ذلك مجرّب، وإذا قد جرب فبها ونعمت.

٣٦٩ ـ وَإِذَا رَأَى مُبْتَلَى قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذُلِكَ الْبَلاءُ (ت، طس)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى مبتلى فقال الحمد لله» الحديث النح قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار من حديثه بنحوه. قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن، وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ حديث أبي هريرة. قال في مجمع الزوائد: وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ولم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٥٨٢٣، و ٥٩٩٣، وأبو داود ٤٠٢٤، وأحمد ٢٥٨١١.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٤٣١ و ٣٤٣٢، وابن ماجة ٣٨٩٢.

أعرفه وبقية رجاله ثقات، وأخرجه أيضاً الترمذي من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله على قال: «من رأى صاحب البلاء قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش» وقد ضعف الترمذي إسناد هذا الحديث، وقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاً بحيث لا يسمعه المبتلى لئلا يتألم بذلك.

# فَصْلٌ في بَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ سَماعِ صِيَاحِ ٱلدِّيكَةِ وَغَيْرِهَا

٣٧٠ ـ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ ٱلدِّيكَةِ فَلْيَسْأَلِ ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (خ، م) وَإِذَا سَمِعَ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (خ، م)(١) وَكَذْلِكَ إِذَا سَمِعَ نُبَاحَ الْكلَابِ (د، س)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة، وجابر رضي الله عنهما. أما حديث أبي هريرة، فقال: إنّ النبيّ في قال: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطاناً وبهذا تعرف أنه لا وجه لتكرير رمز البخاري ومسلم كما فعل المصنف، فالحديث بلفظ واحد عن صحابي واحد، فكان الرمز في آخره يغني عن الرمز في وسطه. وأما حديث جابر، فقال: قال رسول الله في: "إذا سمعتم نباح الكلاب، ونهيق الحمير من الليل، فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنها ترى ما لا ترون". وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، وقوله في الحديث الآخر: من الليل، يقيد المطلق، فتكون الاستعاذة إذا سمع النباح ليلاً لا نهاراً.

٣٧١ - وَإِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ وَسَمِعَ مَا يَكْرَهُ فَلَا يَتَطَيَّرُ. قَالَ ﷺ: مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَةِ فَقَدْ أَشْرَك، وَكَفَّارَةُ ذَٰلِكَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُك، وَلاَ طَيْرُك، وَلاَ طَيْرُكُ،

الحديث أخرجه أحمد والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنها: "من ردّته الطيرة عن حاجة فقد أشرك فقالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال: يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وأخرج الترمذي من حديث بريدة قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله على فقال: "من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٣٠٣، ومسلم ٢٧٢٩، والترمذي ٣٤٥٩، وأبو داود ٥١٠٢، وأحمد ٧٧١٩.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۱۳۷۳، وأحمد ۱۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ٦٧٤٨.

أصابه من ذلك شيء ولا بدّ، فكان قول رسول الله على ولا بدّ أحبّ إلينا من كذا، فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك». قال في مجمع الزوائد: وفيه الحسن بن جعفر وهو متروك، وقد قيل فيه صدوق منكر الحديث، وأخرج البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «اللهم لا طائر إلا طائرك ثلاث مرّات» قال في مجمع الزوائد: وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي الحديث دليل على أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة، فقال هذا القول فإن ذلك كفارته.

٣٧٢ \_ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنَ الطِّيرَةِ مَا تَكْرَهُونَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ لاَ يأْتِي بِالحَسَناتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حُوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ (د، مص)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عروة بن عامر القرشي رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله على فقال: «أحسنها الفأل ولا يرد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم الحديث» الخ وعروة هذا هو الجهني وقيل القرشي. قال ابن عساكر: ولا صحبة له تصح ولم يرو له إلا هذا الحديث. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس رضي الله عنهما، فعلى هذا يكون حديثه مرسلاً، وأخرج هذا الحديث من طريقه ابن السني قال: سئل النبي على عن الطيرة، فقال: «أصدقها الفأل ولا يرد مسلماً، فإذا رأيتم من الطيرة شيئاً تكرهونه فقولوا: اللهم، وقال في آخره: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأخرج مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي قال: «قلت: يا رسول الله منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم المناهي قال: «قلت: يا رسول الله منا رجال يتطيرون. قال الكلام على العدوى أو الطيرة، وذكرنا في شرح المنتقى الأحاديث الواردة في ذلك، وكلام أهل العلم وترجيح ما هو الراجع، فليرجع إليه.

٣٧٣ \_ وَإِذَا بُشِّرَ بِمَا يَسُرُّ فَلْيَحْمَدِ ٱللَّهَ (خ، م)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك «قالت: فلما سُرّي عن رسول الله ﷺ فكان أوّل كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برّأك الله» وهو حديث طويل، هذا طرف منه، وأخرجه أيضاً من حديثها أبو داود والنسائى وابن ماجة.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۳۹۱۹.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٥٣٧، وأبو داود ٩٣٠، والنسائي ١٢١٨، وأحمد ٢٢٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٦٦١، ومسلم ٢٤٤٥.

#### ٣٧٤ ـ حَمِدَ وَكَبَّرَ (خ، م) وَسَجَدَ لِلَّهِ شُكْراً (أ، مس)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار».

والحديث الثاني أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله عنه فتوجه نحو صدقته فدخل، فاستقبل القبلة، فخر ساجداً فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الرحمن بن عوف فقال: ما شأنك؟ فقلت: يا رسول الله سجدت سجدة حسبت أن الله قد قبض نفسك فيها، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك ال جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكراً» قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحيم بن بحير، ولم أجد من ذكره، وفي الباب أحاديث في سجود الشكر عند حادث النعمة.

## فَصْلٌ في كَيْفِيَّةِ السَّلاَمِ وَرَدِّهِ ٣٧٥ ـ إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ فَلْيَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال على: "خلق الله آدم على صورته ستون ذراعاً، فلما خلقه الله قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن وأخرجه من حديثه النسائي. وإفشاء السلام من آكد السنن، وقد ورد الترغيب العظيم فيه في أحاديث كثيرة، بل ورد أنه من حقوق المسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم عنه على أنه قال: "من حتى المسلم على المسلم خمس" وفي رواية: "قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه الله فاتبعه الله في المسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٦٥٣٠، ومسلم ٢٢٢، والإمام أحمد ١٥٧٥ و ١٠٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٣٢٦، ومسلم ٢٨٤١، وأحمد ٧٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٢٤٠، ومسلم ٢١٦٢، وابن ماجة ١٤٣٥، وأحمد ٨٠٤٧.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۲۱۲۲، وأحمد ۱۶۹۰ و ۷۹۷۳.

#### ٣٧٦ ـ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (د، ت)<sup>(١)</sup>.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: السلام عليكم، فرد عليه، ثم جلس فقال النبي على عشراً، ثم جاء رجل آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون، ثم جاء رجل آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه أيضاً النسائي والبيهقي وحسنه، ورواه أبو داود أيضاً من حديث معاذ بن أنس بمعناه، وزاد فيه: «ثم أتى آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون وهكذا تكون الفضائل، وفي إسناده عبد الرحيم بن مرحوم بن ميمون، وقد تقدّم الكلام عليه، وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هويرة، فذكر نحو حديث عمران. وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله على: «من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث مالك بن التيهان، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث مالك بن التيهان، وفي إسناده موسى بل عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث مالك بن التيهان، وفي إسناده موسى بل عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث مالك بن التيهان، وفي إسناده موسى بل عبيدة الربذي وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث مالك بن التيهان، وفي إسناده موسى المذكور.

٣٧٧ ـ فَإِذَا رَدَّ السَّلاَمَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (ع)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة أن النبي على قال: فيا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى، تعني النبي على المحديث مشروعية أن يكون الجواب هكذا، لتقرير النبي على هذا الجواب الواقع منها.

 $^{(1)}$ . وَعَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَيْكَ  $^{(2)}$  وَعَلَيْكَ  $^{(3)}$ .

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل وعليك» وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية لمسلم والترمذي والنسائي: فقل «عليك» بغير

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٦٨٩، وأبو داود ٥١٩٥، وأحمد ١٩١٠١، والدارمي ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٦٢٤٩، والترمذي ٣٨٨١، والنسائي ٣٩٥٣، وأحمد ٢٣٧١٢ و ٢٤٠١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٢١٦٤، والترمذي ١٦٠٣ و ٣٣٠١، وأحمد ٤٤٦٩. ومالك ١٥١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٦٩٢٦ و ١٩٢٧ و ٢١٦٦ و ٢١٦٦، والترمذي ٣٣٠١، وأبو داود ٥٢٠٦، وابن ماجة ٣٦٩٨، وأحمد ٤٩٧٠.

واو، وقال الخطابي: هكذا يرويه عامة المحدّثين بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليك بحذف الواو وهو الصواب، وذلك لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم وبادخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، فإن الواو حرف عطف يقتضي الاشتراك والاجتماع بين الشيئين، والسام فسروه بالموت، وقال غيره: أما من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو، ومن فسره بالسآمة وهي الملالة أي تسأمون دينكم، فإسقاط الواو هو الوجه.

٣٧٩ ـ وَإِذَا بُلِّغَ سَلَاماً وَعَلَيْكَ (س).

الحديث أخرجه النسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال «جاء جبريل إلى النبي على وعنده خديجة، فقال: إنّ الله يقرىء خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وأخرج ابن القطان في سننه عن رجل قال حدّثني أبي عن جدّي قال: «بعثني أبي إلى رسول الله على فقال أبوه: فأقرئه السلام فأتيته، فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام»(١)، وفي إسناده مجاهيل.

• ٣٨ ـ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (ع)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها المذكور قريباً: «أن النبي على قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» وفي هذا الحديث الاقتصار في الردّ على الذي أرسل بالسلام دون المبلغ له، وفي الأوّل الرد عليهما جميعاً فيحسن أن يكون الردّ بهذا اللفظ الكامل، ويكون عليهما: «فيقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته».

٣٨١ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّكَ. قالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَني لَهُ (س، د، حب) (٣).

الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كنت جالساً عند رسول الله ﷺ إذ مرّ رجل، فقال رجل من القوم: يا نبيّ الله والله إني لأحب هذا الرجل، فقال: هل أعلمته ذلك؟ قال: لا. قال: قم فأعلمه، فقام إليه، فقال: يا هذا والله إني لأحبك، فقال: أحبك الذي أحببتني له» هذا لفظ النسائي، وصحح هذا الحديث ابن حبان، وفيه مشروعية الإعلام بالحب لأن في ذلك بعثاً على الوداد من الجانب الآخر، وبه يكون التراحم والتعاطف، وينبغي أن يكون الجواب كما تضمنه الحديث، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى فقد فاز.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۲۹۳۶ و ۵۲۳۱، و ۲۲۰۲۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٢١٧، والترمذي ٢٦٩٣ و ٣٨٨١ و ٣٨٨٢، والنسائي ٣٩٥٣، و ٢٣٧١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٥١٢٥، وأحمد ١١٩٨٠ و ١٢٠٥٦ و ١٣٠٤٦.

٣٨٢ \_ وَإِذَا قَالَ: غَفَرَ ٱللَّهُ لَكَ. قَالَ: وَلَكَ (س)(١).

الحديث أخرجه النسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: «رأيت النبي ﷺ وأكلت معه خبزاً ولحماً وقال ثريداً. قال فقلت له: أستغفر لك يا رسول الله؟ قال: نعم ولك، ثم تلا هذه الآية ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ [محمد: ١٩] وأخرجه بهذا اللفظ مسلم، وفي رواية للنسائي: «فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، قال: ولك، وفي الحديث مشروعية أن يقول الرجل لمن قال له غفر الله لك: ولك.

٣٨٣ \_ وَإِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قالَ: أَحْمَدُ ٱللَّهُ إِلَيْكَ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله على للجهة إليك يا رسول الله. قال: فلك الذي أردت منك». قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن، وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديثه بهذا اللفظ وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف، وقد قال الطبراني: لا يروى عن النبي الله إلا بهذا الإسناد، وقد عقد البخاري في صحيحه باباً فقال: باب قول الرجل كيف أصبحت، وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن علياً رضي الله عنه خرج من عند النبي الله وجعه الذي توفي فيه، فقيل له: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله الله كان يلقى الرجل فيقول: بارئاً» (٢) وأخرج أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله، فيقول له النبي الله تعلى الله بخير» وأخرج أبو يعلى من الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، غير مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة وفيه ضعف، وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي الله فقال: كيف أصبحت؟ فقال: بخير من قوم لم يعودوا مريضاً ولم يشهدوا جنازة» وإسناده حسن.

٣٨٤ \_ وَإِذَا نَادَاهُ رَجُلٌ رَدَّ عَلَيْهِ لَبَّيْكَ (ي).

الحديث أخرجه ابن السني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه، قال في عمل اليوم والليلة: أخبرنا أبو يعلى أخبرنا هدبة بن خالد حدّثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه قال: «كنت رديف النبيّ على ما بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك الحديث، وهو في الصحيح فما كان ينبغي للمصنف أن يقتصر على العزو إلى ابن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٢٣٤٦، والإمام أحمد ١٩٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٤٤٤٧، و ٦٢٦٦، وأحمد ٢٨٥٤ و ٢٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٣٠٤٨.

السني، وكان يغني عن ذلك ما ثبت في غير حديث في الصحيحين وغيرهما «أن الصحابة كانوا إذا ناداهم رسول الله على قالوا: لبيك يا رسول الله»(۱) وسيأتي في حديث الرقية لمن به حرق «أنّ النبي على أجاب أمّ جميل بقوله: لبيك وسعديك» وهو حديث صحيح كما سيأتي. قال النووي في الأذكار: مسألة، ويستحبّ إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو لبيك وحدها، ويستحبّ أن يقول لمن ورد عليه: مرحباً، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلاً جميلاً: حفظك الله، أو جزاك الله خيراً أو ما أشبه ذلك، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة.

٣٨٥ ـ وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ لَهُ: بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ (٢) (٢).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى النبيّ على بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي، وفيه دليل على أنه يستحبّ للمعروض عليه أن يدعو للعارض بالبركة فيما عرض عليه من أهل أو مال.

٣٨٦ ـ وَإِذَا ٱسْتَوْفَى دَيْنَهُ قالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى ٱللَّهُ بِكَ، أَوْ بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ (خ، م)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان لرجل على النبي على سنّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها، فقال: أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك، فقال النبي على: إن خياركم أحسنكم قضاء» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية للبخاري: «أوفاك الله» وكذا في مسلم، وفي الحديث مشروعية الدعاء من صاحب الدين لمن عليه الدين بهذا الدعاء عند أن يوفيه دينه.

٣٨٧ \_ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: جَزَاكَ ٱللَّهُ خَيْراً فَقَدْ أَبُلَغَ في الثَّنَاءِ (ت، حب)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۲۸، ومسلم ۳۲، والتـرمـذي ۲٤۷۷، والنسـائـي ۵٤۰۸، وأبـو داود ۲۳۶ و ۳۵۹۰ و ٤٢٦١، وابن ماجة ۲٤۲۹، وأحمد ۲۲۲۳، والدارمي ۲٤۷٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخساري ۲۰۶۹ و ۳۷۸۰ والتسرمندي ۱۹۳۳، والنسائسي ۳۳۸۸، وأحمد ۱۲۵۰۸ و ۱۲۲۶۹
 و ۱۳۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٣٠٥ و ٢٣٠٦ و ٢٣٩٣ و ٢٣٠٦، ومسلم ١٦٠١، والترمذي ١٣١٧، والنسائي ٤٦١٨، وأحمد ٨٧٤٣ و ٩٠٢١ و ٩٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ۲۰۳۵.

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيراً، فقد أبلغ في الثناء» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً النسائي، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان، وصححاه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله حتى فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله حتى تعلموا أن قد كافأتموه (۱) وأخرج أبو داود والنسائي من حديث أنس قال: «قالت المهاجرون: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله ما رأينا قوماً أحسن بذلاً للكثير، ولا أحسن مواساة للقليل منهم ولقد كفونا المؤنة جزاهم الله خيراً، قال: أليس تثنون عليهم به وتدعون الله لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك .

#### ٣٨٨ ـ وَيُعَلَّمُ مَنْ أَسْلَمَ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي وَٱهْدِنِي وَٱرْزُقْنِي (عو).

الحديث أخرجه أبو عوانة كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث طارق بن الأشيم. والحديث في صحيح مسلم من حديث طارق بن الأشيم هذا قال: كان الرجل إذا أسلم يعلمه النبي الصلاة ثم يأمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني وعافني، وارزقني (۱) فالعجب من المصنف رحمه الله، حيث يترك عزو الحديث إلى صحيح مسلم ويعزوه إلى أبي عوانة، وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن أبي أوفى قال: فقال أعرابي يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطعه، فعلمني شيئاً يجزىء من القرآن قال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقالها وأمسكها بأصابعه وقال: يا رسول الله هذا لربي فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، وأحسبه قال: واهدني، ومضى الأعرابي، فقال رسول الله على الأعرابي، وقد ملأ يديه خيراً ه. قال المنذري: وإسناده جيد، وأخرجه البيهقي مختصراً، وفي حديث والهداية وتيسير الرزق.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱۲۷۲ و ۱۰۱۸، والنسائي ۲۰۲۷، وأحمد ۱۱۰ و ۵۶۸۶ و ۵۸۳۰.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲۲۹۷، وأحمد ۱۶۷۸ و ۱۸۳۶۹.

#### الباب الثامن

# فِيما يَهُمُّ مِنْ عَوَارِضَ وَآفَاتٍ فِي الحَيَاةِ إِلَى المَمَاتِ دُعَاءُ الْكَرْبِ، وَالْهَمِّ، وَالْغَمِّ، وَالْحَرْنِ

٣٨٩ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ الْعَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ، وَرَبُّ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ، وَرَبُّ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْحَرِيمِ (خ، م) (٢) ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ ذَٰلِكَ (عو).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله على كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله الحديث» الخ. وأخرجه أيضاً النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وفي رواية للبخاري: «لا إله إلا الله الحليم الكريم». وزاد أبو عوانة في مسنده الصحيح «ثمّ يدعو بعد ذلك» وفي رواية للبخاري: «حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد على يوم الخندق حين قالوا: ﴿إِنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل» [آل عمران: ١٧٣]». وفي رواية للبخاري أيضاً: «كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل» (٣). وفي رواية لمسلم: «كان إذا حَزَبَه أمر»: أي نزل به أمر مهم قرفي الحديث مشروعية الدعاء بما اشتمل عليه لمن نزل به كرب، وبعد فراغه يدعو بأن يكشف الله عنه كربه، ويذهب ما أصابه، ويدفع ما نزل به، ولعل نزل به كرب، وبعد فراغه يدعو بأن يكشف الله عنه كربه، ويذهب ما أصابه، ويدفع ما نزل به، ولعل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٦٣٤٦، ومسلم ٣٧٣٠، وأحمد ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۲) لم أجده في البخاري ومسلم بلفظ: «الحليم الكريم»، وإنما وجدته في الترمذي ٤٧٩ و ٣٤٨٠ و ٣٥٠٤، وابـن مــاجــة ١٣٨٤ و ١٤٤٦ و ٣٨٨٠، وأحمــد ٦٦٣ و ١٢٩٣ و ١٢٩٠ و ٣١٨٠. وفــي روايــة للبخاري ٢٤٢٦ و ٧٤٢١ بلفظ: «العليم الحليم».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٤٥٦٣، و ٤٥٦٤.

قول المصنف دعاء الكرب هو باعتبار رواية أبي عوانة حيث قال: ثم يدعو بعد ذلك، لأن هذا المذكور ذكر وليس بدعاء.

٣٩٠ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (مص، س، حب)(١).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والنسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «علمني رسول الله ﷺ إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحديث» الخ. وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وهذا المذكور في الحديث هو ذكر وليس بدعاء، ولعلّ المراد أنه يستفتح به الدعاء، فيقوله: ابتداء ثم يدعو بعد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكشف كربه.

٣٩١ ـ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ، حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (خ).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو إحدى رواياته للحديث السابق، وفيه أنه ينبغي تقديم هذا الذكر، ثم تعقيبه بالاستعاذة من شرّ عباد الله، ثم يختم بقوله: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

٣٩٢ \_ ٱللَّهُ ٱللَّهُ رَبِّي لاَ أَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً (د، س)(٢) ٱللَّهُ ٱللَّهُ رَبِّي لاَ أَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَبِّي لاَ أَشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ثَلاَثَ مَرَّاتِ (طب).

الدحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الدعاء له كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عنها أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً». وزاد الطبراني في الدعاء له: «ثلاث مرّات» وأخرجه أيضاً ابن ماجه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ على جمع أهل بيته، فقال: «إذا أصاب أحدكم غمّ أو كرب، فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً» وصححه ابن حبان، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أخذ رسول الله على بعضادتي الباب ونحن في البيت، فقال: يا بني عبد المطلب إذا نزل بكم كرب أو جهد أو لأواء، فقولوا: الله الله ربنا لا نشرك به شيئاً» وفي إسناده صالح بن عبد الله أبو يحيى وهو

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٤٧٩ و ٣٤٨٠ و ٣٥٠٤، وابن ماجة ١٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۱۵۲۵، وابن ماجة ۳۸۸۲.

٣٩٣ ـ تَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ الذي لاَ يَمُوتُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ ٱلدُّلِّ، وَكَبِّرُهُ تَكْبِيراً (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: (ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، قل توكلت على الحي الذي لا يموت، قال الحاكم: صحيح الإسناد.

٣٩٤ ـ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبيّ على قال: «دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو الحديث، وصححه ابن حبان.

(قوله: شأني) الشأن يطلق على الأمر والحال والخطب، وجمعه شؤون، والمراد هنا إصلاح حاله وما يحتاج إليه من أمره في حياته وبعد موته، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني في الكبير أن رسول الله على قال: «كلمات المكروب: اللهم رحمتك أرجو الحديث» قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن.

٣٩٥ ـ يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ (مس)(١١) وَيُكَرِّرُ وَهُوَ سَاجِدٌ: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ (س، مس).

الحديث أخرج اللفظ الأوّل الحاكم في المستدرك، واللفظ الثاني النسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف، والأوّل هو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه «أنّ النبيّ على كان إذا نزل به هم أو غمّ قال: يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث». قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه الترمذي من حديث أبي طالب أنس رضي الله عنه والنسائي من حديث ربيعة بن عامر، واللفظ الآخر هو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال، ثم جئت إلى رسول الله على أنظر ما صنع؟ فجئت، وإذا هو ساجد يقول فجئت، وإذا هو ساجد يقول الحاكم: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٢٤.

#### ٣٩٦ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (ت، مس، أ، ص)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك وأحمد وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «قال النبي على: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم إلا استجاب الله له، هذا لفظ الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وزاد فيه من طريق أخرى فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله على: «ألا تسمع إلى قول الله عز وجل ﴿ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾ [الأنبياء: ٨٨] وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث وأنه اسم الله الأعظم على خلاف في ذلك أوضحناه هنالك.

٣٩٧ ـ وَمَا قَالَ عَبْدٌ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ حُزْنٌ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَٱبْنُ عَبْدِكَ، وَٱبْنُ الْمَهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَآبْنُ عَبْدِكَ، وَآبْنُ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُك، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَو ٱسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحاً (حب، أ، ز)(٢).

الحديث أخرجه ابن حبان وأحمد والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك وابن عبدك... الحديث الخ. وفي آخره: «قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أ. وصححه ابن حبان، وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم وصححه، وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه الطبراني وابن السني أيضاً من حديث أبي موسى بهذا اللفظ، وقال في آخره: «قال قائل: يا رسول الله إنّ المغبون من غبن هؤلاء الكلمات، قال: أجل فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهنّ وعلمهنّ الناس أذهب الله كربه، وأطال فرحه». قال في مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه.

(قوله: أسألك بكل اسم هو لك الحديث الخ) أقول: فيه دليل أن لله سبحانه وتعالى أسماء غير التسعة والتسعين الاسم المتقدّم ذكرها. (قوله: أو استأثرت به) الاستئثار: الانفراد بالشيء، أي: انفردت بعلمه عندك لا يعلمه إلا أنت. (قوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي) أي أسألك أن تجعل القرآن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٥٠٥، وأحمد ١٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ٣٥٢٨ و ٤٠٩١.

كالرّبيع الذي يرتبع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب: أي يجعل قلبه مرتاحاً إلى القرآن مائلاً إليه راغباً في تلاوته وتدبره (قوله: ونور بصري) سأله أن يجعله منوّر البصيرة، والنور مادة الحياة، وبه يتم معاش العباد، وسأله أن يجعله شفاء همه وغمه ليكون بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء، ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية.

٣٩٨ ـ مَنْ قالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، كَانَتْ لَهُ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ (مس، ط).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله كانت له دواء الحديث الخ» قال الحاكم: صحيح الإسناد.

(قوله: من تسعة وتسعين داء) ظاهره أن هذا الذكر شفاء هذا العدد المذكور، ويمكن أن يكون خارجاً مخرج المبالغة كما في قوله تعالى: ﴿ ذرعها سبعون ذراعاً ﴾ [الحاقة: ٣٢] فيكون المراد أنه شفاء من جميع الأمراض والعلل التي أيسرها الهم.

٣٩٩ ـ وَمَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ (حب، د) وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ (س) جَعَلَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً: وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (د، حب، س)(١).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ﷺ: من لزم الاستغفار الحديث الخ» وصححه ابن حبان، وأخرجه من حديثه ابن ماجه، ولفظ النسائي: «من أكثر الاستغفار» وفي الحديث فضيلة عظيمة، وهي أن الاستكثار من الاستغفار فيه المخرج من كل ضيق، والفرج من كل هم، وحصول الأرزاق له من حيث لا يحتسب ولا يكتسب، فمن حصل له ذلك عاش في نعمة سالماً من كل نقمة.

٤٠٠ مَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ، أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنِ المُنَادِيَ، فإذَا كَبَّرَ كَبَرَ، وَإِذَا تَشَهَّدَ تَشَهَّدَ تَشَهَّدَ وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ ٱلدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ المُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَكَلِمَةِ الْفَلاحِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ ٱلدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ المُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَكَلِمَةِ النَّقَوَى أَحْيِنَا عَلَيْهَا، وَأَبْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَأَبْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَأَبْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَأَجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِهَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، وَلَمْ يَسْأَلُ ٱللَّهُ حَاجَتَهُ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۱۵۱۸، وابن ماجة ۳۸۱۹.

رضي الله عنه عن النبيّ على قال: "إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، فمن نزل به كرب أو شدّة الحديث الخ، قال الحاكم: صحيح الإسناد.

(قوله: فليتحين المنادي) أي يطلب حين النداء بالصلاة، وهو الأذان، والحين: الوقت أي وقت الأذان، فيقول كما يقول المؤذن، ثم يدعو بهذا الدعاء، ثم يسأل الله حاجته كائنة ما كانت، وقد قدّمنا ذكر هذا في كلام المصنف على أوقات الإجابة.

٤٠١ \_ وَإِنْ تَوَقَّعَ بَلاَءً أَوْ أَمْراً مَهُولاً قالَ: حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأنّ ذلك ثقل على أصحاب رسول الله على فقال لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن.

(قوله: بلاء) يعني وإن كان حقيراً كما يفيده التنكير (قوله: أمراً مهولاً) هو الأمر الذي يهول سامعه لعظمه وشدّته كهذا الأمر الذي قصه رسول الله على الصحابة رضي الله عنهم.

٤٠٢ \_ وَإِنْ وَقَعَ لَهُ مَا لا يَخْتَارُهُ فَلْيَقُلْ: بِقَدَرِ ٱللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "المؤمن القويّ خير وأحبّ عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل، فإنّ لو تفتح عمل الشيطان، وأخرجه من حديثه النسائي وابن ماجه، وفي رواية للنسائي: "ولا تضجر فإن غلبك أمر فقل قدّر الله وما شاء صنع وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان،").

(قوله: بقدر الله) لفظ الحديث كما عرفت قدّر الله، ولعلّ ما ذكره المصنف ثابت في بعض الرّوايات بهذا اللفظ، والمعنى أن هذا الأمر جرى بقدر الله، أو أن هذا الأمر قدر الله، والقدر: بفتح الدال عبارة عما قضى الله وحكم به على عباده.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲٤٣١، وأحمد ١٠٦١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٢٦٦٤، وابن ماجة ٧٩ و ٤١٦٨، وأحمد ٨٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ٨٤٣٦ و ٨٤٧٣.

٤٠٣ \_ وَإِنْ غَلَبَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (د)(١).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه «أن النبيّ على قضى بين رجلين، فقال المقضيّ عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله على ردّوا عليّ الرجل، فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله على الله العجز، ولكن عليك بالكيس، وإن غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» وفي الحديث دليل على أنه لا يقال هذا الدعاء إلا إذا غلبه أمر وعجز عن دفعه.

(قوله: نعم الوكيل) أي نعم الكفيل بأمور عباده العالم بها فهو المستقلّ بالأمور، وكلها موكولة إليه.

٤٠٤ ـ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ: اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي خَيْراً مِنْهَا (ت، مس)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله في قال: "إذا أصابت أحدكم مصيبة، فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعده: فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف في أهلي خيراً مني، فلما قبض قالت أمّ سلمة رضي الله عنها: إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها»(٣) قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم من حديث أمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله في يقول: "ما من عبد مسلم تصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها». قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت ما أمرني رسول الله في فأخلف لي خيراً منها.

٤٠٥ ـ وَإِنِ ٱسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ
 تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: «إن رسول الله ﷺ قال: اللهم لا سهل الحديث الخ» وصححه ابن حبان.

(قوله: الحزن) بفتح الحاء المهملة المفتوحة والزاي المعجمة الساكنة والنون: المكان الخشن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ٣٦٢٧، وأحمد ٢٢٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه أبو داود ٣١١٩، وأحمد ١٥٧٥٠ و ٢٥٤٧٤ و ٢٥٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٩١٨، والترمذي ٩٧٧.

والصعب والوعر، وهو ضدّ السهل، ويطلق على كلّ شيء لا سهولة فيه من عين أو معنى، وفي الحديث الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يجعل كل صعب من الأمور سهلاً يمكن الوصول إليه بلا صعوبة.

٤٠٦ ـ وَإِنْ أَخَذَهُ إِغْيَاءٌ مِنْ شُغْلِ، أَوْ طَلَبَ زِيَادَةَ قُوتِ، فَلْيُسَبِّحِ ٱللَّهَ عِنْدَ نَوْمِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَلْيَحْمَدِ ٱللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَلْيُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ (خَ، م) أَوْفَى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً: وَعِنْدَ النَّوْمِ مَا تَقَدَّمَ (أ)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله على تسأله خادماً، فأمرها أن تقول ذلك عند منامها» وفي رواية للبخاري: «أنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى»(٢) وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في فصل النوم واليقظة، وذكرنا هنالك لفظ الحديث وطرقه. والحديث الثاني أخرجه أحمد كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكره المصنف في الأذكار التي تقال بعد الصلاة وذكره هنالك، وذكرنا الكلام عليه.

(قوله: وإن أخذه إعياء من شغل) الإعياء: التعب والنصب والعجز، يقال: أعي الرجل وأعي عليه الأمر إذا غلبه.

٤٠٧ ـ وَإِنْ خَافَ سُلْطَاناً أَوْ ظَالِماً قالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ، ٱللَّهُ أَعَرُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً، ٱللَّهُ أَعَرُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْذَرُ، أَعُوذُ بِٱللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ المُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ وَجُنُودِهِ وَأَتَبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ ٱلْجِنِّ وَالإنْسِ: اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْغَى (ط، مو، مص).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿إِذَا أَتَيْتَ سَلَطَاناً مَهِيباً تَخَافُ أَنْ يَسَطُو عَلَيْكُ فَقَلَ: الله أكبر، الله أكبر من خلقه جميعاً، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السموات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شرّ عبدك فلان قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وهو موقوف على ابن عباس كما ترى، وقد عزاه المصنف إلى الطبراني ولم ينبه على أنه موقوف بل جعل الموقوف رواية ابن أبي شيبة في مصنفه كما تراه، وقد

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأحاديث ١١٨ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٦١.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولم يكن قوله: «ثلاث مرّات» عند الطبراني بل هي عند ابن أبي شيبة.

والحاصل أن الحديث موقوف على ابن عباس عند ابن أبي شيبة وعند الطبراني، وهذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى ابن أبي شيبة في مصنفه هي في الأدعية لابن مردويه بلفظ: «اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى» موقوفة على ابن عباس، وأخرج هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس ابن خزيمة، وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا تخوف أحدكم السلطان، فليقل: اللهم ربّ السموات السبع، وربّ العرش العظيم كن لي جاراً من شرّ فلان بن فلان الذي يريد، وشرّ الجنّ والإنس وأتباعهم أن يفرط عليّ أحد منهم عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك» قال في مجمع الزوائد: وفيه جنادة بن مسلم وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٠٨ ــ اللَّهُمَّ إِلٰهَ جِبْرِيلَ، وَمِيكائيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَإِلٰهَ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ عَافِيْ وَلاَ تُسَلِّطَنَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ بِشَيْءِ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ (مو، مص).

هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً كما قال عن علقمة بن يزيد قال: كان الرجل إذا كان من خاصة الشعبي أخبره بهذا الدعاء: «اللهم ربّ جبريل الحديث الخ» وقال في آخره: وذكر أن رجلاً أتى أميراً فقالها فأرسله. والشعبي هو الإمام الكبير التابعي عامر بن شراحيل الذي قتله الحجاج ظلماً (١).

٤٠٩ ـ رَضِيتُ بِٱللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًّا، وَيِالْقُرْآنِ حَكَماً وَإِمَاماً (مو، مص).

هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً، قال: عن أبي مجلز، واسمه لاحق بن حميد قال: «من خاف أميراً أو ظالماً، فقال: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن حكماً وإماماً، نجاه الله منه» وهذا الأثر والذي قبله يمكن أن يكونا مرويين عن الصحابة رضي الله عنهم، ويمكن أن يكون مستند هذين الإمامين الكبيرين التجريب، فإنهما قد جرّباه فوجداه صحيحاً.

٤١٠ ـ وَإِنْ خَافَ شَيْطَاناً أَوْ غَيْرَهُ، أَعُوذُ بِوَجْهِ ٱللَّهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَاءِ، التَّي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ في الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ

 <sup>(</sup>١) بل عفا عنه، وذلك بعد خروجه عليه مع ابن الأشعث، وقد توفي الحجاج سنة ٩٥ هـ، وتوفي الشعبي فجأة بالكوفة بعد المائة، قيل: ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٦ هـ.

فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ (س، أ، ط)(١).

الحديث أخرجه النسائي وأحمد في المسند والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عباس السلمي عن ابن مسعود مرفوعاً، وأخرجه مالك في الموطأ بنحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولكنه لم يذكر إسناده بل قال عن يحيى بن سعيد أنه قال: «لما أسري برسول الله على رأى عفريتا يطلبه بشعلة من نار كلما التفت إليه رسول الله على رآه، فقال له جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله على، فقال جبريل: قل أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، أعوذ بوجه الله الكريم، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» وقد قدّمنا الكلام على هذا الحديث، وفسرنا منه ما يحتاج إلى تفسير.

## مًا يُقَالُ عِنْدَ الْفَزَعِ

٤١١ ـ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ (د، ت)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرّ عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون» الحديث. وقد قدّمنا الكلام عليه وشرحنا ما يحتاج منه إلى شرح، وأخرجه أيضاً النسائي والحاكم في المستدرك، وقال الترمذي: حسن غريب. (قوله: ومن همزات الشياطين) جمع همزة، وهي النخس والغمز وكل شيء دفعته فقد همزته. (قوله: وأن يحضرون) بكسر النون، وأصله يحضرونني، فحذفت النون الأولى لدخول الناصب عليه، وحذفت الباء تخفيفاً، ويقيت نون الوقاية مكسورة لتدلّ على الياء المحذوفة.

#### مَا يُقَالُ لِهَرَبِ الشَّيَاطِينِ

٤١٢ \_ آيَةُ الْكُرْسِيِّ (ت) وَكَذَا الأَذَانُ (م) وَكَذَا إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ (مص).

الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو

<sup>(</sup>١) رواه مالك ١٤٩٧، وأحمد ١٤٩١٣.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٥٢٨، وأبو داود ٣٨٩٣، وأحمد ٦٤٠٩ و ١٥٩٧٨ و ٢٢٧١٩، ومالك ١٤٩٦.

مرويّ من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة هو ثابت في صحيح مسلم عن رسول الله على أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص ((): أي ضراط، وقد تقدّم حديث أبي هريرة وغيره في أمر الشيطان الذي جاء يسرق تمر الصدقة فأرشده إلى قراءة آية الكرسيّ، فقال على: «فلقد صدقك وهو كذوب (٢)، فكون الشيطان يهرب من آية الكرسي هو ثابت في الصحيحين كما قدّمنا، وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البزار قال: «أمرنا رسول الله على إذا تغوّلت لنا الغول، أو إذا رأينا الغول أن ننادي بالأذان (٢) قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من سعد فيما أحسب، ولفظ الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة المذكور قال: قال رسول الله على: «إذا تغوّلت لكم الغول، فنادوا بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص» وفي إسناده عديّ بن الفضل وهو متروك.

(قوله: تغوّلت الغيلان) هم جنس من الجن، قيل: هم سحرتهم، ومعنى تغوّلت تلوّنت في صور، والمراد ادفعوا شرّها بالأذان، وقيل: الغول بالضم هم السعالي، وهم أخبث الجنّ.

٤١٣ ـ وَمَنِ ٱبْتُلِيَ بِالْوَسُوسَةِ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ (خ، م)(١) أَوْ لِيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (م) اللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسُارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ فِتْنَتِهِ (س، د)(٥).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الشيطان أحدكم فليقل من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته». وفي لفظ لمسلم من حديثه، فليقل: «أمنت بالله ورسله» وفي رواية لأبي داود والنسائي من حديثه أيضاً فقولوا: «الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد - ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وفي لفظ للنسائي: «ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله منه ومن فتنته» وفي الحديث دليل على أنه يجب على من بلغت به الوسوسة الشيطانية إلى هذا الحد أن ينتهي عن ذلك ويترك ويشتغل بغيره مما يلهيه ويصرف ذهنه عنه، ويقول: «آمنت بالله ويتلو - قل هو الله أحد - ويتفل ثلاثاً عن يساره دفعاً للشيطان الذي قد أتى بهذه الوسوسة، ويستعيذ بالله منه ومن فتنته».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۳۸۹، وأحمد ۹۸۷۳.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۳۲۷۵ و ۵۰۱۰.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٣٧٥٩ و ١٤٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٣٢٧٦، ومسلم ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ٤٧٢٢.

٤١٤ \_ وَإِنْ كَانَتِ الوَسْوَسَةُ في الأَعْمالِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عثمان بن أبي العاص: «أنه أتى النبي على فقال: يا رسول الله: إنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ، فقال رسول الله على ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى ».

(قوله: خنزب) بخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة. قال النووي: واختلف العلماء في ضبط الخاء منه، فمنهم من فتحها، ومنهم من كسرها، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب، والمعروف الفتح والكسر انتهى، وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أبي زميل قال: قلت لابن عباس: «ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال لي: أشيء من شكّ؟ وضحك. قال: ما نجا منه أحد، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: وفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك [يونس: ٩٤] الآية فقال: إذا وجدت في نفسك شيئاً، فقل ﴿هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن، وهو بكلّ شيء عليم الحديد: ٣]، وفي الباب أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» (٢)، وهو في الصحيح، وورد في بعض الأحاديث أن هذا الشك هو صريح الإيمان، وقد كتبنا في ذلك رسالة جواباً عن سؤال بعض الأعلام من أهل الديار البعيدة فليرجع إليها فإن فيها ما يدفع الشبهة ويرفع الشك مع الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن.

٤١٥ \_ وَإِذَا عَطَسَ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (خ، د) (٣).

المحديث أخرجه البخاري وأبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» وزاد أبو داود والنسائي بإسناد صحيح: على كل حال.

٤١٦ .. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (د، حب)(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٢٢٠٣، والإمام أحمد ١٧٢٢٤:

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري ٣٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٢٢٤، والترمذي ٢٧٣٩ و ٢٧٤١، وأبو داود ٥٠٣٥ و ٥٠٣٨، وابن ماجة ٣٧١٥، وأحمد ٥٠٣٠ وأحمد

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٢٧٤٠، وأبو داود ٥٠٣١، والإمام أحمد ٢٢٧٣٣.

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سالم بن عبيد أنه كان في سفر فعطس رجل من القوم، فقال: «السلام عليك، فقال: عليك وعلى أمّك، وكأنّ الرجل وجد: أي غضب أو حزن في نفسه، فقال: إني لم أقل إلا ما قال النبيّ على عطس رجل عند النبيّ على فقال: السلام عليكم، فقال النبيّ على: عليك وعلى أمّك، إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، وليقل له من يرّد عليه: يرحمك الله، وليقل: يغفر الله لي ولكم» وصححه ابن حبان. وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلاً.

٤١٧ ـ الحَمْدُ لِلَهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ مُبَارَكاً عَلَيْهِ كما يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى (د، ت)(١١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي على فعطست، فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبّ ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله الله الصرف، فقال: "من المتكلم في الصلاة؟ فقال له رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله. قال له: كيف قلت؟ قال قلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبّ ربنا ويرضى، فقال رسول الله على: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها قال الترمذي: حديث حسن. قال: كأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة، إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا له بأكثر من ذلك.

٤١٨ \_ وَلْيَقُلْ لَهُ يَرْحَمُكَ ٱللَّهُ (خ، د، ت، س) وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ: يَهْدِيكُمُ ٱللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالكُمْ (خ).

الحديث هو طرف من حديث أبي هريرة المتقدّم قريباً، وقد ذكرنا لفظه.

(قوله: بالكم) البال الشأن، والمعنى: أصلح الله شأنكم، وقد قدّمنا حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح الوارد في التشميت بلفظ حتّى المسلم على المسلم ستّ، ومنها إذا عطس فشمته، والأحاديث الواردة في التشميت متضمنة الأوامر كقوله: "فليحمد الله وليقل الآخر يرحمك الله وإذا قال: يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم" والأمر معناه الحقيقي الوجوب على ما هو الحقّ، فالظاهر وجوب الحمد عند أن يعطس العاطس، ثم وجوب أن يقول له أخوه: "يرحمك الله"، ثم وجوب أن يردّ عليه بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم" والأصل عدم وجود الصارف عن المعنى الحقيقي، وقد تأكد ذلك

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٤٠٤، والنسائي ٩٣١، وأبو داود ٧٧٣.

بكونه من حتّى المسلم على المسلم، وقد قال بالوجوب ابن العربي المالكي وابن أبي زيد كما حكى ذلك ابن القيم في زاد المعاد، قال: ولا دافع له بحديث البخاري وأنه فرض عين.

٤١٩ \_ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لِي وَلَكُمْ (د، ت، حب)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث رفاعة بن رافع المتقدّم قريباً، وقد ذكرنا لفظه، والأولى العمل بما في الصحيح من قوله: «يهديكم الله ويصلح بالكم» ولاسيما مع الاختلاف في إسناد هذا الحديث كما قدّمنا عن الترمذي، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله على يعلمنا: «إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، فإذا قال ذلك فليقل من عنده: يرحمك الله، فإذا قال ذلك فليقل: يغفر الله لى ولكم، وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط.

٤٢٠ \_ يَرْحَمُنَا ٱللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ ٱللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ (طا)(٢).

الحديث أخرجه مالك في الموطأ كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه «أنه كان إذا عطس، فقيل له يرحمك الله. قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم» ووقع في بعض النسخ في كتاب المصنف هنا مكان رمز الموطأ رمز الطبراني وهو غلط، وقد قدمنا أن الأولى التشميت بما ثبت في الصحيح وهو أيضاً ثبت بذلك اللفظ المذكور في الصحيح من حديث جماعة في غير الصحيح، وأكثرها أحاديث صحيحة، فما يحسن العدول عنها إلى حديث ضعيف، أو إلى قول صحابي.

٤٢١ \_ وَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا قِيلَ لَهُ: يَهْدِيكُمُ ٱللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُم (ت، د، مس)(٣).

الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: «كان اليهود يتعاطسون عند النبي على يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم» فهذا لفظ الترمذي قال بعد إخراجه: حسن صحيح، وكذا صححه الحاكم وأخرجه أيضاً النسائي، وفي الحديث تشميت الذمي بهذا اللفظ، ولا يقال له إذا عطس: يرحمك الله كما يقال للمسلم.

٤٢٢ \_ وَمَنْ قَالَ عِنْدَ كُلِّ عَطْسَةٍ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ ضِرْسٍ وَلاَ أُذُنِ أَبُداً (مو، مص).

<sup>(</sup>١) تحقيقه في حديث رقم ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك ١٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٧٣٩ و ٢٧٤١، وأبو داود ٥٠٣٨، وأحمد ١٨٧٦٤ و ١٨٨٥٣.

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً كما قال المصنف رحمه الله على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ويمكن أن يكون مستند ذلك الشيء قد حفظه عن النبيّ على الله عنه، ويمكن أن يكون مستند ذلك التجريب، ومما يؤيد الأول ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا عطس العاطس فشمته ولو خلف سبعة أبحر، ومن شمت عاطساً ذهب عنه ذات المجنب ووجع الضرس والأذنين»، وفي إسناده محمد بن محصن العكاشي وهو متروك.

ومن آداب العطاس ما أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله على إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه وخفض صوته أو غض بها صوته" شكّ الراوي أيّ اللفظين قاله على قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومن ذلك ما أخرجه ابن السني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على الثلاث فهو مزكوم، ولا يشمت بعد الثلاث، قال النووي: في هذا الحديث رجل لم أتحقق حاله، وباقي إسناده صحيح اهر. وقد أخرج ابن السني بعد هذ الحديث حديثاً آخر عن رفاعة بن رافع، وفيه: "تشميت العاطس ثلاثاً، فإن زاد فإن شاء يشامته، وإن شاء تركه».

٤٢٣ \_ وَإِذَا طَنَتْ أَذُنُهُ، فَلْيَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ وَلَيْصَلِّ عَلَيْهِ، وَلَيَقُلْ: ذَكَرَ ٱللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنِي (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي رافع مولى النبيّ على قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا طَنْتَ أَذَنَ أَحَدَكُم فَلْيَذَكُرْنِي وليصلّ عليّ وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني وقال في مجمع الزوائد بعد أن عزاه إلى معاجم الطبراني الثلاثة وإلى مسند البزار: إن إسناد الطبراني في الكبير حسن، وفيه أنه يحسن عند طنين الأذن الصلاة على رسول الله على ويقول: ذكر الله بخير من ذكرني، وفيه إشارة إلى أن سبب ذلك ذكر بعض من يذكره، وقد ذكر أهل علم الطبّ أن ذلك بخير من ذكرني، وفيه إشارة إلى أن سبب ذلك ذكر بعض من يذكره، وقد ذكر أهل علم الطبّ أن ذلك يكون من تصعد الأبخرة، ولكن هذه الإشارة من الصادق المصدوق على وإن لم تكن صريحة في السببية، فهي أقدم من كلام أهل الطبّ، وأخرج هذا الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة.

## مَا يَقُولُهُ مَنْ خَدِرَتْ رِجْلُهُ

٤٢٤ ـ وَإِذَا خَدِرَتْ رِجْلُهُ: فَلْيَذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ (مو، ي).

هذا الأثر أخرجه ابن السني موقوفاً على ابن عباس وعلى ابن عمر رضي الله عنهم كما قال المصنف رحمه الله فرواه عن ابن عباس من طريق جعفر بن عيسى أبو أحمد قال: حدّثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٧٤٥، وأبو داود ٥٠٢٩.

روح حدثنا سلام بن سليم حدثنا غياث بن إبراهيم عن عبد الله بن خيثم عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه عن ابن عمر من طريق محمد بن خالد البرذعي حدّثنا حاجب بن سليم حدّثنا محمد بن مصعب حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند ابن عمر فذكره، وليس في هذا ما يفيد أن لذلك حكم الرفع فقد يكون مرجع مثل هذا التجريب، والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله على فينبغي ذكره عند ذلك كما ورد ما يفيد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله: ﴿قُلُ إِن كنتم تعبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: ٣١] وكما في حديث: ﴿لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين (١٠)، وأما أهل علم الطبّ، فقد ذكروا أن سبب الخدر اختلاطات بلغمية ورياحات غليظة. قال في النهاية: ومنه حديث ابن عمر أنها خدرت رجله، فقيل له: الناس إليك، فقال: يا محمد، فبسطها انتهى. قال النووي في الأذكار: باب ما يقول إذا خدرت رجله، روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن الحنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال رجل: اذكر أحبّ الناس إليك، فقال: محمد على الله عليك وسلم، فكأنما نشط من عقال. ورويناه عن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس: فقال ابن عباس: اذكر أحبّ الناس إليك، فقال: محمد على فذهب خدره. وروينا عن ابراهيم بن المنذر الخزامي أحد شيوخ البخاري الذي روى عنهم في صحيحه. قال: أهل المدينة يتعجبون من حسن بيت أبي العتاهية:

وتخــدر فــي بعــض الأحــاييــن رجلــه فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر انتهى من الأذكار، وفيه بيان لفظ الرّوايتين الموقوفتين.

## مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

٤٢٥ \_ وَمَنْ غَضِبَ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سليمان بن صرد قال «استبّ رجلان عند النبيّ على ونحن جلوس عنده، وأحدهما يسبّ صاحبه وهو مغضب قد احمرّت عيناه ووجهه، فقال رسول الله على: إني لأعلم كلمة لو قالها أذهبت عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله على؟ قال: إني لست بمجنون وأخرجه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۶ و ۱۵، ومسلم ۶۶، والنسائي ۵۰۱۳ و ۵۰۱۶، وابن ماجة ۲۷، وأحمد ۱۲۳۶۹، والدارمي ۲۲۲۶.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۰۶۸ و ۲۱۱۵، ومسلم ۲۲۱۰، والترمذي ۳٤٥۲، وأبو داود ٤٧٨١ و ٤٧٨١، وأحمد ٢١٠٧٢ و ٢١٠٩٠

أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي، وفي رواية لهؤلاء الثلاثة من حديث معاذ: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وفي الحديث دليل على أن الغضب متسبب عن عمل الشيطان، ولهذا كانت الاستعاذة مذهبة للغضب، فمن غضب في غير حقّ ولا موعظة صدق فليعلم أن الشيطان هو الذي يتلاعب به، وأنه مسه طائف منه، وفي هذا ما يزجر عن الغضب لكل من يودّ أن لا يكون في يد الشيطان بصرفه كيف يشاء.

## فَصْلٌ فيما يَقُولُهُ حَدُّ اللِّسَان

٤٢٦ ـ وَمَنْ كَانَ حَدَّ اللِّسَانِ فَاحِشَهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ ٱللهَ لَحديثِ حُذَيْفَةَ: شَكُوْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ذَرَبَ لِسَانِي، فَقَالَ: أَيْنِ أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ في الْيَوْمَ مائَةَ مَرَّةٍ (س، مس)(١).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث حذيفة باللفظ الذي ذكره المصنف. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وفي رواية للنسائي «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرّة»(٢). وأخرج هذا الحديث ابن السني من حديثه.

(قوله: ذرب لساني) الذرب بفتح الذال المعجمة والراء. قال أبو زيد وغيره من أهل اللغة: هو فحش اللسان، وفي الحديث دليل على أن سبب ذرب اللسان هو الذنوب، فإذا غفرها الله سبحانه وتعالى بالاستغفار ذهب ذلك عن صاحبه، وأما رسول الله في فهو معصوم عن ذلك، وإنما قال هذه المقالة واستغفر هذا الاستغفار ليبين لأمته ما يفعلون إذا بلي أحدهم بذلك، وقد ثبت في الصحيح عنه في أنه قال: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرّة»(٣) أو كما قال.

## مَا يُقَالُ إِذَا ٱبْتُلِيَ بِٱلدَّيْنِ

٤٢٧ - وَإِذَا ٱبْتُلِيَ بِٱلدَّيْنِ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ (ت، مس)

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إن مكاتباً جاءه، فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني، فقال: ألا

<sup>(</sup>١) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد ٢٢٢٧٣، والدارمي ٢٦٠٧.

<sup>(</sup>۲) رواه بهذا اللفظ ابن ماجة ۳۸۱۵.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ۲۷۰۲، لكن بلفظ: «ماثة مرة».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٣٥٦٣، وأحمد ١٢٥٠.

أعلمك كلمات تقولهن علمنيهن رسول الله على لله و كان عليك مثل جبل صبر ذيناً أدّاه الله عنك قل: «اللهم» النح قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح، وجبل صبر بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وآخره راء مهملة جبل باليمن مشهور.

٤٢٨ ـ اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ، كاشِفَ الْغَمَّ، مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ، رَحْمَنَ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُما، أَنْتَ تَرْحَمُنِي فَٱرْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمةِ مَنْ سِوَاكَ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ أبو بكر رضي الله عنه، فقال: هل سمعت من رسول الله وهي دعاء علمنيه؟ قالت: ما هو؟ قال: كان عيسى بن مريم يعلمه أصحابه. قال: «لو كان على أحدكم جبل ذهب فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه، وهو: اللهمّ فارج الهمّ كاشف الغمّ، مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة» الحديث الخ قال أبو بكر: وكان عليّ بقية من الدين، وكنت أدعو بذلك فقضاه الله عني. قالت عائشة: كان لأسماء بنت عميس عليّ دينار وثلاثة دراهم، فكانت تدخل عليّ، فأستحيي أن أنظر في وجهها لأني لا أجد ما أقضيها، فكنت أدعو بذلك، فما لبثت إلا قليلاً حتى رزقني الله رزقاً ما هو بصدقة تصدّق عليّ به ولا ميراث ورثته فقضاه الله عني، وقسمت في أهلي قسماً حسنا، وحليت ابنة عبد الرحمن بثلاث أواق ورق، وفضل لنا فضل حسن. قال الحاكم في المستدرك بعد أن ذكر هذا السياق: إنه صحيح الإسناد، وأخرجه البزار من حديثها. قال في مجمع الزوائد: وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك.

279 ـ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ، تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِرُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُعِرُّ الْمَلْكَ مَنْ تَشَاءُ، بِيلِكَ الْجَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَنَ ٱلدَّنْيَا وَالآخِرَةِ، تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ٱرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكُ (صط) عَلَّمَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ مُعَاذاً، وَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً لَوَقَاهُ ٱللَّهُ عَنْكَ (صط) وَتَقَدَّمَ مَا يَقُولُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى في مَكانِهِ.

الحديث أخرجه الطبراني في الصغير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ وأنس رضي الله عنهما. أمّا حديث معاذ فقال: «إن رسول الله على انتقده يوم الجمعة فلم يجده، فلما صلى رسول الله على أتى معاذاً، فقال: يا معاذ، مالي لم أرك؟ فقال: يا رسول الله يهوديّ عليّ أوقية من تبر، فخرجت إليك فحبسني عنك، فقال له رسول الله على: يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به، فلو كان عليك من الدين مثل جبل صبر أدّاه الله عنك، وصبر جبل باليمن؟ فادع الله يا معاذ قل: اللهمّ مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعزُ من تشاء، وتذلّ من تشاء بيدك الخير، إنك على

كلّ شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميت، وتخرج الميت من الحيّ، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وفي رواية لمعاذ رضي الله عنه قال: «كان لرجل عليّ بعض الحق فخشيته، فلبثت يومين لا أخرج، فجئت رسول الله مالك الملك أخبرك بكلمات لو كان عليك مثل الجبال قضاه الله عنك؟ قلت: بلى. قال: قل اللهم مالك الملك فذكر نحوه باختصار، وزاد في آخره: «اللهم أغنني من الفقر، واقض عني الدين، وتوفني في عبادتك، وجهاد في سبيلك قال في مجمع الزوائد: رواه كله الطبراني، وفي الرواية الأولى نصر بن مرزوق، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ، وفي الرواية الثانية من لا أعرفه. وأما حديث أنس فقال: قال رسول الله ملك لمعاذ: «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً لأذاه الله عنك، قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن أحد ديناً لأذاه الله عنك، قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير ورواته ثقات.

(قوله: وتقدّم ما يقول من عليه دين). أقول: تقدّم في فصل: ما يقال في النوم واليقظة، وذكر هنالك الحديث الذي أخرجه مسلم، وفي آخره: «اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر»(١) وقد قدّمنا شرحه هنالك وكذلك تقدّم في أدعية الصباح والمساء حديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»(٢) وشرحناه هنالك.

# مَا يَقُولُ لِمَنْ أُصِيبَ بِعَيْنِ

٤٣٠ - وَمَنْ أُصِيبَ بِعَيْنِ رُقِيَ بِقَوْلِهِ: بِسْمِ ٱللَّهِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَها وَوَصَبَها، ثُمَّ يَقُولُ: قُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ (س، مس) (٣).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «خرجت أنا وسهل بن حنيف رضي الله عنه نلتمس الخمر، فأصبنا غديراً خمراً، فكان أحدنا يستحي أن يتجرد، وأحد يراه، فاستتر صاحبي حتى إذا رأى أن قد فعل نزع

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٢٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٩٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>Y) رواه الإمام أحمد ١٥١٤٤.

جبة صوف عليه، فنظرت إليه، فأعجبني خلقه، فأصبته بعيني، فأخذته قعقعة فدعوته فلم يجبني، فأتيت النبيّ على فأخبرته، فقال: قوموا بنا، فرفع عن ساقيه حتى خاض إليه الماء، وكأني أنظر إلى وضح ساقي النبيّ على فضرب صدره، ثم قال: بسم الله، اللهم أذهب حرّها وبردها ووصبها، ثم قال: قم باذن الله تعالى فقام، فقال رسول الله على: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حقّ هذا لفظ النسائي والحاكم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة وأحمد في المسند.

(قوله: ووصبها) الوصب بفتح الواو والصاد دوام الوجع ولزومه كذا قيل، والظاهر أنه التعب مطلقاً. وقوله في الحديث: الخمر هو بفتح الخاء المعجمة والميم، كل ما يستر من شجر أو جبل أو نحوه. والغدير مستنقع الماء من المطر. والوضح بفتح الواو والضاد المعجمة وبالحاء المهملة البياض، وفي الحديث مشروعية الرقية من العين بما ذكر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «العين حتى ولو كان شيء يسابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا»(۱) وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره عن النبي على أنه قال: «العين حتى» وفي الباب أحاديث.

٤٣١ ـ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةَ نَفَتَ في مَنْخَرِها الأَيْمَنِ أَرْبَعاً، وَفي الأَيْسَرِ ثَلَاثاً، وَقَالَ: لاَ باسَ أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، آشفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ يَكْشِفُ الضَّرَّ إلاَّ أَنْتَ (مو، مص).

هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً كما قال المصنف رحمه الله، وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يحتمل أن يكون قال ذلك لشيء سمعه من رسول الله في وأن يكون قاله اعتماداً على التجريب وقع له أو لمن في عصره من العرب أو لمن قبلهم، فقد كان للعرب رقى يرقون بها مختلفة متعدّدة، ولا يخفاك أن الرقية الثابتة عن رسول الله في العين ليست بخاصة في بني آدم بل ثابتة لكل من أصابته العين من آدمي أو غيره، وسيأتي منها أحاديث، ومنها الحديث الذي سيأتي بلفظ: «أذهب الباس، ربّ الناس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت () وهو بمعنى هذا الموقوف بل بأكثر لفظه، فكان للمصنف رحمه الله في العدول عن هذا الأثر الموقوف إلى ما قد ذكر هو وغيره من المرفوع سعة، وسيأتي شرح ما اشتمل عليه هذا الحديث في شرح الحديث المرفوع، والظاهر أن ابن مسعود رضي الله عنه رقى هذه الدابة بهذه الألفاظ اعتماداً على الحديث الآتي لما ذكرنا من عدم اختصاص الوارد عنه على ببني آدم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٢١٨٨، والترمذي ٢٠٦٢.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٤٣٧).

# مَا يُقَالُ لِلْمُصَابِ بِلَمَّةٍ مِنَ ٱلْجِنِّ

٤٣٢ - وَإِنْ أُصِيبَ بِلَمَّةِ مِنَ جِنَّ: وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَوَّذَهُ بِالْفَاتِحَةِ، وَمِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ إِلَى الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٣] إِلَى: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] إِلَى: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] إِلَى: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. إلَى آخِرِ الْبَقَرَةِ، وَمِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨] إِلَى آخِرِ الْبَقَرَةِ، وَمِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨] إِلَى آخِرِ النَّوْرَةِ، وَمِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿أَلَهُ وَاللَّهُ أَلَّهُ إِلَهُ إِلَا عُولَ اللَّهُ وَالْمُحْسِنِينَ ﴾ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللهُ أَلَقَ اللّهِ اللهُ عَرَافِ إِلَى ﴿ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٥] وَأَلَّهُ وَالْمُونِينَ. وَعَشْرِ آيَاتِ مِنَ الْعُراف : ٢٥] وَ: ﴿فَتَعَالَى ٱللَّهُ ﴿ [المؤمنين: ٢٩] إِلَى آخِرِ المُؤْمِنِينَ. وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ أَلِا السَّافَاتِ إِلَى ﴿ لَا السَّافَاتِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ. ﴿ وَأَلَّهُ تَعَالَى الْقَالَةُ اللّهُ أَحَدُ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ (أَ، مِس) (١٠) وَتُلَاثُ وَاللّهُ أَحَدُ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (أَ، مِس) (١٠). وَتَلَا فَ اللّهُ أَحَدُ وَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (أَ، مِس) (١٠). وَتُلَاثُ وَاللّهُ أَحَدُ وَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (أَ، مِس) (١٠).

الحديث أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: «كنت عند النبي على فجاء أعرابيّ، فقال: يا نبيّ الله إن لي أخاً به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: لم. قال: فأتني به، فأتاه به فوضعه بين يديه، فعّوذه بفاتحة الكتاب الحديث الخ» وقال في آخره: «فقام الرجل كأن لم يشك شيئاً قط» قال الحاكم في المستدرك: صحيح، ورواه ابن ماجة من طريق أخرى، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد من حديثه إلى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وقال: فيه أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسه، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو يعلى بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه وفي إسناده أبو جناب المذكور.

(قوله: بلمة) بفتح اللام وتشديد الميم، وهي ضرب من الجنون تلمّ بالإنسان، أي تقرب منه، مأخوذ من قولهم ألمّ به، وكذلك اللمم المذكور في الحديث. قال الهروي: هو طرف من الجنون يلمّ بالإنسان، وفي الحديث دليل على مشروعية الرقية لمن أصيب بجنون، لما اشتمل عليه هذا الحديث، وفيه دليل أيضاً على أن بعض أنواع الجنون يكون من جهة الشيطان، نعوذ بالله منه، وبه يندفع قول من قال: إنه لا سبيل للشيطان إلى مثل ذلك.

### مَا يُقَالُ لِلْمَعْتُوهِ

٢٣٣ - وَيُرْقَى المَعْتُوهُ بِالْفَاتِحَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: غُدْوَةً، وَعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمَهَا جَمَعَ بُصَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَهُ (د)(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٠٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٣٨٩٦ و ٣٩٠١، والإمام أحمد ٢٠٨٣٣ و ٢٠٨٣٤.

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث خارجة بن الصلت التميمي عن عمه «أنه أتى رسول الله على فأسلم، ثم أقبل راجعاً من عنده فمرّ على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدّثنا أن صاحبكم قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه، فرقيته بالفاتحة فبرىء فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله في فأخبرته، فقال: هل إلا هذا، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق» هذا لفظ أبي داود، وفي رواية له: «فرقاه بأمّ القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بصاقه ثم تفله» (١) وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي، وإسناد أبي داود إسناد الصحيح، وأخرج هذا الحديث من حديثه أيضاً ابن السني.

(قوله: المعتوه) هو المجنون المصاب بعقله.

## مَا يُقَالُ لِلَّدِيغ

٤٣٤ \_ وَاللَّدِيغُ بِالْفَاتِحَةِ (ع)(٢) سَبْعَ مَرَّاتِ (ت)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ﴿إنّ رهطاً من أصحاب النبي على انطقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحيّ من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحيّ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله يكون عند بعضهم شي، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا، فصالحوه على قطيع من الغنم، فانطلق وجعل يتفل ويقرأ الفاتحة ـ الحمد لله ربّ العالمين - سبع مرات فكأنما نشط من عِقال فانطلق يمشي ما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله على، فأتوه فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم، وفي رواية للترمذي: «فقرأت عليه: الحمد لله ربّ العالمين سبع مرّات» وفي رواية للترمذي والنسائي وابن ماجة أن الذي رقاه هو راوي هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضى الله عنه.

(قوله: واللديغ) هو بفتح اللام وكسر الدال المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة وآخره غين معجمة،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۳٤۲۰.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۱۲۷٦ و ۵۷٤۹، ومسلم ۲۲۰۱، والترمذي ۲۰۳٤، وأبو داود ۳٤۱۸، وابن ماجة ۲۱۵٦،
 و ۱۰۶۲۸ و ۱۱۳۲۱ و ۱۱۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٠٦٣.

وهو الذي لدغته الحية أو الأفعى أو العقرب أو نحوها: أي أصابته بسمها. وقوله في الحديث: وما به قلبه هو بفتح القاف واللام والباء الموحدة وهو الوجع، وفي الحديث دليل على أن فاتحة الكتاب رقية نافعة، وأنه يجوز أن يداوى بهذا الملدوغ على الصفة المذكورة في الحديث.

٤٣٥ ـ وَيَمْسَحُ لَدْغَةَ الْعَقْرَبِ بِمَاءِ وَمِلْحٍ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهَا الْكَافِرُونَ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ (صط).

الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الصغير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لدغت عقرب النبي الله وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره، ثم دعا بماء وملح، فجعل يمسح عليها ويقرأ - قل يا أيها الكافرون - و - قل أعوذ برب الفلق - و - قل أعوذ بربّ الناس، قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير، وإسناده حسن، وفي الحديث جواز الرقية بهذه السور مع مسح موضع اللدغة بالماء والملح، وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحو ما قلنا، وفيه: «لعن الله المعقرب ما تدع نبياً ولا غيره» وقد اجتمع في هذا الحديث العلاج بأمرين: الإلهي، والطبيعي، وتقدّم ضبط اللدغة وتفسيرها.

٤٣٦ ـ بِسْمِ ٱللَّهِ شَجَّةٌ قَرَنِيَّةٌ مِلْحَةٌ بَحْرٍ قَفْطا (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: «عرضنا على رسول الله ﷺ رقية من الحمة فأذن لنا فيها وقال: إنما هي مواثيق والرقية بسم الله المحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(قوله: شجة) بفتح المعجمة وتشديد الجيم (قوله: قرنية) بفتح القاف والراء وبالنون (قوله: ملحة) بكسر الميم وإسكان اللام وبالحاء المهملة، و (قفطا) بفتح القاف وإسكان الفاء وبالطاء المهملة هكذا ضبطهما المصنف في مفتاح الحصن. وقال: هي كلمات لا يعرف معناها يرقي بها كما ورد، وأخرج الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود قال: «ذكر عند النبيّ على رقية من الحمة، فقال اعرضوها عليّ، فعرضوها عليه: بسم الله شجية قرنية ملحة بحر قفطا فقال: هذه مواثيق أخذها سليمان على الهوام، لا أرى بها بأساً. قال فلدغ رجل وهو مع علقمة، فرقاه بها فكأنما نشط من عقال» قال في مجمع الزوائد: في إسناده من لم أعرفه، وفي الحديث دليل على أنها تجوز الرقية بالألفاظ التي لا يعرف معناها إذا حصل التجريب بنفعها وتأثيرها، لكن لا بدّ أن يعرف الراقي أنها ليست من السحر الذي لا يجوز استعماله، فإنّ النبيّ على قد أخبرنا أنها مواثيق كما في الحديث الأوّل، وأنها مواثيق أخذها سليمان على الهوام، وبهذا يتبين أنها لا تجوز الرقية إلا بما عرف الراقي معناه أو عرف مواثيق أخذها سليمان على الهوام، وبهذا يتبين أنها لا تجوز بغير ذلك لأنه قد قسم النبي على الموقية إلى قسمين: رقية حتّى، ورقية باطل، فرقية الحديث، ولا تجوز بغير ذلك لأنه قد قسم النبيّ على من قوله أو فعله أو قسمين: رقية حتّى، ورقية باطل، فرقية الحقي ما كان بالقرآن أو بما ورد عن النبيّ على من قوله أو فعله أو قسمين: رقية حتّى، ورقية باطل، فرقية الحق ما كان بالقرآن أو بما ورد عن النبيّ على من قوله أو فعله أو

تقريره، ورقية الباطل ما لم تكن كذلك، وعلى الرقية الباطل تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الرقى، وعلى رقية الحق تحمل الأحاديث الواردة بالإذن بها، ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جابر رضي الله عنه قال: «جاء رجل من الأنصار يقال له عمرو بن حية، وكان يرقى من الحمة، فقال: «يا رسول الله إني نهيت عن الرقى وإني أرقى من الحمة. قال: قصها علي فقصصتها عليه، فقال: لا بأس بهذه، هذه مواثيق». قال: وجاء رجل من الأنصار كان يرقى من العقرب، فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» قال في مجمع الزوائد: هو في الصحيح باختصار، ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس بن الربيع، وقد وققه شعبة والثوري، وضعفه جماعة.

#### مَا يُقَالُ لِلْمَحْرُوقِ

الحديث أخرجه النسائي وأحمد كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث محمد بن حاطب قال: «تناولت قدراً كانت لي فاحترقت يدي، فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس، فقالت: يا رسول الله، قال: لبيك وسعديك، ثم أدناني منه، وجعل يتفل ويتكلم بكلام ما أدري ما هو؟ فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول؟ قالت: كان يقول: أذهب الباس، ربّ الناس، ورجال أحمد والنسائي رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني من طرق، وأم محمد بن حاطب، ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضاً من حديثه الطبراني من طرق، وأم محمد بن حاطب هذه هي أم جميل بنت المحلل واسمها فاطمة، وقيل: جويرية، وهذا الحديث وإن كان الرّقية به لمحروق، فإنه لا يدلّ على أنه لا يرقى بها إلا المحروق بل يرقى بها كل من أصيب بشيء كائناً ما كان، ولا تخصيص بمجرّد السبب كما هو معروف في الأصول، ويدلّ على هذا أن النبيّ قد رقى بهذه الألفاظ غير من به حرق كما في حديث السائب بن يزيد عند الطبراني في الأوسط، وكما في حديث ميمونة رضي الله عنها عند الطبراني في الكبير والأوسط، وكما في حديث رافع بن خديج عند الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

## مَا يَقُولُ مَنِ ٱحْتَبَسَ بَوْلُهُ أَوْ بِهِ حَصَاةً

٤٣٨ \_ وَمَنِ ٱحْتَبَسَ بَوْلُهُ أَوْ يِهِ حَصَاةٌ: رَبُّنَا ٱللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ ٱسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كما رَحَمْتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَٱجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الآرْضِ، وَٱغْفِرْ لَنَا

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ٥٦٧٥، والترمذي ٩٧٣، وأبو داود ٣٨٩٠، والإمام أحمد ١٢٠٧٤ و ١٣٣٢١.

حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى لَمُذَا الْوَجِع فَيَبْرَأُ (س، د)(۱).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله، وأصابته حصاة البول فعلمه رقية سمعها من رسول الله عليه: ربنا أنت الذي في السماء تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض الحديث الغ» هذا لفظ النسائي وفيه بعد قوله فيبرأ ما لفظه: فأمره أن يرقيه بها فرقاه بها فبرىء.

(قوله: حوبنا) بفتح الحاء المهملة وضمها وهو الإثم (قوله: على هذا الوجع) بكسر الجيم وهو من به وجع. (قوله: أنت ربّ الطيبين) جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه ربّ كل شيء بما يتصف بالطيب والخبيث وغيرهما.

## مَا يُقَالُ لِمَنْ بِهِ قُرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ

٤٣٩ - وَمَنْ بِهِ قُرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ تَضَعُ أَصْبُعَكَ السَّبَّابَةَ في الأَرْضِ، ثُمَّ تَرْفَعُهَا قائِلاً: بِسْمِ ٱللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

«كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه وكانت به قرحه أو جرح. قال النبي على بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض، ثم رفعهما: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا» وأخرجه أيضاً البخاري وأهل السنن إلا الترمذي من حديثها بلفظ: «كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا» وإنما عزاه المصنف رحمه الله إلى مسلم وحده لأن اللفظ الذي ذكره مسلم هو لفظه، ومعنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ووضعها على التراب يعلق بها شيء منه، فمسح بها على الموضع العليل أو الجرح قائلاً: بسم الله الخ (قوله: يشفى سقيمنا) مبنيّ للمفعول ورفع سقيمنا على النيابة، وفي لفظ: ليشفى سقيمنا بزيادة اللام.

• ٤٤ ـ وَلِوَجَعِ الْأُذُنِ وَالضَّرْسِ مَا تَقَدَّمَ في الْعُطَاسِ.

أقول قد قدّمنا الكلام هنالك على ما ذكره المصنف رحمه الله حيث ذكر حديث: «من قال عند كل عطسة: الحمد لله ربّ العالمين على كلّ حال ما كان لم يجد وجع ضرس ولا أذن أبداً».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ۳۸۹۲.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٥٧٤٥ و ٥٧٤٦، ومسلم ٢١٩٤، وأبو داود ٣٨٩٥، وابن ماجة ٣٥٢١، وأحمد ٢٣٤٧٦.

### مَا يَقُولُ مَنْ أَصَابَهُ رَمَدٌ

٤٤١ ـ وَمَنْ أَصَابَهُ رَمَدٌ: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِبَصَرِي، وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، وَأَرِنِي في الْعَدُوِّ ثَأْرِي وَٱنْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله على كان إذا أصابه رمد أو أحداً من أهله أو أصحابه دعا بهؤلاء الكلمات: اللهم متعني الخ» وفيه جواز الدعاء على العدو بأن يريه الله ثأره فيه، وعلى الظالم بأن ينصره الله عليه، وقد ورد بذلك أحاديث، ودلت عليه آيات قرآنية.

#### مَا يَقُولُ مَنْ حَصَلَ لَهُ حُمَّى

٤٤٢ ـ وَمَنْ حَصَلَ بِهِ حُمَّى يَقُولُ: بِسْمِ ٱللَّهِ الْكَبِيرِ (مس، مص) نَعُوذُ بِٱللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقِ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ (مس، مص).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي على كان يعلمهم من الأوجاع أو لمن به حمى أن يقول: بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شرّ كل عرق نعار، ومن شرّ حرّ النار، هذا لفظ الحاكم وصححه.

(قوله: نعار) بفتح النون وتشديد العين المهملة وبالراء المهملة، يقال: نعر العرق بالدم إذا علا وارتفع، وجرح نعار ونعور إذا تصوّب دمه، وفي الحديث إشارة إلى أن الحمى تكون من فوران الدم في البدن، وأنها نوع من حرّ النار، وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبيّ على دخل على أعرابي يعوده، فقال: لا بأس طهور إن شاء الله الله الله وكان إذا دخل على من يعوده. قال: لا بأس طهور إن شاء الله، وقد وردت أحاديث في أن الحمى من فيح النار، وأنها تبرد بالماء (٢).

## مَا يَقُولُ مَنِ ٱشْتَكَىٰ أَلَماً أَوْ شَيْئاً في جَسَدِهِ

٤٤٣ ـ وَإِذَا ٱشْتَكَىٰ أَلَما أَوْ شَيْناً في جَسَدِهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى المَكانِ الَّذِي يَأْلُمُ مِنْهُ، وَلْيَقُلْ: بِسْمِ ٱللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرً مَا أَجِدُ وَلْيَقُلْ: بِسْمِ ٱللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرً مَا أَجِدُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٦١٦ و ٥٦٥٦.

<sup>(</sup>٢) من ذلك الحديث الذي رواه مسلم ٢٢٠٩، ولفظه: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء».

وَأُحَاذِرُ (م)(١) أَعُوذُ بِعِزَّةِ ٱللَّهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ سَبْعاً (طا، مص)(٢).

الحديث أخرجه مسلم ومالك في الموطأ، وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي "أنه شكا إلى رسول الله وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرّات: أعوذ بالله، وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر" هذا لفظ مسلم، وأخرجه من حديثه أيضاً أهل السنن الأربع، وزاد النسائي: "فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم""، ولفظ مالك في الموطأ من حديثه: "أنه أتى رسول الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فقل لي: إمسح بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي" وفي الحديث: أن من تألم بشيء من جسده وضع عليه يده قائلاً بسم الله الخ هذا إذا كان الألم في موضع واحد من جسده، فإن كان في مواضع منه وضع يده على موضع موضع منها، ويقول في كل موضع: بسم الله الخ، وفي الأعداد التي ترد في مثل هذا الحديث سرّ من أسرار منها، ويقول في كل موضع: بسم الله الغة والسبب الذي يقتضيه كما في أعداد الركعات والأنصباء والحدود.

٤٤٤ ـ أَعُوذُ بِعِزَّةِ ٱللَّهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ: سَبْعاً يَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ أَلَمِهِ (أ، ط)(٤).

الحديث أخرجه أحمد والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إذا وجد أحدكم ألماً، فليضع يده تحت ألمه، ثم ليقل سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شرّ ما أجد سبعاً» قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو معشر لا يحتج به، وقد وثق، على أن جماعة كثيرة ضعفوه وتوثيقه لين، وبقية رجاله ثقات، وفي هذا الحديث أنه يضع يده تحت ألمه، وفي الحديث الأول: أنه يضع يده على المكان الذي يألم منه، ويمكن الجمع: بأن يضع يده بحيث يكون بعضها فوق الألم، وبعضها تحته، وهذا الحديث وإن كان في إسناده أبو معشر (٥)، فالحديث الأول الثابت في الصحيح يشهد له أتم شهادة، ويشد من عضده أوثق شدّ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۲۰۲، واین ماجهٔ ۳۵۲۲.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٠٨٠، وأبو داود ٣٨٩١.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ٢٥٩٢٦.

<sup>(</sup>٥) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، لم يلق أحداً من الصحابة، ضعفوه، فقال الإمام أحمد: حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد، وقال يحيى بن معين: ضعيف، إسناده ليس بشيء، وقال ابن المديني: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث.

٤٤٥ ـ بِسْمِ ٱللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ ٱللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا، وِثْراً، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهَا (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه: "فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شرّ ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وتراً، والمراد بقوله وتراً: ثلاث مرات أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك، وظاهر هذا الحديث أنه يقول: "بسم الله الخ وتراً واضعاً يده على موضع الألم ثم يرفعها، ثم يعيدها، ثم يقول ذلك، ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، فالجمع ممكن بأن يضع يده ويقول ذلك سبعاً، ثم يعيدها ويقول ذلك سبعاً، فمن صنع هكذا فقد عمل بالحديث هذا، وبالحديثين المذكورين قبله، ويزيد ما فيه زيادة من الألفاظ فيقوله سبعاً، وذلك بأن يقول: "بسم الله أعوذ بالله وعزته وقدرته على كل شيء من شرّ ما أجد وأحاذر من وجعي هذا».

٤٤٦ ـ وَيَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ على وأمسح بيده رجاء بركتها» وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديثها، والنفث المذكور في الحديث قد تقدّم تفسيره غير مرّة، ويكون على موضع الألم إن كان موضعاً مخصوصاً، وإن كان الألم في جميع البدن نفث على مواضع منه، أو على ما أراد من بدنه إن لم يتمكن من النفث على جميعه، وقد ثبت في رواية من هذا الحديث: «أنه كان على يمسح بيده ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرّات» (")، هكذا في الصحيحين من حديثها، وبهذه الرواية تتبين كيفية المسح.

٤٤٧ \_ وَإِنْ أَصَابَهُ ضُرٌ وَسَثِمَ الحَيَاةَ فَلاَ يَتَمَنَّى المَوْتَ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كانَتْ الحَيَاةُ خَيْراً لِي (خ، م)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۸۸.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ٥٠١٦، ومسلم ٢١٩٢، وأبو داود ٣٩٠٢، وابن ماجة ٣٥٢٩، وأحمد ٢٣٦٨٧ و ٢٥٠٦٢، ومالك ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٥٠١٨، والترمذي ٣٤٠٢، وأبو داود ٥٠٥٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٥٦٧١ و ٦٣٥، ومسلم ٢٦٨٠، والترمـذي ٩٧١، والنسـائـي ١٣٠٥ و ١٣٠٦ و ١٨٢٠ و ١٨٢٠ و ١٨٢٩ و ١٨٢٩ و ١٢٢٩ و ١٢٢٩٠ و ١٢٢٩٠ و ١٢٥٨٠ و

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا يتمنى أحدكم الموت من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي الحديث الخ قال النووي: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: هذا إذا تمنى الضرّ أو نحوه، فإن تمنى الموت خوفاً على دينه لفساد الزمان ونحو ذاك لم يكره، وهذا تخصيص بمجرّد الاستحسان، فإن النهي عام فلا يجوز التمني بحال من الأحوال لكن إذا نزل به الضر، وستم الحياة قال هذه المقالة التي أرشد إليها الشارع على، والخشية على دينه لفساد الزمان هي من جملة ما يصدق عليه أنه ضر بل الضر العائد إلى الدين أشد عند المؤمن من الضر العائد إلى البدن أو العائد إلى الدنيا. فالحاصل أنه ليس لأحد أن يتمنى الموت لشيء من الأشياء كائناً ما كان، بل يعدل عن ذلك إلى هذا الدعاء الذي جاء عن الشارع .

### مَا يَقُولُ إِذَا عَادَ مَرِيضاً

٤٤٨ ـ وَإِذَا عَادَ مَرِيضاً قالَ: لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، بِسْمِ ٱللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفى سَقِيمُنَا (خ، م)(١) بِإِذْنِ ٱللَّهِ (خ)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان يقول للمريض: "بسم الله الخ" وفي لفظ للبخاري: "بإذن ربنا" وفي لفظ آخر له: "بإذن الله وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأما قوله: "لا بأس طهور إن شاء الله مرتين" فهو ثابت في البخاري والنسائي، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي الله دخل على أعرابي يعوده، فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، وكان إذا دخل على من يعود. قال: لا بأس طهور إن شاء الله، وكان إذا دخل على من يعود. قال: لا بأس طهور إن شاء الله، وكان أذا دخل على من يعود. قال: لا بأس طهور إن شاء الله، وكان إذا دخل على من يعود الله وقد قدّمنا الكلام على قوله: "تربة أرضنا".

٤٤٩ ـ وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمنِي، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، ٱشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقماً (خ، م)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي على يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى، ويقول: اللهم أذهب الباس الخ» ولهما في رواية أخرى من حديثها «امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت» وأخرجه أيضاً النسائي من حديثها، وفي لفظ لهما من حديثها: «كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٥٧٤٥ و ٥٧٤٦، ومسلم ٢١٩٤، وأبو داود ٣٨٩٥، وابن ماجة ٣٥٢١، وأحمد ٢٣٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢١٩٤، ولفظه في آخره: «بإذن ربنا».

<sup>(</sup>٣) مر تحقیقه قریباً.

أو جرح قال النبي على بأصبعه هكذا الله ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته على الأرض، ثم رفعها وقال: «بسم الله تربة أرضنا اللي آخر ما في الحديث الذي تقدّم قبل هذا، وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه عنه أنه يقول: «اللهم ربّ الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي شفاء الى آخر ما في حديث عائشة رضي الله عنها.

(قوله: شفاء) منصوب على المصدر بفعل مقدر: أي اشف شفاء، والشافي: اسم فاعل وليس بعلم (قوله: لا يغادر سقماً) أي لا يترك سقماً، وقد تقدّم بيان هذا.

٤٥٠ ـ بِسْمِ ٱللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءِ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْن حَاسِدِ ٱللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ ٱللَّهِ أَرْقِيكَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه «أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيك الخ» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(قوله: أرقيك) بفتح الهمزة، أي أعوّذك من كل شيء يؤذيك من أنواع المرض (قوله: ومن شر كل نفس) النفس العين، والتكرار في قوله: «بسم الله أرقيك» للتأكيد لما سبق (قوله: يشفيك) يجوز أن يكون بفتح حرف المضارعة، ويجوز أن يكون بضمه من أشفاه.

٤٥١ ـ بِسْمِ ٱللَّهِ أَرْقِيكَ، وَٱللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءِ فِيكَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذًا حَسَدَ (مس، مص) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاءني النبي فقال ألا أرقيك رقية رقاني بها جبريل؟ فقلت: بلى بأبي أنت وأمي، فقال: بسم الله الخ وفي آخره: «فرقى بها ثلاث مرات» وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجه، وصححه السيوطي.

(قوله: من شرّ النفاثات في العقد) هنّ السواحر اللاتي ينفثن في عقدهن إذا سحرن ورقين. ٤٥٢ ـ اللَّهُمَّ ٱشْفِ عَبْدَكَ يَنْكُأْ لَكَ عَدُوًا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةِ (د، حب)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال النبي على: ﴿إذا جاء الرجل يعود مريضاً، فليقل: اللهم اشف

مر تحقیقه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٣١٠٧، والإمام أحمد ٦٣١٢، لكن في آخره: ﴿ويمشي لك إلى الصلاةُ﴾.

عبدك النع» هذا لفظ أبي داود، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(قوله: ينكأ لك) بفتح حرف المضارعة وآخره همزة، يقال: نكأت في العدق، أنكأ نكاية فأنا ناكىء: إذا أكثرت فيهم الجروح والقتل فوهنوا لذلك، ويقال: نكأت القرحة أنكؤها: إذا قشرتها. (قوله: أو يمشي لك إلى جنازة) أي يطلب ثوابك ويطيعك بامتثال أمرك الذي من جملته المشي مع الجنازة، والجنازة: بفتح الجيم وكسرها الميت وسريره الذي يحمل عليه، وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميت، وقيل: بالعكس وهو الأشهر.

٤٥٣ \_ اللَّهُمَّ أَشْفِهِ، اللَّهُمَّ عَافِهِ (مس، ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي وابن حبان في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت شاكياً، فمرّ بي رسول الله في وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فارحمني، وإن كان متأخراً فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني، فقال النبيّ فقال: اللهم اشفه أو عافه»، الشاك النبيّ فقال: اللهم اشفه أو عافه»، الشاك شعبة. قال: فما شكيت وجعي بعد هذا. هذا لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولفظه: «اللهم اشفه، اللهم عافه» ولفظ النسائي: «اللهم اشفه، اللهم اعفه» وفي الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

٤٥٤ \_ يَا فُلاَنُ: شَفَى ٱللَّهُ سُقْمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ في دِينِكَ وَجِسْمِكَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِكَ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله على وأنا عليل، فقال: «يا سلمان شفى الله سقمك» الخوفي الحديث الدعاء للسقيم بالشفاء لسقمه، وغفران ذنبه، ومعافاته في دينه وجسمه إلى حضور أجله المحتوم.

٤٥٥ \_ وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ ٱللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلاَّ عَافَاهُ ٱللَّهُ مِنْ ذلِكَ المَرَضِ (د، ت، حب)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٥٦٤، وأحمد ٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۳۱۰۲، والترمذي ۲۰۸۳، وأحمد ۲۰۳۰ و ۲۰۷۳.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: "من عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات الخ» هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي لفظ للنسائي وابن حبان قال: "كان النبي الله إذا عاد مريضاً جلس عند رأسه، ثم قال» فذكره، والحديث مقيد بعدم حضور الأجل، فإذا كان قد حضر، فكما قال الشاعر:

#### وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع

وهذا العدد من أسرار النبوّة، فليس لأحد أن يطلب العلة لذلك أو يبحث عن السبب، وهكذا كل عدد يرد عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم.

20٦ ـ وَآيُّمَا مُسْلِمِ دَعَا بِقَوْلِهِ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] أَرْبَعِينَ مَرَّةُ فَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَٰلِكَ أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَإِنْ بَرَأَ بَرَأَ، وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قال في قوله تعالى: ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾ [الأنبياء: ٨٧] أيما مسلم دعا بها أربعين مرة النخ وفي الحديث فائدة جليلة، ومكرمة نبيلة هي أن هذا الدعاء ينزل المريض إذا مات من مرضه ذلك منازل الشهداء، وإن برأ غفر الله له جميع ذنوبه، وغير مستبعد هذا فإنه قد تقدم ما يفيد أن هذه الآية هي الاسم الأعظم، وقد تقرر أن الحاكم في مستدركه لا يذكر إلا ما هو صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، ولهذا سماه المستدرك، وقد تعقب عليه ما تعقب، ومن جملة من تعقبه الذهبي في بعض ما في المستدرك، وقرر البعض منه.

١٥٧ \_ وَمَنْ قَالَ فِي مَرضِهِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَلاَ عَوْلَ وَلاَ الحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ الْحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ اللهِ إِلاَّ إِللهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ اللهِ إِللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمهُ النَّارُ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من رواية الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما «أنهما شهدا على رسول الله ﷺ قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقة ربه، وقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٣٠، وابن ماجة ٣٧٩٤.

قال يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. قال الله: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه، ثم مات لم تطعمه النار». وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه والمحاكم وصححه، ورواه النسائي من حديث أبي هريرة وحده باللفظ الذي ذكره المصنف، وزاد بعد قوله: «ولا حول ولا قوّة إلا بالله يعقدهن خمساً بأصبعه، ثم قال: من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر، ثم مات في ذلك اليوم، أو في تلك الليلة، أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه».

(قوله: ثم مات لم تطعمه النار) وجه هذا أن هذه الكلمات قد اشتملت على التوحيد خمس مرّات، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، وسيأتي أن من كان آخر كلامه: «لا إله إلا الله دخل الجنة» ووردت بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما.

### مَا يَقُولُهُ المُحْتَضَرُ

٤٥٨ - وَيَقُولُ المُحْتَضَرُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَراتِ، اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على قبل أن يموت وهو مسند إلى ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى» وأخرجه أيضاً الترمذي من حديثها.

(قوله: بالرفيق الأعلى) هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون المذكورون في قوله تعالى وحسن أولئك رفيقاً [النساء: ٦٩] وكما في الحديث الآخر أنه على جعل يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقيل: هم الملائكة المقربون، كما في قوله تعالى ولا يسمعون إلى الملأ الأعلى [الصافات: ٨] يعني الملائكة، وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة، وقيل: هو دعاء بأن يلحق بالله عزّ وجلّ، كما يقال: الله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٤٤٤٠، ومسلم ٢٤٤٤، والترمذي ٣٤٩٦، وابن ماجة ١٦١٩، وأحمد ٢٣٠٥٢ و ٢٤٧٥٧، ومالك ٥٠١.

### ٤٥٩ \_ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَراتِ المَوْتِ، وَسَكَرَاتِ المَوْتِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان بين يديه ركوة أو علبة، شك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه، ويقول: «لا إله إلا الله، إنّ للموت سكرات، ثم جعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده»(٢) هكذا أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولفظ الترمذي «اللهم أعني على غمرات الموت». (قوله: اللهم أعني على غمرات الموت) هي جمع غمرة، وهي الشدّة، والمعنى أعنى على شدائد الموت.

## ٤٦٠ \_ وَيُلَقِّنُهُ مَنْ حَضَرَ عِنْدَهُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ (م)(٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: القنوا موتاكم: لا إله إلا الله وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولفظ أبي داود: القنوا موتاكم قول: لا إله إلا الله الا الله وقد ورد بهذا المعنى أحاديث عن جماعة من الصحابة قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى.

(قوله: ويلقنه من حضر: لا إله إلا الله) أي يذكره لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، وقد أجمع العلماء على مشروعية هذا التلقين.

### ٤٦١ ـ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ (د)(٤).

الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المن كان، النع وفي إسناده صالح بن أبي عريب، قال ابن القطان: لا يعرف، وتعقب بأنه قد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج هذا الحديث من حديثه أيضاً أحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووردت أحاديث بمعناه وقد ذكرناها في شرحنا للمنتقى.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۹۷۸، وفيه: «أو سكرات الموت». وابن ماجة ۱۹۲۳، وأحمد ۲۳۲۲ و ۲۳۲۸ و ۲۳۲۸ و ۲۳۲۸ و ۲۳۲۸

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ٤٤٤٩ و ٢٥١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٩١٦ و ٩١٧، والترمـذي ٩٧٦، والنسـائـي ١٨٢٦، وأبـو داود ٣١١٧، وابـن مـاجـة ١٤٤٤ و ١٤٤٥ و ١٤٤٦، وأحمد ١٠٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ٣١١٦. ورواه الإمام أحمد ٢١١١٠ وفي آخره: (وجبت له الجنة).

٤٦٢ \_ مَنْ سَأَل ٱللَّهَ الشَّهَادَةِ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ ٱللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (١)

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سهل بن حنيف أن رسول الله على قال: "من سأل الله الشهادة الخ» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديثه، والحديث يدل على مشروعية سؤال العبد ربه أن يكتب له الشهادة فإن كتبها له فبها ونعمت، وإن لم يكتبها له نال منازل الشهداء وبلغه الله إليها وأعطاه مثل ما أعطاهم.

٤٦٣ ـ وَإِذَا غَمَّضَهُ دَعَا لِنَفْسِهِ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَثِكَةَ يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ
 لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا حضرتُم المريض أو الميت، فقولوا خيراً، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت ذلك فأعقبني من هو خير لي منه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم» وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

٤٦٤ ـ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِفُلاَنِ، وَٱرْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَٱخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الْغابِرِينَ، وَٱغْفَرْ لَهُ فِيهِ (م) (٣). الْغابِرِينَ، وَٱغْفَرْ لَهُ فِيهِ (م) (٣).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه، فقال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربّ العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه». وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وقد ذكرنا هذا الحديث عند ذكر المصنف لأوقات الإجابة.

(قوله: في الغابرين) بالغين المعجمة أي الباقين، وقد تأتي بمعنى الماضين في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۱۹۰۹، والترمذي ۱۲۵۳، والتسائي ۳۱۲۲؛ وأبو داود ۱۵۲۰، وابن ماجة ۲۷۹۷، والدارمي ۲۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٩١٩، والترمذي ٩٧٧، والنسائي ١٨٢٥، وابن ماجة ١٤٤٧، وأحمد ٢٥٣٨٩ و ٢٥٣٩٢.

٣) رواه مسلم ٩٢٠، وأبو داود ٣١١٨، وأحمد ٢٥٣٣٢.

#### ٤٦٥ \_ وَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ لِس (س، د، ت)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معقل بن يسار أن رسول الله على قال: «قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله ورسوله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأوها على موتاكم». وأخرجه أيضاً من حديثه ابن ماجة وأحمد وابن حبان والحاكم وصححاه، وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال الراوي أبي عثمان وأبيه المذكورين في إسناده، وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث انتهى. والمراد بقوله: «اقرءوها على موتاكم»: على من حضره الموت كذا قال ابن حبان في صحيحه ورده المحب الطبري وقال: هو على ظاهره، وهذا هو الصواب ولا وجه لإخراجه عن معناه الحقيقي.

٤٦٦ ـ وَيَقُولُ صَاحِبُ المُصِيبَةِ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ ٱؤْجُرْنِي في مُصِيبَتي وَٱخْلُفْنِي خَيْراً مِنْهَا (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيراً منها". قالت: ولما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله في فأخلف الله لي خيراً منها رسول الله في هذا الحديث بهذا اللفظ انفرد به مسلم، وفيه دليل على أنه يشرع لمن مات له ميت أن يقول هذا القول، فإن ذلك يدفع عنه ما يجده من ثقل المصيبة، ويوجب له تحصيل بدل خير منها، فينتفع بهذا الدعاء عاجلاً وآجلاً كما قال الله تعالى ﴿اللهِن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾ [البقرة: ١٥٦].

## مَا يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

٤٦٧ \_ وَإِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَٱسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ: ٱبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا في الجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ (ت، حب) (٣).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٨٨٧، وأحمد ١٩٤١، وأبو داود ٣١٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٩١٨، ومالك ٤٩٨، وآخره: «وأعقبني خيراً منها إلا فعل الله ذلك به».

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ١٠٢١، والإمام أحمد ١٨٨٩٣.

الأشعري رضي الله عنه أن النبي على قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ الخ» هذا لفظ الترمذي وقال: حسن غريب وصححه ابن حبان.

(قوله: واسترجع) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخرج أحمد وابن ماجة من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي الله قال: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها، وإن قدم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدّد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» (١)؛ وفي إسناده هشام بن زياد (٢)، وفيه ضعف، عن أمه وهي لا تعرف.

#### مَا يُقَالُ في الْعَزَاءِ

٤٦٨ ـ وَفِي الْعَزَاءِ يُسَلِّمُ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءِ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (خ، م)<sup>(٣)</sup>.

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي اليه أن ابناً لها في الموت فأتنا، فأرسل يقرىء السلام، ويقول: "إنّ لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب»، فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبيّ ونفسه تقعقع كأنها شنّ (ع) وفاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأخرجه أيضاً من حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وفي الحديث تذكير أهل المصيبة بأن ذلك الذي توفاه الله هو لله ومنه فليس لهم أن يريدوا غير ما يريده، ثم تذكيرهم بأن ذلك قضاء الله الذي لا يدفع وقدره الذي هو حتم في رقاب العباد فلا مفرّ منه ولا مذهب عنه، ثم أمرهم بالصبر والاحتساب، فإن قال بذلك تحصل له الأجر العظيم وتخف عنه صدمة المصيبة، والله مع الصابرين كما نطق به كتابه العزيز.

٤٦٩ ـ وَكَتَبَ مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَى مُعَاذٍ يُعَزِّيهِ في آبْنِهِ: بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللَّهِ إِلَى مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ ٱللَّهُ إِلَيْكَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ١٦٠٠، وأحمد ١٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام، ضعفه ابن حنبل، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة.وقال البخاري: يتكلمون فيه.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري ٥٦٥٥ و ٢٠٢٦ و ٦٦٠٥، ومسلم ٩٢٣، والنسائي ١٨٦٨، وأبو داود ٣١٢٥، وابن ماجة
 ١٥٨٨، وأحمد ٢٠٧٧٧ و ٢٠٧٨٠ و ٢٠٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) تقعقع: أي تضطرب وتتحرك. والشِّنّ: القربة الخلق.

هُوَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعْظَمَ ٱللَّهُ لَكَ الأَجْرَ، وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، ورَزَقْنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا، وَأَهْلِينَا، وَأَوْلاَدَنا مِنْ مَوَاهِبِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهَنِيَّةِ وَعَوَارِيهِ المُسْتَوْدَعَةِ يُمَتَّعُ بِهَا إِلَى أَجَلِ مَعْدُودٍ، وَيَقْبِضُهَا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ ٱفْتَرَضَ عَلَيْنَا الشُّكْرَ إِذَا أَعْطَى، وَالصَّبْرَ إِذَا أَبْلَى أَجْلِ مَعْدُودٍ، وَيَقْبِضُهَا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ ٱفْتَرَضَ عَلَيْنَا الشُّكْرَ إِذَا أَعْطَى، وَالصَّبْرَ إِذَا أَبْلَى أَبْلَهِ الْهَنِيئَةِ، وَعَوَارِيهِ المُسْتَوْدِعَةِ، مَتَّعَكَ بِهِ في غِبْطَةِ وَسُرُورٍ، وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَثِيرٍ، الصَّلاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَى إِنِ ٱحْتَسَبْتَ، فَٱصْبِرْ وَلاَ يُحْبِطُكَ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمَ، وَآعُلَمْ أَنَّ الجَزَعَ لاَ يَرُدُ شَيْئاً، وَلاَ يَدْفَعُ حُزْناً وَمَا هُو نَاذِلٌ، فَكَأَنَ قَدْ، وَالسَّلامُ (مس، مر).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وابن مردويه، وهو من الحديث المكتوب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إنه مات ابن له، فكتب إليه رسول الله على يعزّيه: "بسم الله الرحمن الرحيم الخ» قال الحاكم بعد إخراجه: غريب حسن، وزاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في كتاب الأدعية "فليذهب أسفك ما هو نازل لك فكأن قد والسلام» وأخرج النسائي بإسناد حسن عن معاوية بن قرّة بن إياس عن أبيه "أن النبي فقد بعض أصحابه، فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غداً باباً من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال: يا رسول الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي هو أحب إليّ. قال: فذلك

(قوله: غبطة) بكسر الغين المعجمة، هي النعمة والخير وحسن الحال. (قوله: إنّ الجزع) بفتح الحيم والزاي هو الحزن، وهو ضد الصبر. (قوله: فكأن قد) أي فكأن قد وقع ما هو نازل، وقد حصل فلا فائدة في الجزع. قال النووي في الأذكار: فصل، وأما لفظ التعزية فلا حجة فيه فبأيّ لفظ حصلت واستحب أصحابنا أن تقول في تعزية المسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك. وفي المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك. وفي الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. وفي الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك. وأحسن ما يعزى به ما رويناه في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد، ثم ذكر حديث أسامة المتقدّم، فأصاب باستحسان التعزية بما ورد عن الشارع، فإن هذا الذي رواه عن أصحابه إنما هو مجرّد رأي ليس عليه دليل. وأمّا ما رواه الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال: لما توفي رسول الله ﷺ وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إنّ في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك، وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال أحمد: إنه كان يضع الحديث، وأخرجه الحاكم في مستدركه من

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ٢٠٨٨.

حديث جابر وصححه، وفي إسناده عباد بن عبد الصمد، وهو ضعيف جداً، وأخرجه أيضاً في المستدرك من حديث أنس، وزاد الحاكم في هذا الحديث فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: هذا الخضر.

٤٧٠ ـ وَفي رَفْعِ سَرِيرِهِ وَحَمْلِهِ: بِسْمِ ٱللَّهِ (مو، مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: ارفعوا على اسم الله تعالى (...)(١) لا تقولوا على اسم الله فإن اسم الله على كل شيء قل: ارفعوا بسم الله. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً: وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا حملت السرير، فقل: بسم الله وسبح. ويمكن الاستدلال للتسمية عند الرفع بما ورد في المرفوع من التسمية على كل أمر ذي بال، وذلك يغنى عن غيره.

### كَيْفِيَّةُ الصَّلاَةِ عَلَى المَيِّتِ

٤٧١ ـ وَإِذَا صَلَى عَلَيْهِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ صَلَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَٱبْنُ أَمَتِكَ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَبْنُ أَمْتِكَ، وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ، تَخَلَّى مِنَ ٱلدُّنْيَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَصْبَحَ فَقِيراً إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ، تَخَلَّى مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، إِنْ كَانَ زَاكِياً فَوَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ خَاطِئاً فَٱغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر فقرأ الفاتحة رافعاً صوته، ثم صلى على النبي على ثم قال: اللهم إنّ هذا عبدك، وابن عبدك، أصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه، إن كان زكياً فزكه، وإن كان مخطئاً فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم انصرف، فقال: أيها الناس إني لم أقرأ يعني جهراً إلا لتعلموا أنها سنة»، وفي إسناده شرحبيل بن سعد، وهو مختلف في توثيقه، وأخرجه الحاكم أيضاً من حديث يزيد بن ركانة بن عبد المطلب قال: «كان رسول الله الله إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم إنه عبدك وابن أمتك الخ». ما ذكره المصنف رحمه الله، وليس في هذا الحديث ذكر قراءة الفاتحة والصلاة على النبي على، فلعل المصنف جمع بين حديث ابن عباس، وحديث يزيد بن ركانة أنه قال الحاكم بعد إخراجه: حديث ابن عباس، وحديث يزيد إسنادهما صحيح، وقد ثبت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة في صحيح البخاري أنّ ابن عباس صلى على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها من السنة، وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرع قال: سنة والترمذي وصححه والنسائي، وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرع قال: سنة والترمذي وصححه والنسائي، وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرع قال: سنة

<sup>(</sup>١) هنا نقص في الأصل.

وحق»(١). وأخرج الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: «أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهنّ، ثم يسلم سرًّا في نفسه». وفي إسناده مطرف لكنه قد قرّاه البيهقي بما رواه له في المعرفة من طريق عبد الله بن يزيد الرصافي عن الزهري بمعناه، وأخرج نحوه الحاكم كما تقدّم، وأخرجه أيضاً النساثي وعبد الرزاق. قال في الفتح: وإسناده صحيح وليس فيه قوله بعد التكبيرة الأولى، وليس قوله فيه، ثم يسلم سراً في نفسه.

(قوله: تخلى من الدنيا) بفتح التاء المثناة والخاء المعجمة وتشديد اللام أي فارق أهلها وتركها. (قوله: زاكياً) أي طاهراً من الذنوب. (قوله: فزكه) أي فطهره بالمغفرة ورفع الدرجات، وفي الحديث أنه يشرع في الجنازة أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ويصلي على النبي على النبي بي ثم يدعو للميت بهذا الدعاء.

٤٧٢ ـ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ، وَٱرْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَٱعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَٱغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ ٱلدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةُ وَأَعِدْهُ مِنَ النَّارِ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له الغ». وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(قوله: نزله) بضم النون والزاي، وهو في الأصل قري الضيف، والمراد هنا الرحمة والمغفرة (قوله: مدخله) بضم الميم يعني موضع دخوله الذي يدخل فيه وهو قبره. (قوله: واغسله بالماء والثلج والبرد الخ) قد تقدّم شرح هذه الألفاظ في دعاء التوجه في الصلاة، وليس في هذا الحديث تعيين الموضع الذي يقال فيه هذا الدعاء فيقوله المصلي على الجنازة بعد أي تكبيرة أراد، وقد وردت أدعية غير ما ذكره المصنف ما هنا، فينبغي للمصلي على الجنازة أن يأتي منها بما أمكنه، وإذا استكثر من ذلك فهو الصواب، فإن هذا موطن لا ينبغي فيه إلا المبالغة في الترحم والدعاء، لأنه قد أتي بذلك الميت إلى إخوانه المسلمين ليدعو له من صلى منهم عليه وندبهم الشارع إلى ذلك وشرعه لهم.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱۹۸۷.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۹۶۳، والنسائي ۱۹۸۳ و ۱۹۸٤، وأحمد ۲۲۸۰، وابن ماجة ۱۵۰۰.

## مَا يُقَالُ إِذَا وَضَعَهُ في الْقَبْرِ

٤٧٣ ـ وَإِذَا وَضَعَهُ في الْقَبْرِ قالَ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ
 تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه: ٥٥]. بِسْمِ ٱللَّهِ، وَفي سَبِيلِ ٱللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ ٱللَّهِ (مس) (١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله على القبر قال رسول الله على: "منها خلقناكم الخ". وقد ضعف ابن حجر إسناد هذا الحديث، وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله على كان إذا وضع الميت في قبره قال: "بسم الله وعلى سنة رسول الله" قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه وصححه ابن حبان، وفي رواية للنسائي: "إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا الخ" وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك من حديثه، ولفظه: "الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله" قال النووي: قال جماهير أصحابنا: يستحب أن يقول في الحثية الأولى "منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعرجكم تارة أخرى".

# مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلدَّفْنِ

٤٧٤ \_ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلدَّفْنِ وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَ : ٱسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَٱسْأَلُوا لَهُ التَّبْيِتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ (د، مس) (٣).

الحديث أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي الله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال الخ. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه أيضاً من حديثه البيهقي بإسناد حسن، وأخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص قال: «إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي (1). وأخرج البخاري ومسلم عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله على فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢١١٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ٣٢١٣، والترمذي ١٠٤٦، وابن ماجة ١٥٥٠، وأحمد ٤٩٨٢ و ٥٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٣٢٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۱۲۱.

وجعل ينكت بمخصرته، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له الحديث.

٤٧٥ \_ وَيَقْرَأُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ ٱلدَّفْنِ أَوَّلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا (سي).

الحديث أخرجه البيهقي في السنن كما قال المصنف رحمه الله، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها» وحسن النووي إسناده، وهو وإن كان من قوله فمثل ذلك لا يقال من قبل الرأي، ويمكن أنه لما علم بما ورد في ذلك فضل على العموم، استحب أن يقرأ على القبر لكونه فاضلاً رجاء أن يتفع الميت بتلاوته.

#### مَا يُقَالُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ

٤٧٦ ـ وَإِذَا زَارَ الْقُبُسُورَ، فَلْيَقُسِلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْسَلَ ٱلسَّيَسَارِ مِنَ المُوْمِنِيسَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ، نَسْأَلُ ٱللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (م)(١) أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ (س)(٢).

الحديث أخرجه مسلم والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: "إنّ جبريل عليه السلام أتاني، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فاستغفر لهم قالت: قلت: وكيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وأخرجه أيضاً ابن ماجه، وزاد فيه: "أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم». وأخرجه أيضاً مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة قال: "كان رسول الله على يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» زاد النسائي: "أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» وأخرجه مسلم والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون... الحديث»(") ولعل المصنف نقل فيقول: "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون... الحديث»(") ولعل المصنف نقل ألفاظ حديث بريدة فإنها كما في حديثه الذي ذكرناه قبل. والتقييد بالمشيئة هنا كقول القائل: إن أحسنت إليّ شكرتك، وقيل التقييد بالمشيئة عائد إلى قوله: "من المؤمنين» وهو بعيد، وكثيراً ما يستعمل التقييد بالمشيئة لقصد تأكيد ما تقدّمه وأنه واقع على كل حال، والمراد إنا بكم لاحقون على كل حال.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٩٧٥، وابن ماجة ١٥٤٧.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۲۰٤٠، وأحمد ۲۱۹۰۷ و ۲۱۹۲۱.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٩٧٤، وتمامه: «. .غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اغفر لأهل بقيع الغرقد».

#### الباب التاسع

فِي ذِكْرٍ وَرَدَ فَضْلُهُ، وَلَمْ يَخُصَّ وَقْتاً مِنَ الأَوْقَاتِ، وَٱسْتِغْفَارٍ يَمْحُو الخَطِيئَآتِ وَفَضْلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَسُورٍ مِنْهُ وَآيَاتٍ

## فصْلُ ٱلذِّكْرِ

٤٧٧ \_ قَالَ ﷺ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ أَفْضَلُ ٱلذِّكْرِ، وَهِيَ أَفْضَلُ الحَسَنَاتِ (ت، أ)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وأحمد بن حنبل كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي على قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله»، ولأحمد: «لا إله إلا الله أفضل الذكر، وهي أفضل الحسنات» وهكذا في مسند البزار، وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديثه عن النبي على أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله» وكذا أخرجه النسائي وابن حبان وصححه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وكلهم أخرجوه من طريق طلحة بن خراش عن جابر وهو أنصاري مدني صدوق، وقال الأزدي: له ما ينكر، ووثقه ابن حبان وأخرج له في صحيحه، وأخرج أحمد من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه «قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها، وقال: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات» قال في مجمع الزوائد: وجاله ثقات إلا أن شمر بن عطية حدّث به عن أشياخه عن أبي ذرّ ولم يسمّ أحداً منهم، وفي الحديث دليل على أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر وأفضل الحسنات، وحقّ لها، فإنهم مفتاح الإسلام بل بابه الذي لا يدخل إليه إلا منه، بل عماده الذي لا يقوم بغيره، وهي أحد أركان الإسلام، وهي: الفرقان بين الإسلام والكفر، وبين الحق والباطل.

٤٧٨ \_ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قالَهَا خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ (خ)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٣٨٣، وابن ماجة ٣٨٠٠، وأحمد ٢٠٥١٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٩٩ و ٢٥٧٠، والإمام أحمد ٨٥٠٣.

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله على: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث [أحد] أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي الخ».

(قوله: أسعد الناس بشفاعتي) فيه دليل على أن قائل هذه الكلمة هو أسعد الناس بالشفاعة النبوية لكن مقيداً بأن يقول ذلك خالصاً لا إذا قالها من دون خلوص، وفيه أنه أراد بالشفاعة بعض أنواعها، وأما الشفاعة العظمى فأسعد الناس من يدخل الجنة بغير حساب.

8٧٩ \_ مَا مِنْ عَبْدِ قَالَهَا ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذُلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه قال: «أتبت النبي وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتبته فإذا هو نائم، ثم أتبته وقد استيقظ، فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال: لا إله إله الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق المائل، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذرّ. قال فخرج أبو ذرّ، وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرّ. قال فخرج أبو ذرّ، وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرّ» وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد إذا مات العبد على قولها، وكانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلاً مختاراً أوجبت له الجنة ولم يضرّه ما تقدّم من المعاصي، وإن كانت كبائر كالزنا والسرقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن أبي هذا قلنا له صح هذا عن رسول الله الله الصادق المصدوق على رغم أنفك وهو لا يقول إلا الحقّ لمكان العصمة لا سيما فيما طريقه البلاغ، وقد تكلف قوم لردّ هذا الحديث الصحيح، وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وبعضهم تكلف بتقييده بعدم المانع، وليس على ذلك أثارة من علم، وسيأتي تمام الكلام على هذا في حديث البطاقة.

٤٨٠ \_ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ. قِيلَ: وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ؟ قالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ (أ، ط)(٢).

الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله على: «جدّدوا إيمانكم الخ» قال المنذري: وإسناد أحمد حسن،

<sup>(</sup>١) روأه البخاري ١٢٣٧ و ٥٨٢٧ و ٦٤٤٤، ومسلم ٩٤، وأحمد ٨٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ٨٣٥٣.

وقال البيهقي: رجال أحمد ثقات، وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة الشريفة كما كانت محصلة للإسلام ابتداء تكون مجدّدة له إذا قال القائل من المسلمين المؤمنين بها، فمن قال: لا إله إلا الله فقد تجدّد إيمانه الحاصل من قبل، ومعلوم أن ذلك يقتضي قوّة الإيمان وزيادة على ما كان عليه قبل أن يقول هذه الكلمة.

#### ٤٨١ \_ قَوْلُهَا لاَ يَتْرُكُ ذَنْباً، وَلاَ يُشْبِهُهَا عَمَلٌ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ الحاكم، وقال: صحيح الإسناد وأصل الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من حديثها قالت: "مرّ بي رسول الله على ذات يوم، فقلت: له مرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال: سبحي الله مائة تسبيحة فإنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، واحمدي الله مائة تحميدة، فإنها تعدل مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري الله مائة تكبيرة فإنها تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله مائة تهليلة»(١) قال أبو خلف: لا أحسبه إلا قال تملأ ما بين السموات والأرض، وهكذا أخرجه الحاكم وصحح إسناده إلا أنه قال: «مكان أحسبه إلا قال تملأ ما بين السموات والأرض، وقول: لا إله إلا الله لا يترك ذنباً ولا يشبهها عمل» وفيه دليل على أن هذه الكلمة لا تترك ذنباً لقائلها بل يغفره الله له، وأنها فائقة على غيرها من الأعمال بحيث لا يشبهها عمل ولا يبلغ إلى درجتها كائناً ما كان.

#### ٤٨٢ ـ لَيْسَ لَهَا دُونَ ٱللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ (ت)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي على قال: «إن التسبيح نصف الميزان، والحمد يملؤه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه» قال الترمذي: حديث غريب، فيه دليل على أن هذه الكلمة حسنة من الحسنات الواصلة إلى الله تعالى على كل حال، وهذا الوصول إليه من دون حجاب هو كناية عن قبولها وحصول الثواب لقائلها، وأنها من الأعمال المقبولة على كل حال، وفي الباب أحاديث كثيرة دالة على شرف هذه الكلمة واختصاصها بمزايا عاجلة وآجلة.

٤٨٣ ـ لا إِلهَ إِلاَ ٱللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، مَنْ قالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ (خ، م)(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ٣٨١٠، والإمام أحمد ٢٥٦٧٥.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳۵۱۸.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٣٢٩٣، ومسلم ٢٦٩١، والترمذي ٣٤٦٨، وابن ماجة ٣٧٩٨، وأحمد ٧٦٦٦ و ٨٥١٨، ومالك ٣٤٧.

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي على قال: «من قال: لا إله إلا الله الخ» وأخرجه من حديثه أيضاً الترمذي والنسائي، وفي الحديث دليل على أن هذا الذكر يقوم من الأجر مقام أربع رقاب من ولد إسماعيل، وهم أشرف العرب، وقد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار، فعلى هذا يعتق قائل هذه الكلمات عشر مرّات عتقاً متضاعفاً مرّة بعد مرّة حتى يبلغ أربع مرّات، ولا شك أن عتق النفس أكثر ثواباً وأعظم أجراً.

٤٨٤ \_ وَمَرَّةً كَعِثْقِ نَسَمَةٍ (أ، م، مص)(١).

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل ومسلم وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي على قال: «من منح منيحة ورق أو منيحة لبن فهو كعتق نسمة، ومن قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فهو كعتق نسمة قال المنذري: رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح وهو في الترمذي باختصار التهليل، وقال: حديث حسن صحيح، وفرقه ابن حبان في صحيحه في موضعين، فذكر المنيحة في موضعين، وذكر التهليل في موضع آخر انتهى، وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي أيوب عن النبي على قال: «من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير كان كعدل محرّر أو محرّرين قال المنذري: ورواته ثقات محتج بهم، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وفي الحديث أن قوله هذه الكلمة تعدل تحرير رقبة، وفي مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وفي الحديث أن قوله هذه الكلمة تعدل تحرير رقبة، وفي الحديث الآخر على الشك في كونها تعدل رقبة أو رقبتين، وهذا أجر عظيم، وثواب كبير.

٤٨٥ ـ هِيَ الَّتِي عَلَّمَها نُوحٌ ٱبْنَهُ، فَإِنَّ السَّمْواتِ لَوْ كَانَتْ في كِفَّةِ، وَهِيَ في كِفَّةِ لَرَجَحَتْ بِهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةٌ لَضَمَّتْهَا (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً، وأخرجه أيضاً البزار من حديثه بإسناد رجاله ثقات محتج بهم إلا ابن إسحاق، وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً مرفوعاً: «لو أن السموات والأرض وما فيهن كانت حلقة، فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها» وقال: صحيح الإسناد.

(قوله: في كفة) بالكسر للكاف يعني كفة الميزان لاستدارتها، وكل شيء مستدير كفة بالكسر كما أن كل مستطيل كفة بالضم. (قوله: لضمتها) من الضم، ولفظ البزار والبيهقي لقصمتها من القصم، وهؤ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ١٩٥٧، والإمام أحمد ١٧٧٨٣ و ١٧٨٠٠ و ١٧٨٧٣.

الكسر للشيء وإبانته. قيل: ومعنى الضم هنا لا يعرف. قلت: بل المراد أن السموات لو كانت حلقة لضمتها هذه الكلمة أي انضمت عليها حتى صارت داخلها كما أنها لو كانت في كفة لرجحت هذه الكلمات عليها، والمراد لعظم شأن هذه الكلمة، وأما القصم فمعناه ها هنا ظاهر واضح أي لو كانت في حلقة لقصمتها حتى تخلص إلى الله تعالى كما هو لفظ البزار فإنه قال فيه من حديث عبد الله بن عمرو: «أرصيك بقول: لا إله إلا الله فإنها لو وضعت في كفة، ووضعت السموات والأرض في كفة لرجحت بهنّ، ولو كانت حلقة لقصمتهنّ حتى تخلص إلى الله تعالى»، وكان على المصنف أن يجعل هذا الحديث متصلاً بالأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله، ولا يوسط بينه وبينها ما وسطه.

٤٨٦ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ، كَلِمَتَانِ، إِحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهَا نَهَايَةٌ دُونَ العَرْشِ، وَالأُخْرَى تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو مروي عن معاذ بن عبد الله بن رافع، قال: كنت في مجلس عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله على يقول: «كلمتان إحداهما ليس لها نهاية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض: لا إله إلا الله، والله أكبر» قال ابن عمر لابن أبي عمرة: سمعته يقول ذلك؟ قال: نعم، فبكى عبد الله بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه، وقال: هما كلمتان نعقلهما ونألفهما. قال في مجمع الزوائد: ومعاذ بن عبد الله بن رافع لم أعرفه، وابن لهيعة حديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

(قوله: إحداهما ليس لها نهاية دون العرش) هي كلمة التوحيد كما تقدّم قريباً أنه ليس لها من دون الله حجاب حتى تخلص إلى الله. وقوله: نهاية هكذا في نسخ كتب المصنف رحمه الله، وفي غيره ليس لها ناهية أي لا تنهاها عن الوصول إلى العرش ناهية. (قوله: والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض) هي الله أكبر.

٤٨٧ ـ لاَ إلاَّ ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُهَا إِلاَّ كَفَرَتْ خَطَايَاهُ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (ت، س)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله إلا كفّرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، وأخرجه من حديثه ابن أبي الدنيا والحاكم، وزاد: "سبحان الله، والحمد لله» وقال الحاكم:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٦٠، وأحمد ٦٦٦٥ و ٦٦٧٨.

وحاتم بن أبي صغيرة ثقة وزيادته مقبولة، وفي الحديث دليل على أن التكلم بهذا الذكر مرّة واحدة يمحو الذنوب، وإن كان في الكثرة إلى غاية تساوي زبد البحر، وفضل الله واسع، وعطاؤه جمّ، وهو واسع الرحمة.

٤٨٨ \_ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللَّهِ مَا أَحَدٌ يَشْهَدُ بِهَا إِلاَّ حَرَّمَهُ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه «أن النبيّ الله ركب ومعاذ رديفه على الرّحل. قال: يا معاذ بن جبل؟ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله الله صادقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً» وأخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عند موته: سمعت رسول الله على يقول: «من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار، ومن حرّم المحديث دليل على أن هذه الكلمة المشتملة على الشهادتين تقتضي تحريم قائلها على النار، ومن حرّم على النار فلا تمسه أبداً، وظاهره أنها تكفر جميع الذنوب على اختلاف أنواعها، ولله الحكمة البالغة، وهو الغفور الرحيم.

#### حديث البطاقة

١٨٩ ـ وَحَدِيثُ الْبِطَاقَةِ الَّتِي تَثْقُلُ بِالتَّسْعَةِ وَالتَّسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٌ مَدَّ الْبَصَرِ هِيَ:
 أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ق، مس، حب) (٣).

الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله على: قإن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً يوم القيامة كل سجل مثل مدّ البصر، قال: ثم يقول: الله أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى إن لك عندنا حسنة، وأنه لا ظلم اليوم عليك، فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول الله: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فإنك لا تظلم فتوضع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٢٨، ومسلم ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أي خوفاً من الوقوع في الإثم لكتمه خبراً عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٦٣٩، وأحمد ٦٦٩٩.

السجلات في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضاً الترمذي من حديثه، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أيضاً البيهقي من حديثه. وفي الحديث تحقيق لما ذكرناه قريباً من أن هذه الشهادة تكفر جميع الذنوب، وإن مال إلى خلاف ذلك قوم، وقالوا: إن هذا ونحوه كان في ابتداء الإسلام، حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد، فلما فرضت الفرائض وحدّت الحدود نسخ ذلك، ومن القائلين بهذا الضحاك والزهري والنووي، ولا يخفاك أن هذا مجرد رأي بحت لم يعضد بدليل، ولا ينافي ذلك ورود العقوبات المعينة على ترك فريضة من فرائض الله تعالى، فإن الجمع يمكن من دون إهدار لهذه الأدلة الصحيحة المتواترة، ومن شك في تواترها فليرجع إلى دواوين الحديث فإنه سيقف على ذلك بأيسر بحث فكيف يدّعي نسخ ما هو متواتر بمجرد الرأي والاستبعاد، فإن كان ذلك لقصد أن لا يتكل الناس على هذه المنح الربانية فذلك ممكن بدون تقنيط لعباد الله سبحانه وتعالى، ومجازفة في دعوى النسخ لشرائعه التي شرعها على لسان رسوله ﷺ، وقالت طائفة: إنه لا حاجة إلى دعوى النسخ من غير دليل، وزعموا أن القيام بفرائض الدين وتجنب منهياته هو من لوازم الإقرار بهذه الشهادة ومن تتماته، وقالت طائفة ثالثة: إن التلفظ بهذه الشهادة سبب لدخول الجنة والعصمة من النار بشرط أن يأتي بالفرائض، ويتجنب المحرّمات وإن عدم الإتبان بالواجبات، وعدم اجتناب المحرّمات مانع لما تقتضيه هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وهذه الأقوال كما ترى لم تربط بما يشد من عضدها ولم يعبأ بها، ويقتضي قبولها ولا بنيت على أساس قويّ، ولا على رأي سويّ، وردّ التفضل الربّاني جحد للنعمة وإنكاره كفران لها والهداية إلى الحق بيد الوهاب العليم، ومما يدفع هذه التأويلات ما وقع في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الآتي بعد هذا بلفظ «أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل» وهو في الصحيحين وغيرهما.

(قوله: وحديث البطاقة) بكسر الباء، وهي رقعة صغيرة يكتب فيها ما يراد كتابته. (قوله: سجلات) بكسر السين المهملة والجيم، وتشديد اللام جمع سجل، وهو الصحيفة، وقيل: الكتاب الكبير.

٤٩٠ - مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُ ٱللَّهِ وَابْنُ أُمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ شَاءَ (خ، م)(١).
 الجَنَّةَ حَقٌ، وَالنَّارَ حَقٌ، أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ شَاءَ (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله الحديث الخ» ولفظ مسلم: «من قال: أشهد الخ»، وأخرجه أيضاً النسائي، وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف، وهي قوله على الشهد الخ»،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٤٣٥، ومسلم ٢٨ و ٢٣٤، وأبو داود ١٦٩، وأحمد ١٦٦٧٠.

ما كان منه من عمل»، وهي ثابتة في الصحيح وبهذا يدفع تأويل المتأوّلين لهذه التفضلات الرّبانية والمنح الإلهية حسبما قدّمنا الإشارة إلى هذا، والحمد لله رب العالمين، وفي لفظ لمسلم والترمذي من هذا الحديث: «من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار» والظاهر أن تخصيص عيسى عليه السلام بالذكر في هذه الشهادة وجهه أنه آخر الرسل قبل البعثة المحمدية.

٤٩١ \_ وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مَوَّةً كَتَبَ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ قَالَهَا عَشْراً كَتَبَ لَهُ مِائَةً وَمَنْ قَالَهَا عَشْراً كَتَبَ لَهُ مِائَةً وَمَنْ قَالَهَا مِائَةً كَتَبَ لَهُ أَلْهَا، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ (ت، س)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال المصنف رحمه، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على ذات يوم لأصحابه: «قولوا سبحان الله وبحمده مائة مرة من قالها مرة كتب له عشراً، ومن قالها مائة كتب له ألفاً، ومن زاد زاده الله، ومن استغفر غفر الله له» هذا لفظ الترمذي، وقال: حسن غريب، وأخرجه الحاكم من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله على: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، ومن قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة كتب له مائة ألف حسنة وأربعاً وعشرين ألف حسنة» قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر عن النبي على: «من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة كتب له مائة ألف حسنة». قال المنذري: في إسناده نظر.

(قوله: ومن زاد زاده الله) فيه دليل على أن هذا التضعيف غير مختص بهذا العدد المنصوص بل هو ثابت في كل عدد، وإن زاد كما تدل عليه الأدلة القاضية بأن الحسنة بعشر أمثالها.

١٩٢ \_ هِيَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ (م، ت) أَحَبُّ الْكَلَامِ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي ذرّ قال: قال رسول الله على: «ألا أخبرك بأحبّ الكلام إلى الله تعالى؟ قال: قلت بلى يا رسول الله أخبرني بأحبّ الكلام إلى الله تعالى فقال: إنّ أحبّ الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده وفي رواية لمسلم: أن رسول الله على سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال «ما اصطفى الله لرسله ولملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث مصعب بن سعد قال: حدّني أبي قال: كنا عند رسول الله على فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدثنا ألف حسنة، قال: يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة، أو

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲۷۳۱، والترمذي ۳۵۹۳، وأحمد ۲۰٤۵۹.

يحط عنه ألف خطيئة "(1). قال الحميدي: هو في كتاب مسلم في جميع الرّوايات «أو يحط». قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: «ويحط» بغير ألف، وقد وقع في رواية للترمذي والنسائي وابن حبان: «ويحط» بغير ألف. قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح.

٤٩٣ - هِيَ الَّتِي أَمَرَ نُوخٌ بِهَا ابْنَهُ: فَإِنَّهَا صَلاَةُ الخَلْقِ، وَتَسْبِيحُ الخَلْقِ، وَبِهَا يُرْزَقُ الخَلْقُ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه مستوفى النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن النبي على قال: «قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله سبحانه وتعالى، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السموات والأرض لو كانتا حلقة قصمتها، ولو كانت في كفة وزنتها، وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وأمّا اللتان أنهاك عنهما، فيحتجب الله وصالح خلقه منهما، أنهاك عن الشرك بالله والكبر» هذا لفظ النسائي وأخرجه البزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وكان الأولى للمصنف أن يعزو الحديث إلى هؤلاء فإنه يكثر النقل عنهم، ولكنه مال إلى الاختصار.

٤٩٤ - مَنْ قالَهَا غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الجَنَّةِ (ز)(٢).

الحديث، نسخ المصنف في رمز من أخرجه مختلفة ففي بعضها رمز البزار، وفي بعضها رمز الترمذي، وفي بعضها بلفظ غرست له شجرة في الجنة، وفي بعضها غرست له نخلة، وقد أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححاه من حديث جابر، وكلهم رووه بلفظ غرست له نخلة إلا في رواية النسائي وإحدى روايات ابن حبان ففيهما بلفظ شجرة بدل نخلة، وأخرجه البزار من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ نخلة كما سيأتي عند ذكر المصنف له.

٤٩٥ ـ مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكابِدَهُ، أَوْ بَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، أَوْ جَبُنَ عَن الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْهَا. فَإِنَّهَا أَحَبُّ إلى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۲۹۸، والترمذي ۳٤٦٣، وأحمد ۱٤١٤ و ١٥٢٦.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٤٦٤ و ٣٤٦٥.

الله عنه قال: قال رسول الله على: «من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدق أن يقاتله فليكثر من قول سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله» قال في مجمع الزوائد: وفيه سليمان بن أحمد الواسطي، وثقه عبدان وضعفه الجمهور، والغالب على بقية رجاله التوثيق، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: هو حديث غريب، ولا بأس بإسناده، وفي الحديث دليل على أن القيام بهذه الأمور المذكورة أفضل من هذا الذكر المذكور، ولهذا قيد العدول إليه بالعجز عنها، وقد قدّمنا شيئاً من البحث في أوّل كتاب المصنف رحمه الله عند ذكره لفضل الذكر على العموم.

(قوله: من هاله) من الهول وهو الأمر الشديد، ومعنى المكابدة له مقاساة شدّته.

٤٩٦ \_ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ في الجَنَّةِ (أ)(١).

الحديث أخرجه أحمد كما قال المصنف رحمه، وهو من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة» قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وإسناده حسن، وها هنا أطلق الغرس وكذلك في الحديث الأول فينبغي أن يحمل المطلق على المقيد بكونها نخلة.

٤٩٧ \_ مَنْ قالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ (مص، ز،

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبزار في مسنده، وابن حبان في صحيحه كما قال المصنف، وهو من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: "من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قال في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده جيد، وقد تقدّم إلى تجويد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه ابن حبان، وقد تقدّم أنه يحمل المطلق على المقيد فيكون المغروس هنا في الجنة هو النخلة، وكان يغني المصنف عن تعداد هذه الأحاديث وتفريقها والفصل بينها أن يذكر المتن في مكان واحد ويذكر رمز من قال نخلة، ومن قال شجرة، ورمز من قال غرس كما كان يفعل قبل هذا في كثير من هذا الكتاب.

٤٩٨ \_ فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الخَلْق، وَبِهَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد قدّمنا ذكر من أخرجه عند المصنف لبعض ألفاظه معزّواً إلى ابن أبي شيبة في مصنفه ثم عزاه إلى البزار باعتبار هذا اللفظ المذكور، وما كان يحسن منه هذا الصنيع، ولكنه ذكر ذلك في فضل

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٥٠٩١.

كلمة التوحيد، وهذا اللفظ في فضل سبحان الله وبحمده. والحاصل أن حديث عبد الله بن عمرو قد اشتمل على اللفظين المذكورين، فقال: «أوصيك بلا إله إلا الله»، ثم قال فيه: «وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق، وبها يرزق الخلق»، وقد قدّمنا ذكر من أخرج الحديث وصححه قريباً فلا نعيده.

(قوله: وبها تقطع أرزاقهم) أي تقسم لهم، وليس المراد هنا قطعها عنهم وعدم وصولها إليهم، ومن ذلك قولهم قطعت له قطعة من المال.

١٩٩ - كَلِمَتَانِ خَفِيفَتانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ في الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم (خ، م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: كلمتان الخ» وأخرجه من حديثه الترمذي.

(قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان) أي لا كلفة في النطق بهما على الناطق لخفة حروفهما، وذلك أنه ليس فيهما حرف من حروف الاستعلاء ولا من حروف الإطباق غير الظاء، ولا من حروف الشدة غير الباء والدال. (قوله: ثقيلتان في الميزان) يعني إن أجرهما عظيم كثير ولهما في ميزان الحسنات أثر عظيم.

٥٠٠ مَنْ قَالَهَا مَعَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَ لَهُ كَمَا قَالَهَا ثُمَّ عَلِقَتْ بِالْعَرْشِ لاَ يَمْحُوهَا ذَنْبٌ عَمِلَهُ صَاحِبُهَا حَتَّى تَلْقَىٰ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْتُومَةً كَمَا قَالَهَا (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي عنهما قال: قال لي رسول الله على: "سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه، من قالها كتب له كما قال الخ وفي إسناده يحيى بن عمرو بن مالك النكري بضم النون، البصري وهو ضعيف، وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به وبقية رجاله ثقات؛ كذا قال في مجمع الزوائد. وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة تبقى مثبتة لقائلها مختوماً عليها لا يحبطها عمل ولا يمحوها ذنب لموقف الحساب يوم القيامة.

٥٠١ - وَقَالَ ﷺ لِجُوَيْرِيَةَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ تُسَبِّحُ ثُمَّ رَجَعَ وَهِيَ جَالِسَةٌ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ: مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قالَتْ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲۶۰۲ و ۱۹۸۳ و ۷۵۲۳ و ۷۵۳۳، ومسلم ۲۲۹۴، والترمذي ۳٤٦۷، وابن ماجة ۳۸۰۳، وأحمد۲۸۷۰.

قَالَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَتُهُنَّ: شُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ (م)(۱).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جويرية رضي الله عنها «أن النبي على خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع إليها الغ وأخرجه من حديثها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي رواية لمسلم: «سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنية عرشه، سبحان الله مداد كلماته وزاد النسائي في آخر الحديث: «والحمد لله كذلك، وفي رواية له: «سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

(قوله: بعد أن أضحى) دخل في الضحوة، وهي ارتفاع النهار. (قوله: وزنة عرشه) أي مقدار وزن عرشه سبحانه مع عظم قدره وكون السموات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. (قوله: ومداد كلماته) أي عددها، وقيل: المداد مصدر كالمّد وهو ما يكثر به ويزيد، وفي الحديث دليل على أن من قال: سبحان الله عدد كذا وزنة كذا كتب له ذلك القدر، وفضل الله يمن به على من يشاء من عباده، ولا يتجه ها هنا أن يقال: إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد، فإن هذا باب منحه رسول الله على لعباد الله وأرشدهم، ودلهم عليه تخفيفاً عليهم، وتكثيراً لأجورهم من دون تعب ولا نصب، فلله الحمد. وقد ورد ما يقوّي هذا في كثير من الأحاديث، وسيذكر المصنف بعضها، ومما يدلُّ على ما ذكرناه حديث سعد بن أبي وقاص: «أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصاً تسبح به، فقال لها: ألا أخبرك بما هو خير لك، وأيسر عليك من هذا وأفضل، فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوّة إلا بالله مثل ذلك»(٢) وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وابن حبان وصححاه، وأخرج الترمذي والحاكم في المستدرك وابن حبان، وصححاه عن صفية: ﴿أَنَ النَّبِيِّ ﷺ دخل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بهنَّ، فقال: يا بنت حيي ما هذا؟ قالت: أسبح بهنّ. قال: قد سبحت منذ قمت على فراشك أكثر من هذا. قالت: علمني يا رسول الله؟ قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء؟.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۲۱، وأبو داود ۱۵۰۳، والترمذي ۳۵۵۵، والنسائي ۱۳۵۲، وابن ماجة ۳۸۰۸، وأحمد

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳۵۶۸، وأبو داود ۱۵۰۰.

٥٠٢ - وَقَالَ ﷺ لأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَلاَ أَعَلَّمُكَ شَيْئاً هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّيْلِ: شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَق، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ عِدَدَ كُلِّ شَيْء، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ عِلَهُ مَلْ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ، وَالحَمْدُ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَق، وَالحَمْدُ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَق، وَالحَمْدُ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء، وَالحَمْدُ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء، وَالحَمْدُ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْء، وَالحَمْدُ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ (ز، ط).

الحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «أبصرني رسول الله على وأنا أحرّك شفتيّ، فقال: يا أبا الدرداء ما تقول؟ قلت: قلت: أذكر الله. قال: أفلا أعلمك ما هو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قلت: بلى. قال: قل سبحان الله الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس، وأبو إسرائيل الملائي حسن الحديث، وبقية رجالهما رجال الصحيح انتهى. ويشد من عضدها الأحاديث التي سيذكرها المصنف بعد هذا، وسيذكر غيرها مما يقوّي معنى هذا الحديث كما ستقف على ذلك، وفي هذا الحديث دليل على ما قدّمنا من أنه يكتب للذاكر إذا قال عدد كذا أو نحو ذلك جميع ما ذكر بعدده أو نحوه، وإن كان يفوت الإحصاء، ولا يمكن الوقوف على مقداره من بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ويحيط بكل شيء علماً.

(قوله: ملء ما خلق) هذا يراد به الدلالة على الكثرة المجاوزة لما تتصوّره الأذهان وتقدّره العقول، وإن كان الكلام في الأصل من الأعراض التي لا استقرار لها، ولا تتصف بأنه ملء كذا، ولا تتصف أيضاً بكيل ولا وزن، ويمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأذكار أجساماً عنده، فتتصف بذلك كما ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يربي صدقة المتصدّق كما يربي أحدنا فلوّه (۱)، وما ورد في معنى ذلك. (قوله: عدد ما أحصى كتابه) يمكن أن يراد بهذا اللوح المحفوظ الذي يقول الله سبحانه في شأنه: ما فرّطنا في الكتاب من شيء، ويمكن أن يراد به القرآن ويمكن أن يراد به جميع كتبه المنزلة على رسله.

٥٠٣ ـ وَقَالَ ﷺ لَأَبِي أَمَامَةَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ وَأَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِ ٱللَّيْلِ مَعَ النَّهَار وَالنَّهَارِ مَعَ ٱللَّيْلِ، تَقُولُ: سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ ٱللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديث الرسول على الذي رواه البخاري ١٤١٠، ولفظه: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.

ٱللّهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ ٱللّهِ مِلْءَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ ٱللّهِ عَدَدَ كُلّ شَيْءٍ، عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ ٱللّهِ عَدَدَ كُلّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ ٱللّهِ عَدَدَ كُلّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ ٱللّهِ مِلْءَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ ٱللّهِ مِلْءَ كُلّ شَيْءٍ، وَالحَمْدُ لِلّهِ كَذَٰلِكَ (س، حب) وَكَذَا رَوَاهُ (ط) وَقَالَ في مَوْضِع سُبْحَانَ ٱللّهِ ثَلَاثاً الحَمْدُ لِلّهِ، ثُمّ قالَ: وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ (أ) وَلَمْ يَذْكُرِ التَّكْبِيرَ.

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان والطبراني في الكبير وأحمد بن حنبل كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ولفظ النسائي «أن رسول الله ﷺ مرّ به وهو يحرّك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ فقال: أذكر ربي، فقال: ألا أخبرك بأكثر أو أفضل، وأخرجه من هذا الوجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولفظ الطبراني في الكبير من حديثه قال: «تقول الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السموات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، ثم قال: قلهن وعلمهن عقبك من بعدك»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس كما تقدّم، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديثه من وجه آخر بمثل هذا اللفظ: «وقال في آخره، وتسبح مثل ذلك، وتكبر مثل ذلك». قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني من طريقين، وإسناد أحدهما حسن وأخرجه الطبراني في الكبير من حديثه أيضاً من وجه ثالث بلفظ: «والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وسبحانه الله عدد كل شيء، وفي إسناده محمد بن خالد الواسطي، وقد نسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان، وقال يخطىء ويخالف، وبقية رجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد، وأمّا لفظ أحمد: فأخرجه من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة أنه حدَّثه عن رسول الله عليه أنه قال: «الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السموات والأرض، والحمد لله ملء ما في السموات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وسبحان الله مثل ذلك»(١) قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والحديث يدلُّ على ما قدَّمنا من كتب الأجر بعدد ما أضاف الذاكر العدد إليه أو الوزن أو نحوهما وهكذا سائر الأحاديث المذكورة هنا، وقد قدّمنا تفسير ما يحتاج إلى تفسيره من الألفاظ المذكورة هنا في شرح الحديث المذكور قبله. والحاصل أنه قد صحح حديث أبي أمامة هذا باعتبار البعض من طرقه ثلاثة أثمة: ابن حبان والحاكم كما تقدّم، والثالث ابن خزيمة وحسن المنذري إسناداً من أسانيد الطبراني، وكذا الهيثمي كما تقدّم، وقال: إن رجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢١١٢٤.

٥٠٤ ـ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ أَفْضَلُ الْكَلَامِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "ألا أخبرك بأحبّ الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال: أحبّ الكلام إلى الله، سبحان الله وبحمده " هكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي، وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضاً "أن رسول الله على الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده " وفي لفظ للترمذي: "سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده وقال: عديث حسن صحيح، وقد تقدّم ذكر هذا الحديث قريباً عند ذكر المصنف حديث "إن هذه الكلمة هي أحبّ الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ".

٥٠٥ ـ سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، يَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلُأُ الْمِيزَانَ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» وأخرجه من حديثه الترمذي والنسائي، وأخرج الترمذي عن رجل من بني سليم قال: عدّقن رسول الله على يديّ قال: «التسبيح نصف الميزان، والحمد يملؤه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان» قال الترمذي: حديث حسن، وأخرج نحوه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو.

(قوله: يملآن ما بين السماء والأرض) يعني أجرهما بالغ في الكثرة إلى هذا الحدّ أنه يملأ هذا الفضاء الواسع، ويمكن أن يراد نفس هذا الذكر على التأويل المذكور قريباً، وهكذا الكلام في قوله: «والحمد لله يملأ الميزان»، ونحوه.

٥٠٦ ـ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى ٱللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُوُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ (م)(٤).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٩٣، ورواه أيضاً مسلم ٢٧٣١.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲۲۳، وأحمد ۲۱۸۲۸ و ۲۱۸۳۶، والدارمي ۲۵۱.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٥١٨ و ٣٥١٩، وأحمد ٢١٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ۲۱۳۷، وابن ماجة ۳۸۱۱، وأحمد ۱۹۲۶۸ و ۱۹۲۲۷ و ۱۹۳۵۷.

قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبّ الكلام إلى الله أربع الخ». وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي وابن ماجة، زاد النسائي: «وهن من القرآن»(۱) وفي الحديث دليل على أن هذه الأربع الكلمات أحبّ إلى الله تعالى، ولا ينافيه ما تقدّم من أن «سبحان الله وبحمده أحبّ الكلام إلى الله» لأن التسبيح والتحميد هن من جملة هذه الأربع المذكورة هنا.

واعلم أنّ هذه الواو الواقعة بين هذه الكلمات هي واقعة لعطف بعضها على بعض كسائر الأمور المتعاطفة، فهل يكون الذكر بها بغير واو، فيقول الذاكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أو يكون الذكر بها مع الواو فيقول الذاكر بها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والظاهر الأوّل لأن النبيّ عليه أخبرهم بأنهم يقولون كذا وكذا، فالمقول هو المذكور من دون حرف العطف كسائر التعليمات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم.

٥٠٧ ـ كُلُّ تَسْبِيحَةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيلَةِ صَدَقَةٌ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه "أن ناساً من أصحاب النبي على قالوا للنبي على: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون بفضول أموالهم ولا نتصدّق. قال: أو ليس قد جعل لكم ما تتصدّقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» وأخرجه من حديثه أيضاً ابن ماجة (٣)، وفي الحديث دليل على أن كل كلمة من هذه الأربع تقوم مقام الصدقة، وقد ثبت في الصحيح أنه يصبح على كل سلامي صدقة: أي على كل مفصل من مفاصل الإنسان، وفي هذا الحديث دليل على أن كل واحدة من هذه الأربع تجزىء عن صدقة من هذه الصدقات التي على الإنسان.

٥٠٨ \_ هِيَ أَفْضَلُ الْكَلاَمِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ (أَ)(٤).

الحديث أخرجه أحمد كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «هن أفضل الكلام بعد القرآن، وهنّ من القرآن لا يضرك بأيتهن بدأت:

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد رقم ١٩٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۷۲۰ و ۱۰۰۳، وأحمد ۲۰۵۰۰ و ۲۰۵۰۱ و ۲۰۵۰۸.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ٩٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ١٩٢٦٧.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر". قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح انتهى. قلت: وقد تقدّم لفظ حديث سمرة الثابت في الصحيح قريباً، وأخرج الطبراني والبزار من حديث أبي الدرداء عنه على: "إن الله اختار لكم من الكلام أربعاً، وهنّ من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر". وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، والراوي عنه إسحاق بن سليمان الرازي وهو أضعف منه، وفي الحديث دليل على أن هذه الأربع الكلمات هنّ أفضل الكلام بعد القرآن. وأمّا قوله: "وهن من القرآن" فمعناه أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ثابت في القرآن بتلك الصيغ القرآنية، وهذه مزية منضمة إلى مزية كونها أفضل الكلام بعد القرآن.

٥٠٩ ـ مَنْ قالَها كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَناتٍ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله والله الله، والله أكبر كتب له بكل حرف عشر حسنات». وأخرجه أيضاً من حديثه ابن أبي الدنيا. قال المنذري: بإسناد لا بأس به، وفي هذا الحديث تنصيص على أمر عظيم، وثواب كبير، وهو أن للذاكر بهذا الذكر بكل حرف من حروفه عشر حسنات، وفضل الله واسع، وعطاؤه جمم.

٥١٠ \_ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "لأن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس". وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي، وينبغي لكل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحبّ إليه مما طلعت عليه الشمس، ومن لازم مما طلعت عليه الشمس، ومن لازم المحبة إكثار الذكر بها، فإن المحب لا يغيب عن محبوبه مع ذكره، والمراد بما طلعت عليه الشمس الله عليها، وتغيب عنها.

٥١١ - إِنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ الثُّرْبَةِ، عَذْبَةُ المَاءِ، وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، وَإِنَّ غِرَاسَهَا هٰذِهِ (ت)(٢).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنّ النبيّ على قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرىء أمّتك السلام، وأخبرهم أن النبيّ على قال: «لقيت إبراهيم أينان، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود انتهى، وهو عند

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۲۹۰، والترمذي ۳۰۹۷.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ٣٤٦٢.

الترمذي من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عبد الله بن مسعود، والقاسم هذا لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي، قال المنذري: واو، وأخرجه من حديثه من هذه الطريق الطبراني في الأوسط والصغير، وزاد: "ولا حول ولا قوّة إلا بالله وسيأتي، وأخرجه بهذه الزيادة ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أيوب، وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بإسناد واه، ولفظه قال: سمعت رسول الله يحلق يقول: "إنّ في الجنة قيعاناً فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله وما غراسها؟ قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر قال في مجمع الزوائد: وفيه الحسين بن علوان، وهو ضعيف.

(قوله: قيعان) جمع قاع، هو المكان المستوي الواسع، وقال ابن فارس: القاع: الأرض الملساء، وقيل: الأرض الخالية من الشجر.

٥١٢ \_ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ في الجَنَّةِ (ق، مس)(١).

الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على مرّ به وهو يغرس غرساً، فقال: "يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراساً. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يغرس لك بكلّ واحدة شجرة في الجنة قال الحاكم: صحيح الإسناد، وحسن المنذري إسناد ابن ماجه، وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: "من قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غرس له بكلّ واحدة منهن شجرة في الجنة قال المنذري: وإسناده حسن لا بأس به في المتابعات.

٥١٣ \_ خُذُوا جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّباتٍ وَمُعَقِّبَات، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ (س، مس، طس).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن "خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جُنتكم من النار قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهنّ الباقيات الصالحات، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وزاد الطبراني في الأوسط من حديثه: "ولا حول ولا قوّة إلا بالله، وجوّد إستاده المنذري، وأخرجه من حديثه في الصغير. قال في مجمع الزوائد: ورجاله في الصغير رجال الصحيح، وأخرجه من حديثه البيهقي أيضاً.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ۳۸۰۷.

(قوله: جنتكم) بضم الجيم وتشديد النون أي ما يستركم ويقيكم (قوله: مجنبات) بضم الميم وفتح الجيم ثم نون مشددة مفتوحة، وبعدها باء موحدة أي: مقدّمات أمامكم، وقيل: هي بكسر النون المشددة جمع مجنبة، وهي التي تكون في الميمنة والميسرة، والأوّل أولى بدليل قوله في الحديث: معقبات، وهي بضم الميم وكسر القاف المشددة أي مؤخرات يعقبونكم من ورائكم ومجنبات من أمامكم، وفي رواية للحاكم: منجيات بتقديم النون على الجيم، وكذا رواه الطبراني في الأوسط، وجمع بين اللفظين في الصغير، فقال: منجيات ومجنبات.

٥١٤ ـ وَهُنَّ مَعَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ، فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (ط). يَحْطُطُنَ الخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وَهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهن حول ولا قوّة إلا بالله، فإنهنّ الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة»، وفي لفظ له: «خذهن قبل أن يحال بينك وبينهن، وهن الباقيات الصالحات الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمرو بن راشد اليمامي، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد وردت أحاديث في تسمية هذه الكلمات بالباقيات الصالحات. منها ما أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله الله التسبيع، والسبيع، والتحمد، ولا حول ولا قوّة إلا بالله»(۱)، وأخرجه أحمد وأبو يعلى بإسنادين حسنين. ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الضعفاء. ومنها حديث أبي هريرة المتقدّم قبل هذا.

٥١٥ - تُجْزِىءُ مِنَ الْقُرْآنِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُهُ (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «قال أعرابي: يا رسول الله، قد عالجت القرآن فلم أستطعه فعلمني شيئاً يجزىء عن القرآن، فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فقالها وأمسكها بأصابعه وقال: يا رسول الله هذا لربي، فما لي؟ فقال: تقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني وأحسبه قال واهدني، ومضى الأعرابي، فقال رسول الله على: ذهب الأعرابي، وقد ملاً يديه خيرة (٢) وأخرجه ابن أبي الدنيا من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ عن إبراهيم

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١١٢٨٨ و ١٧٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٨٣٢٢.

السكسكي، وهو صدوق ضعيف الحفظ عن ابن أبي أوفى، وأخرج هذا الحديث من حديثه أيضاً أبو داود والنسائي بهذا اللفظ الذي ذكرناه، ولم يذكرا: وأحسبه قال واهدني. وقال في آخره: أمّا هذا فقد ملاً يديه من الخير، والحديث يدل على أن من لا يقدر على أخذ شيء من القرآن كان هذا الذكر مجزياً له في صلاته، والحديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص لكن ليس فيه لفظ: قد عالجت القرآن فلم أستطعه.

٥١٦ ـ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعاً: سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلاَّ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قالَ: سُبْحَانَ ٱللَّه، كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيَّتَةً، وَمَنْ قالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قالَ: لاَ إِلاَ اللَّهُ، فَمِثْلُ ذٰلِكَ، وَمَنْ قالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَ لَهُ لَلاَ أُونَ سَيِّئَةً (أ، س، مس)(١).

الحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: "إنّ الله اصطفى من الكلام الخ» قال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرط مسلم، وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً من حديثهما ابن أبي الدنيا والبيهقي، وزاد في آخره: "ومن أكثر ذكر الله فقد برىء من النفاق، وفي الحديث دليل على أن هذه الأربع الكلمات اصطفاها الله سبحانه على سائر الكلام، وما اصطفاه الله عزّ وجل فهو حقيق بأن يشتغل العباد به ويتقرّبوا إليه بمحبته والاستكثار منه، وقد اشتمل من الأجر على نصب وافر وثواب عظيم، فإنّ ثبوت عشرين حسنة، وتكفير عشرين سيئة في كل واحدة من هذه الأربع الكلمات مما يتنافس المتنافسون فيه، ويرغب إليه الراغبون.

(قوله: ومن قال الحمد لله ربّ العالمين من قبل نفسه) يعني من عند نفسه يعني زيادة على ما ذكر أوّلاً من التسبيح وما ذكر بعده.

٥١٧ - أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْم مِثْلَ أُحُدِ عَمَلاً؟ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَاذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَاذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ ٱللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ، وَاللَّه أَكْبَرُ أَحُدِ، وَاللَّه أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ، وَالخَمْدُ لِلَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ، وَاللَّه أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ (ز، ط).

الحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملاً

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٧٦٧٠ و ٧٧٤٦ و ١٠٨٧٨ و ١٠٨٩٨.

الخ» وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا من حديثه، وكلهم رووه عن الحسن البصري عن عمران بن حصين ولم يسمع منه، ورجاله كلهم ثقات أثبات لولا هذا الانقطاع بين الحسن وعمران وشيخ النسائي عمرو بن منصور هو ثقة أيضاً، وفي الحديث التعريف للعباد بما في هذه الأربع الكلمات من الأجر العظيم، فإن كل واحدة منها إذا كانت أعظم من أحد وهو أعظم جبال دار الهجرة كان في ذلك من الترغيب إليها والتشويق إلى الاستكثار من قولها ما يهزّ أعطاف الراغبين ويجذب قلوب الصالحين.

٥١٨ - سُبْحَانَ ٱللَّهِ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةَ رَقَبَةِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةَ تَعْدِلُ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةً بَدَنَةٍ مِائَةً نَعْدِلُ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةً بَدَنَةٍ مِائَةً نَعْدِلُ مِائَةً بَدَنَةٍ مُقَلِّدَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ (س، مس، ط)(١) تُنْحَرُ بِمَكَّةَ (ط) وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (س، مس).

الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أمّ هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: «مرّ بي رسول الله ﷺ ذات يوم فقلت: مرنى بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبحي الله مائة تسبيحة، فإنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، واحمدي الله مائة تحميدة، فإنها تعدل مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبرى الله مائة تكبيرة، فإنها تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله مائة تهليلة". قال أبو خلف رحمه الله: لا أحسبه إلا قال: «تملأ ما بين السماء والأرض» هذا لفظ النسائي. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال في آخره: «وقول: لا إله إلا الله لا تترك ذنباً، ولا يشبهها عمل». وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند بإسناد حسن، وقال في آخره: قال أبو خلف أحسبه قال: «تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به». وأخرجه ابن ماجه باختصار، وأخرجه البيهقي بتمامه، وأخرجه ابن أبي الدنيا، فجعل ثواب الرقاب في التحميد وثواب المائة الفرس في التسبيح، وقال فيه: «وهللي مائة تهليلة فإنها لا تذر ذنباً ولا يسبقها عمل». ورواه الطبراني في الكبير ولم يقل أحسبه الخ، ورواه في الأوسط بإسناد حسن إلا أنه قال فيه قالت: قلت: "يا رسول الله قد كبرت سني، ورقٌ عظمي، فدلني على عمل يدخلني الجنة، فقال: بخ بخ لقد سألت الخ»، وقال فيه: «وقولي: لا إلا إلا الله مائة مرّة فهو خير لك مما أطبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ما قلت أو زاد». وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال: سبحان الله وبحمده كان له مثل مائة بدنة إذا قالها مائة مرّة، ومن قال: الحمد لله مائة مرّة كان كعدل مائة فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، ومن قال: الله أكبر مائة مرّة كان كعدل مائة بدنة تنحر بمكة". قال المنذري: إسناده رواة الصحيح خلا سليم بن عثمان الفوزي لم

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٥٦٧٥ و ٢٦١٢٥.

يكشف حاله، فإنه لا يحضرني الآن فيه جرح ولا عدالة. قال في الميزان: سليم بن عثمان الفوزي ليس بثقة، وفي الحديث دليل على أن كلمة التسبيح تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل وكلمة الحمد تعدل مائة فرس في سبيل الله، وكلمة التكبير تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهذا أجر عظيم وثواب كثير، وقد ذكرنا ثبوت كلمة الشهادة في الحديث، وأن لقائلها ذلك الأجر العظيم، وفي جعل أجر التسبيح كعدل عتق مائة رقبة من ولد إسماعيل ما يدل على مزيد شرفه على التكبير والتحميد.

٥١٩ ـ بَخ بَخ لِخَمْسِ مَا أَثْقَلَهُنَّ في الْمِيزَانِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى لِلْمَرْءِ المُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ (س، أ، حب، ط)(١).

الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن حبان والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سلمى رضي الله عنه راعي رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: "بخ بخ الخ" وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديثه ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً البزار من حديث ثوبان وحسن إسناده. قال في مجمع الزوائد: إلا أن شيخه العباس بن عبد العظيم القاساني لم أعرفه، وأخرجه الطبراني عن أبي سلمى راعي رسول الله على من طريقين. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحدهما ثقات، وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط من حديث سفينة، ورجاله رجال الصحيح، فهذا الحديث مروي من طريق ثوبان، ومن طريق أبي سلمى راعي رسول الله على، ومن طريق سفينة، ومن طريق أبي سلمى راعي رسول الله على ومن طريق سفينة، ومن طريق وقد قيل إن هذا المولى هو ثوبان.

(قوله: بغ بغ) يروى بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء على أنه مبنيّ، ويروى بالتنوين فيهما، ويروى بتنوين الأولى، وسكون الثانية، ويروى بالعكس، وهي كلمة تقال عند إرادة المبالغة في الشيء، وقد تقال عند الرضا بالشيء. (قوله: فيحتسبه) أي يحتسب الأجر فيه.

٥٢٠ ـ إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ ٱللَّهِ: سُبْحانَ اللَّه وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، يَتَعَطَّفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لاَ يَزَالَ مِمَّنْ يُذَكِّرُ بِهِ (ق، مس)(٢).

الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل الحديث الخ» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أيضاً من حديثه ابن أبي الدنيا.

(قوله: يتعطفن) أي يدرن حول العرش. (قوله: لهن دوي) بفتح الدال المهملة أي صوت ليس

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٥١٠٧ و ١٧٣٨٢ و ٢٢٠٢١.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ۳۸۰۹، وأحمد في المسند رقم ۱۷۲۳۹.

بالعالي، بل كصوت النحل، وهذا من الأدلة التي تدلّ على أن الأعمال يصير لها صوت يدرك، وقد قدّمنا الإشارة إلى هذا. (قوله: تذكر بصاحبها) بتشديد الكاف أي يكون منها هذا الدويّ حول العرش لأجل التذكير في المقام الأعلى بقائلها، ولهذا قال على أخر الحديث: «أما يحب أحدكم أن لا يزال ممن يذكر به».

٥٢١ ـ اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (س، حب)(١).

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله على قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله» هذا لفظ النسائي وصححه ابن حبان وأخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقد تقدّم ذكر الأحاديث المصرّحة بأن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، وهذا الحديث من جملتها.

٥٢٢ - وَقَالَ ﷺ: لأَبِي مُوسَىٰ وَغَيْرِهِ قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (ع)(٢).

الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم، وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه أنّ النبيّ على قال له: «قل لا حول ولا قوّة إلا الله الخ» وأخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه قال: «كنت أمشي خلف النبيّ على فقال لي: يا أبا ذرّ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى، قال: قل لا حول ولا قوّة إلا بالله».

(قوله: كنز من كنوز الجنة) قال الخطابي: معنى الكنز في هذا الحديث الأجر الذي يحرزه قائله والثواب الذي يدّخر له فيه. (قوله: لأبي موسى وغيره) هذا باعتبار مجموع الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وأمّا باعتبار حديث أبى موسى هذا فلم يقله إلا له.

٥٢٣ ـ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ (أ، ط)(٣).

الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ أنّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في الحديث رقم ٥١٤.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۰۰۵ و ۲۳۸۶ و ۲۳۱۰ و ۷۳۸۲، ومسلم ۲۷۰۶، والترمذي ۳۳۷۴ و ۳۲۰۱، و۳۲۰۱ و ۳۲۰۱، وأبو داود ۲۵۲۱، وابن ماجة ۳۸۲۴ و ۳۸۲۳ و ۳۸۲۳، وأحمد ۷۷۳۹ و ۸۰۵۶ و ۹۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ١٤٩٣٢، والترمذي ٣٥٨١.

رسول الله على قال له: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» قال المنذري: وإسنادهما صحيح إن شاء الله، فإنّ عطاء بن السائب ثقة، وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل اختلاطه، وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة»، ورجالهما رجال الصحيح غير عطاء بن السائب، وقد حدّث عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وأخرجه المحاكم وقال: صحيح على شرطهما من حديث قيس بن سعد بن عبادة أنّ أباه دفعه إلى النبي على [يخدمه]، قال: «فأتى عليّ نبيّ الله على وقد صليت ركعتين فضربني برجله، وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى، قال لا حول ولا قوّة إلا بالله».

٥٢٤ \_ غِرَاسُ الجَنَّةِ (حب)(١).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أنّ رسول الله الله أليلة أسري به مرّ على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ فقال: محمد، فقال له إبراهيم: يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة، قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله وصححه ابن حبان وأخرجه من حديثه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا. قال في مجمع الزوائد أخرجه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد، ووثقه ابن حبان، وأخرجه ابن أبي الدنيا، والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله الله وما غراسها؟ قال: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله وفي إسناد الطبراني عليّ بن عقبة بن عليّ وهو ضعيف.

٥٢٥ \_ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُ (مس، ط).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله الله عنه قال: قال رسول الله على الأوسط، وفيه بشر بن رافع الحارثي وهو ضعيف أيسرها الهم "قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه بشر بن رافع الحارثي وهو ضعيف وقد وثقوه وبقية رجاله رجال الصحيح، إلا أن النسخة من الطبراني الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذي بينه وبين أبي هريرة، وهكذا عزاه المنذري إلى الطبراني في الأوسط كما عزاه صاحب مجمع الزوائد، فينظر في رمز المصنف للطبراني في الكبير، وقال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد، وقد تقدّم هذا الحديث وقدّمنا شرحه.

٥٢٦ ـ وَهِيَ مَعَ وَلاَ مَنْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (س، ز).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٢٤٥٠.

الحديث أخرجه النسائي والبزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أكثروا من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة» قال مكحول: «فمن قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله لا منجا من الله إلا إليه كشف الله عنه سبعين باباً من الضر أدناهن الفقر» (۱) هذا لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بمتصل لأن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة، ورواه النسائي والبزار مطوّلاً، ورفع «ولا منجا من الله إلا إليه» قال المنذري: رواته ثقات محتج بهم، ورواه الحاكم، وقال: صحيح ولا علمة له، ولفظه: أن رسول الله على قال: «ألا أعلمك، أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم» وفي رواية له وصححها: قال يا أبا هريرة: «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ قلت: بلى، قال: تقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، ولا ملجأ، ولا منجا من الله إلا إليه».

(قوله: ولا منجا) هو ما تتكون به النجاة. والملجأ ما يكون إليه الالتجاء، وينبغي الجمع بين اللفظين كما وقع في رواية الحاكم.

٥٢٧ ـ مَنْ قالَ: رَضِيتُ بِٱللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (س، م)(٢).

الحديث أخرجه النسائي ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وإنما قدم المصنف هنا رمز النسائي على رمز مسلم، لأنّ اللفظ الذي ذكره هو لفظ النسائي، وهو من حديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من قال رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وجبت له المجنة» هذا لفظ النسائي، ولفظ مسلم أنه على قال: «يا أبا سعيد من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وجبت له الجنة، فتعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها يا رسول الله ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبل الله»، وفي الحديث دليل على أن التكلم بهذا الذكر هو من موجبات البجنة، وقد تقدّم الحديث وتقدّم شرحه وذكرنا الجمع بين ما ورد بلفظ رسولاً، وبلفظ نبياً.

# فَصْلُ الاسْتِغْفَارِ

٥٢٨ ـ قَالَ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ (م)(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٦٠١ معضلاً عن مكحول.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۳۸٦، والترمذي ۲۱۰ و ۳۳۸۹، والنسائي ۲۷۹، وأبو داود ۲۵ و ۱۵۲۹، وابن ماجة ۷۲۱ و ۳۸۷۰، وأحمد ۱۸۱۹۹ و ۱۸۲۰۰، والدارمي ۳۰۵٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ۲۷۲۹، وأحمد ۲٤۹۲ و ۷۷۰۰ و ۷۷۳۲.

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "والذي نفسي بيده الخ"، وفي الحديث دليل على كثرة وقوع الذنوب من بني آدم، وأن من حاول أن لا يقع منه ذنب ألبتة فقد حاول ما لا يكون لأن هذا أعني وقوع الذنب من هذا النوع الإنساني هو الذي جبلوا عليه، وقد خلقهم الله تعالى، وأمرهم بالخير والكف عن الشرّ، ولكن ما في جبلتهم يأبي أن لا يقع منهم ذنب لأن العصمة لا تكون إلا لمن أعطي النبوة من بني آدم، فلو أرادوا أنهم لا يذنبون أصلاً راموا ما ليس لهم، وقد أطال شرّاح الحديث الكلام على معناه بما هو معروف، وفيه الإرشاد إلى الاستغفار والترغيب فيه، وأنه رافع للذنوب دافع للمأثم. وقد أرشدنا إلى ذلك الكتاب العزيز كقوله سبحانه وتعالى ﴿وومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يغفر الذنوب إلا الله [الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر ون يغفر الذنوب إلا الله [ال عمران: ١٣٥] وقوله تعالى: ﴿وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ [الأنفال: ٣٣].

٥٢٩ \_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلًا خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللَّهَ لَغَفَرَ لَكُمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ (أ، ص)(١).

الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله في يقول: "والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده لو أخطأتم: الحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات، وأخرج أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله في: "كفارة الذنب الندامة" (١)، وقال رسول الله في: "لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم (١) وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله في: "لو لم تذنبوا لخلق الله خلقاً يذنبون فيستغفرون، ثم يغفر لهم وأخرجه أيضاً البزار ورجالهم ثقات وأخرج البزار من حديث أبي سعيد مثل عديث أبي هريرة المتقدم، وفي إسناده يحيى بن كثير صاحب البصري وهو ضعيف، ومعنى هذا الحديث هو معنى الحديث الذي قبله، وينبغي حمل الخطأ هنا على خلاف الصواب لا على خلاف العمد فإنه مغفور، وقد قال هنا: "يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم"، فدل هذا على أنه وقع عن عمد من فاعله.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٣٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ٢٤٩٢.

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ٧٧٣٦، ولفظه: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم».

٥٣٠ ـ مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرُ مِنَ الاسْتِغْفارِ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الزبير رضي الله عنه أن رسول الله على قال: "من أحبّ الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي أيضاً. قال المنذري: بإسناد لا بأس به، وأخرج البزار من حديث أنس قال: قال رسول الله على: "ما من حافظين يرفعان إلى الله في يوم صحيفة فيرى تبارك وتعالى في أوّل الصحيفة، وفي آخرها استغفاراً إلا قال تبارك وتعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» قال في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه تمام بن نجيح وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح، وسيذكر المصنف هذا الحديث قريباً.

(قوله: من أحبّ أن تسرّه صحيفته) يعني عند الاطلاع عليها في يوم الحساب. ٥٣١ ـ مَن اسْتغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ﷺ ذات يوم لأصحابه: «قولوا: سبحان الله وبحمده مائة مرّة من قالها مرّة كتبت له عشراً، ومن قالها عشراً كتبت له مائة، ومن قالها مائة كتبت له ألفاً، ومن زاد زاده الله، ومن استغفر الله غفر له» هذا لفظ الترمذي، وقد نقل المصنف هنا اللفظ المذكور في آخر الحديث كما تراه. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب، وأخرجه أيضاً النسائي وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدّم.

٥٣٢ ـ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا، إِلاَّ وَقَفَ المَلَكُ المُوكَّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ، فَإِنِ اسْتَغْفر اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذلِكَ في شَيْءِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوقِفْهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذَّبُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أم عصمة العوصية رضي الله عنها، وكانت قد أدركت النبي على قالت: قال رسول الله على: "ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك الموكل بإحصاء ذنوبه ثلاث ساعات، فإن استغفر الله من ذنبه ذلك، الحديث الخ». قال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد، وأخرجه من حديثها أيضاً الطبراني، وفي إسناده أبو مهدي سعيد بن سنان وهو متروك، وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن رسول الله على قال: "إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت واحدة» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها وثقوا، وأخرج الطبراني

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳٤۷۰.

أيضاً من حديثه من وجه آخر قال: قال رسول الله ﷺ: «صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل حسنة أثبتها، وإذا عمل سيئة قال له صاحب اليمين: امكث ستّ ساعات، فإن استغفر لم تكتب عليه وإلا كتبت عليه». قال في مجمع الزوائد: ورجاله وثقوا، وأخرجه من وجه ثالث من حديث أبي أمامة بنحوه، وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو كذاب.

(قوله: لم يوقفه عليه) بالقاف وبعدها فاء أي لم يطلعه عليه هكذا في غالب النسخ، ووقع في نسخة بالعين المهملة بعد القاف من التوقيع أي لم يكتبه عليه، وهذا أقوم معنى لأن إيقاف العبد عليه ليس له كثير معنى ها هنا.

٥٣٣ \_ إِنَّ إِبْليسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجلَّ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لاَ أَبْرَحُ أَغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الأَرْوَاحُ فِيهِمْ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لاَ أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي (أَ، ص)(١).

الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقي يقول: "إن إبليس قال لربه الحديث الخ" قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وقال: "لا أبرح أغوي عبادك" والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذا أحد إسنادي أبي يعلى، وأخرجه الحاكم من حديثه في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، وفيه نظر، فإن في إسناده درّاجا، وفي الحديث دليل على أن الاستغفار يدفع ما وقع من الذنوب باغواء الشيطان وتزيينه، وأنها لا تزال المغفرة كائنة لهم ما داموا يستغفرون، وأخرج أبو يعلى من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبيّ على قال: "عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ضعف.

٥٣٤ \_ وَتَقَدَّمَ سَيِّدُ الإِسْتُغْفارِ في الْبَابَ الثَّالِثِ.

أقول: قد ذكره في موضعين هنالك وشرحناه وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، وقد بينا هنالك الوجه في تسميته سيد الاستغفار.

٥٣٥ \_ مَا مِنْ حَافِظَيْن يَرْفَعَانِ إِلَى ٱللَّهِ في كُلِّ يَوْم صَحِيفَةً، فَيَرَى في أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِهَا اسْتِغْفَاراً، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيْ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ (ز).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٠٨٠٧ و ١٠٨١٤ و ١٠٩٤٠.

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "ما من حافظين يرفعان الحديث الخ". قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده تمام بن نجيح وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري وبقية رجاله رجال الصحيح، وكان يحسن من المصنف رحمه الله أن يجعل هذا الحديث والذي بعده متصلين بحديث: "من أحبّ أن تسرّه صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار". ولهذا قدّمنا ذكر هذا الحديث هنالك، وفيه دليل على مشروعية الإكثار من الاستغفار، لأنه سبحانه وتعالى عند عرض الملائكة لصحائف أعمال عباده عليه يغفر لصاحب الصحيفة بمجرّد وقوع كتب الاستغفار في أوّلها، وفي آخرها، وينبغي أيضاً أن يكون الاستغفار عنوان الأعمال التي يخشى العبد من عقابها كما ينبغي أن يكون في خاتمتها.

٥٣٦ ـ طُولِي لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً (ق)(١).

الحديث أخرجه ابن ماجة كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً" وإسناد ابن ماجة صحيح، وهكذا صححه المنذري وغيره.

(قوله: استغفاراً كثيراً) هكذا في نسخ هذا الكتاب بنصب استغفاراً على أنه مفعول به وأن الفعل وهو وجد مبنيّ للمعلوم، وفي غير هذا الكتاب برفع استغفار على أن الفعل مبنيّ للمجهول، وهذا أقوى وأولى لأن المقصود وجود ذلك في الصحيفة لأيّ واحد كان من ملك أو بشر، لا وجود ذلك لصاحب الصحيفة نفسه، وإن كان لا بدّ أن يجدها يوم الحساب.

٥٣٧ - مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً (ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله في يقول: "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات الحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: وإسناده جيد، وأخرج الطبراني أيضاً من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله في: "من قال كل يوم: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ألحق به من كل مؤمن حسنة»، وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف، وأخرج الطبراني أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في: "من لم يكن عنده مال يتصدّق به فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه من لم أعرفه، وفي الحديث دليل على أنها تلحق بالمؤمن في استغفاره للمؤمنين والمؤمنات حسنات محصورة على والمؤمنات حسنات محصورة على

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ۳۸۱۸.

عددهم، ومن أراد الاستكثار من فضل الله من الحسنات، فليقل: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإنه يكتب له من الحسنات ما لا يحيط به حصر ولا يتصوّره فكر، وفضل الله واسع.

٥٣٨ - وَتَقَدَّمَ في الْبَابِ الثَّاني: مَن اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمِ الحَدِيث الخ.

الحديث قد تقدّم كما أشار إليه المصنف، وقد قدّمنا الكلام عليه، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين مرّة أو خمساً وعشرين مرّة أحد العددين كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه عثمان بن أبي العاتكة، وقال: فيه حديث عن أمّ الدرداء، وعثمان هذا وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور وبقية رجاله المسمين ثقات، وهذا العدد المنصوص عليه ليس لنا أن نكشف عن العلة التي يعلل بها أو نطلب وجه الحكمة فيه، فإن ذلك سرّ من أسرار النبوّة ليس لنا أن نقدم على تفسيره وبيان وجهه وحكمته بدون برهان.

٥٣٩ ـ وَتَقَدَّمَ: مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً. الحَدِيثُ في الْبَابِ الثَّامِنِ وَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضاً حَدِيثُ الَّذي شَكَا إِلَيْهِ ﷺ ذَرَبَ لِسَانِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ (مس).

الحديثان تقدّما في الباب الثامن كما قال المصنف رحمه الله، وقد قدّمنا شرحهما حيث ذكرهما. ووقع في النسخ رمز الحاكم في المستدرك بعد حديث الذي شكا إليه ذرب لسانه، ولم يرمز في الأوّل، وقد قدّمنا أنه أخرج الحديث الأوّل أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس وأنه أخرج الحديث الثاني النسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم من حديث حديثة، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديث أنس زيادة، ولفظه: «أنه جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني رجل ذرب اللسان وأكثر من ذلك على أهلي، فقال رسول الله إني رجل ذرب اللسان وأكثر من ذلك على أهلي، فقال رسول الله إني أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرّة» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، وقد رمز المصنف في الباب الثامن لحديث ذرب اللسان للنسائي والحاكم في المستدرك فما كان ينبغي له هنا أن يقتصر على الرمز للحاكم كما تراه.

٥٤٠ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَحَدُنَا يُذْنِبُ؟ قالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ. قالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ؟ قالَ: يُغْفَرُ لَهُ، وَيُتَابُ عَلَيْهِ، قالَ: فَيَعُودُ فَيُذْنِبُ؟ قالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ، قالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ؟ قالَ: يُغْفَرُ لَهُ، وَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا (طس، ط).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه "أن رجلاً جاء إلى النبيّ في ققال: يا رسول الله أحدنا يذنب قال: الحديث الغيّ قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء خبيب بن الحرث إلى رسول الله في ققال: يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي، قال: عفو رسول الله إني أتوب ثم أعود، قال: كلما أذنبت فتب، قال: يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي، قال: عفو الله أكثر من الذنب يا خبيب بن الحرث، وفي إسناده نوح بن ذكوان، وهو ضعيف. وأخرج البزار من حديث أنس قال: "جاء رجل إلى رسول الله في فقال: يا رسول الله إني لأذنب، فقال رسول الله في: إذا أذنبت فاستغفر ربك، فقال: الله المتغفر ربك، فقال: إني أستغفر ربك، فقال: إني أستغفر واحد، وقيل لا بأس حتى يكون الشيطان هو المحسور، وفي إسناده بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير واحد، وقيل لا بأس حتى يكون الشيطان هو المحسور، وفي إسناده بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير واحد، وقيل لا بأس الذنب غير مرة إذا عاود الاستغفار، وهذه بشارة جليلة ينبغي أن يفرج بها عباد الله ويحمدوا الله عليها على سعة رحمته ولطفه بعباده.

٥٤١ \_ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كانَ مِنْكَ وَلاَ أَبُالِي، يَا ابْنَ آدَمَ: لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كانَ مِنْكَ وَلاَ أَبُالِي (بَ)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني الحديث الخ» وزاد في آخره: «يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» قال الترمذي: حديث حسن غريب.

(قوله: عنان السماء) بفتح العين المهملة وهو السحاب واحدها عنانة، وقيل ما عن لك وظهر إذا رفعت رأسك. (وقوله: بقراب) بضم القاف وهو ما يقارب ملأها، وفي الحديث دليل على سعة رحمة الله تعالى بعباده، وأن العبد إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجوه غفر له، وأنه إذا قال أستغفر الله تعالى بعد استكثاره من الذنوب وبلوغها إلى حد لا يمكن حصره ولا الوقوف على قدره غفرها له، فانظر إلى هذا الكرم الفائض والجود المتتابع، بل ورد ما يدل على أن العبد إذا أذنب، فعلم أن الله تعالى إن شاء أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يغفر له غفر له كان ذلك بمجرّده موجباً للمغفرة من الله سبحانه وتعالى تفضلاً منه ورحمة، كما في حديث أنس رضى الله عنه عند الطبراني في الأوسط قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵٤٠.

قال رسول الله ﷺ: "من أذنب ذنباً فعلم أنّ الله عزّ وجلّ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له كان حقاً على الله أن يغفر له " وفي إسناده جابر بن مرزوق الجدّيّ وهو ضعيف، بل ورد أن مجرّد علم العبد أن الله قد اطلع على ذنبه يكون سبباً للمغفرة كما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من أذنب ذنباً فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر " وفي إسناده إبراهيم بن هراسة وهو متروك، ومثل هذا غير مستبعد من الفضل الزباني، والتطوّل الرّحماني، فهو الذي يغفر ولا يبالي، ويعطي بغير حساب، وليس لمن وهب الله له نصيباً من العلم، وحظاً من الحكمة أن يقنط عباد الله، ويباعدهم من حسن الرّجاء، وجميل الظنّ.

٥٤٢ ـ مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيِّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ (د، ت)(١) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (ت، حب)(٢) وَخَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْر (مص).

الحديث أخرجه أبو داود والترمذيّ، وابن حبان، وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث بلال بن يسار بن زيد قال حدّثني أبي عن جدّي أنه سمع رسول الله عقول: "من قال أستغفر الله الحديث الخ" قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال المنذري: إسناده جيد متصل، فقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير أنّ بلالاً سمع من أبيه يسار وأن يساراً سمع من أبيه زيد مولى رسول الله على وقد اختلف في يسار والد بلال هل هو بالباء الموحدة أو بالمئناة من تحت، وذكر البخاري في تاريخه أنه بالباء الموحدة، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال فيه: "ثلاث مرات"، وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وذكر هذه الزيادة أعني "ثلاث مرات" كما ذكرها أبو سعيد في حديثه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وزاد ابن أبي شيبة ما ذكره المصنف من قوله خمس مرات، وقوله: "وإن كان عليه مثل زبد البحر" من حديث أبي سعيد، ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات قال: "لا يقول رجل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه إلا غفر له، وإن كان فرّ من الزحف" وفي الحديث دليل على أن الاستغفار يمحو الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر، فإن الفرار من الزحف" وفي الحديث دليل على أن الاستغفار يمحو الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر، فإن الفرار من الزحف من الكبائر بلا خلاف.

٥٤٣ \_ قالَ ﷺ: إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (ط، طس)<sup>(٣)</sup> أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةِ (خ)<sup>(٤)</sup> مِائَةَ مَرَّةِ (مص، طس، ص).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۷۷، وأبو داود ۱۵۱۷.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٣٩٧، والإمام أحمد ١٠٦٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة ٣٨١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٦٣٠٧، والإمام أحمد ٧٤٦١ و ٨١٣٧.

الحديث أخرجه البخاري والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى الموصلي وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، أمّا لفظ السبعين مرة فأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى والبزار من حديث أنس قال: «قال رسول الله على إسناد الطبراني، وقال: إن إسناد أبي يعلى رواية: «إني لأتوب مكان لأستغفر» وقد حسن الهيثمي إسناد الطبراني، وقال: إن إسناد أبي يعلى والطبراني رجاله رجال الصحيح، وأمّا قوله: «أكثر من سبعين مرّة»، فأخرجها البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله على يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة» وأخرجه من حديثه الطبراني في الأوسط قال: «قال رسول الله على السبعين مرة» وفي رواية منه له: «أكثر من سبعين مرّة» وفي رواية أخرى منه له «ماثة مرّة» قال في مجمع الزوائد: رواها كلها الطبراني في الأوسط وأسانيدها حسنة، وهذه الرواية الثالثة هي التي أشار إليها المصنف رحمه الله وعزاها إلى الطبراني في الأوسط وأبن أبي شيبة، وينبغي الأخذ بالأكثر، وهو رواية المائة، فيقول في كل يوم: أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرّة، فإن قال: اللهم إني أستغفرك فاغفر لي، وأتوب إليك فتب عليّ، فقد أخذ بطرفي الطلب، والله سبحانه وتعالى غافر الذب قابل التوب.

٥٤٤ \_ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في الْيَوْمِ مائَةَ مَرَّةٍ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الأغرّ المزني، وكانت له صحبة أن النبيّ على قال: «إنه ليغان على قلبي الحديث» الخ وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي.

(قوله: ليغان) بالغين المعجمة مبنياً للمجهول، والغين هو الغيم الذي يكون في السماء كما قال أبو عبيد وغيره عن أئمة اللغة، والمراد هنا ما يغشى القلب ويغطيه، قيل: والمراد به هنا ما يعرض من غفلات القلوب عن مداومة الذكر، وقيل: هو غشاء رقيق دون الغيم، والغيم فوقه، والران المذكور في قوله تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم﴾ [المطففين: ١٤] هو فوق الغين لأنه الطبع والتغطية. والحاصل أن المراد هنا ما يعرض من الغفلة والسهو الذي لا يخلو منه البشر، وقد قال على فيما صح عنه: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»، وإنما استغفر منه على وان لم يكن ذنباً، لعلى مرتبته وارتفاع منزلته حتى كأنه لا ينبغى له أن يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات.

٥٤٥ \_ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ في المَجْلِسِ الْوَاحِدِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةِ (د، حب)(٢).

<sup>(</sup>١) تم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ١٥١٦، وابن ماجة ٣٨١٤، والإمام أحمد ٤٤٩٦.

الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن كنا لنعدّ لرسول الله ﷺ الحديث الخ» وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، ولفظه: "إنك أنت التوّاب الرّحيم" وأخرجه من حديثه النسائي أيضاً وابن ماجه بلفظ الترمذي، وفي رواية للنسائي: «اللهم اغفر لي وارحمني، وتب عليّ إنك أنت التوّاب الغفور» ومما ورد في الاستغفار الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذرّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يقول الله عزّ وجلّ: يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. . . الحديث"(١) ومنه حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع عنها واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى يغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [المطففين: ١٤](٢) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرج البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن للقلوب صدأ كصدإ النحاس وجلاؤها الاستغفار» وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: اكنت رجلًا إذا سمعت من رسول الله على حديثاً نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدَّثني أحد من أصحاب رسول الله ﷺ استحلفته، فإذا حلف لي صدقته (٣) قال: وحدّثني أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم﴾ إلى آخرها» وليس عند بعضهم ذكر الركعتين، وأخرج الحاكم من حديث جابر رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: «واذنوباه واذنوباه. قال هذا القول مرّتين أو ثلاثاً، فقال له رسول الله ﷺ: قل: اللهمّ مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فقالها، ثم قال: عد فعاد، ثم قال: عد فعاد. ثم قال: قم فقد غفر الله لك، وقد تقدّم هذا الحديث في هذا الكتاب. قال الحاكم: رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح، وأخرج الحاكم عن البراء أنه قال له رجل: يا أبا عمارة. قال الله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥] أهو الرجل يلقى العدر فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب، فيقول: لا يغفره الله. رواه الحاكم هكذا موقوفاً، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ثوبان مولى رسول الله على قال: قال رسول الله على: «ما أحبّ أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: ﴿يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفرُ الذنوبَ جميعاً﴾ [الزمر: ٥٣] قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن. وأخرج البزار من حديث ابن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ۲۰۷۷، والإمام أحمد ۲۰٤۰٥ و ۲۰۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٣٣٣٤، وابن ماجة ٤٢٤٤، وأحمد ٧٦١١.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٤٠٦، وأبو داود ١٥٢١، والإمام أحمد ٢ و ٥٣.

عمر رضي الله عنهما قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا عَلَيْ يقول: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: ٤٨] وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة» قال في مجمع الزوائد: وإسناده جيد.

# فَضْلُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَسُورٍ مِنْهُ وَآيَاتٍ

٥٤٦ ـ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الزهراوين: البقرة، وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة» وفي الحديث دليل على أن القرآن الكريم يشفع لأصحابه وهم التالون له، ولهذا أمر على بقراءته، فقال: «اقرءوا القرآن» وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي على قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٢) وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» (٣) وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي على قال: «القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار».

٥٤٧ \_ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلاَمَ ٱللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (ت)(٤).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يقول الرّبّ تعالى: من شغله القرآن عن ذكري الحديث الخ» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده في سنن الترمذي هكذا: حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدّثنا شهاب بن عباد، حدّثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد فذكره وشهاب بن عباد هو أبو عمرو العبدي الكوفي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما وشبخه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۸۰۶.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۵۰۲۷، والترمذي ۲۹۰۷ و ۲۹۰۹، وأبو داود ۱٤٥۲، و أحمد ۳۸۹ و ٤٦٩، والدارمي ۳۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ٢٦٩٩، وأبو داود ١٤٥٥، وابن ماجة ٢٢٥، وأحمد ٧١١٨، والدارمي ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ٢٩٢٦.

محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف، ولم يخرج له من الستة إلا الترمذي، وعمرو بن قيس الملائي ثقة متقن أخرج له مسلم وغيره، وعطية هو ابن سعد بن جنادة العوفي ضعفه هشيم وابن عدي، وحسن له الترمذي أحاديث هذا منها. قال أبو حاتم: وابن سعد هذا مع ضعفه يكتب حديثه، وفي الحديث دليل على أن المشتغل بالقرآن تلاوة وتفكراً يجازيه الله أفضل جزاء ويثيبه بأعظم إثابة.

(قوله: وفضل كلام الله الغ) هذه الكلمة لعلها خارجة مخرج التعليل لما تقدّمها من أنه يعطي المستغل بالقرآن أفضل ما يعطي الله السائلين، ووجه التعليل أنه لما كان الاستغال بكلام الرّب سبحانه وتعالى الفائق على كل كلام كان أجر المستغل به فوق كل أجر، والحديث لولا أن فيه ضعفاً لكان دليلاً على أن الاستغال بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم، وقد عرف ما تقدّم من ثواب الأذكار، وعرفت ما تقدّم من قوله عليه الدعاء هو العبادة».

٥٤٨ \_ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَة، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف». قال الترمذي بعد إخراجه: هو حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي يعني الرّاوي لهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ولد في حياة النبي على، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه من حديث ابن مسعود رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود، والحديث فيه التصريح بأن قارىء القرآن له بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ولما كان الحرف فيه يطلق على الكلمة المتركبة من حروف أوضح على أن المراد هنا الحرف البسيط المنفرد لا الكلمة، وهذا أجر عظيم، وثواب كبير، ولله الحمد.

٥٤٩ ـ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ (خ، م)(٢).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الحديث الخ» وهذا لفظ مسلم، وفي رواية: «والذي يشتد عليه له أجران»، وأخرجه من حديثه أهل السنن.

(قوله: ماهر به) أي حاذق في حفظه وتلاوته لا يتوقف، ولا يتردّد عند التلاوة، ولا يشق عليه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۹۱۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٤٩٣٧، ومسلم ٧٩٨، وابن ماجة ٣٧٧٩، وأحمد ٢٣٥٢٦ و ٢٤١٩٧.

قراءته لجودة حفظه وحسن أدائه. (قوله: مع السفرة الكرام) السفرة جمع سافر، وهم الرسل من الملائكة لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله سبحانه وتعالى، والمعنى أن هذا التالي للقرآن مع مهارته به قد يكون مع الملائكة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وقيل: المراد بالسفرة الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد من الملائكة، والبررة المطيعون، من البر وهو الطاعة. (قوله: يتتعتع) من التتعتع، وهو التردّد في قراءته لضعف حفظه، أو لئقل لسانه، فهذا يعطى أجران، أحدهما بالقراءة، والآخر بالمشقة الحاصلة عليه من التردّد في القراءة، وأما الماهر فأجره عظيم صار به مع الملائكة المقرّبين، وذلك أجر لا يشبهه أجر، ورتبة لا تماثلها رتبة.

#### فضْلُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

• ٥٥ ـ أَعْظُمُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ، هِيَ السَّبْعُ المَثَاني وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (خ)(١).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري المدني، واسمه رافع بن أوس بن المعلى، وقيل: الحارث بن أوس بن المعلى قال: «كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله على قلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى فيا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم [الأنفال: ٢٤] ثم قال: ألا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج، فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: ألا أعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وأخرجه من حديثه أيضاً أبو داود والنسائي، وابن ماجة، وأخرج المثنى من حديث أبي من حديث أبي بن كعب فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل أبي التورأة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله على أبي بن كعب فقال رسول الله على: والذي نفسي بيده ما أبزل في التورأة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في العظيم الذي أعطيته قال الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ٤٧٤٤ و ٤٧٠٣ و ٤٧٠٤ و ٢٠١٨، وابن ماجة ٣٧٨٥، والإمام أحمد ٨٣٣٨ و ١٥١٧١ و لو البخاري ٤٤٧٤. و ٤٧٠١ بلفظ: «عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «الا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى. قال: فإني أرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها، ثم قام رسول الله ﷺ فقمت معه، فأخذ بيدي. فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب، قال: فذكرته فقلت: يا رسول الله، السورة التي قلت لي، قال: فكيف تقرأ إذا قمت تصلي، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: هي هي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أرتيت بعد، ورواه الإمام مالك ١٧٢، والدارمي ١٤٥٤ و ٣٢٣٧.

(قوله: أعظم سورة في القرآن) هذا تصريح منه على بأنها أعظم سورة في القرآن فلا ينبغي بعد هذا أن يقال سورة كذا مثل الفاتحة في العظم استدلالاً بما ورد في بعض السور من عظم الثواب لتاليها، فإن الثواب شيء آخر، وقد يكون هذا العظم المنصوص عليه لهذه السورة مستلزماً لعظم أجرها، وأنه أعظم من الأجور المنصوص عليها في غيرها من السور. (قوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم) هذا يدل على أن المراد في الآية هي هذه السورة، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن السبع المثاني هي البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، وروي غير ذلك من الأقوال، وقد أوضحنا الكلام في هذه الآية في تفسيرنا فليرجع إليه.

٥٥١ ـ أُعْطِيتُ فاتِحَة الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرشِ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله على العملوا بالقرآن أحلوا حلاله، وحرّموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردّوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور، وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأوّل، وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش، قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد، وفي الحديث دليل على شرف هذه السورة لكونه على أعطيها من تحت العرش، وهذه مزية لم توجد في غيرها، وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبيّ على في مسير فنزل ونزل رجل إلى جانبه. قال فالتفت حديث أنس رضي الله عنه قال: «ألا أخبركم بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الحمد لله ربّ العالمين، وفي إسناده ابن عقيل وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

٥٥٢ - بَيْنَا جِبْرِيلُ قاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكُ نَزَلَ الْأَرْضَ لَمْ يَنْزِلَ قَطُّ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي ٌ قَبْلَكَ: فاللَّهُ نَزَلَ الْأَرْضَ لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي ٌ قَبْلَكَ: فاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا جبريل قاعد... الحديث الخ» وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۸۰۲، والنسائی ۹۱۲.

(قوله: نقيضاً) بالنون والقاف والضاد المعجمة، وهو الصوت (قوله: لم ينزل قط) هذا يدل على أنه نزل بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة ملك غير جبريل، وقيل: إن جبريل نزل قبل هذا الملك معلماً ومخبراً بنزول الملك فهو مشارك له في إنزالها، وقال القرطبي: إن جبريل نزل بها أوّلاً بمكة، ثم أنزل هذا الملك ثانياً بثوابها. (قوله: بنورين) قد فسرهما بقوله: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. (قوله: إلا أعطيته) أي أعطيت ثوابه، أو أعطاه الله ثواب ما اشتمل عليه من الدعاء كما في خواتيم سورة البقرة فإنها دعاء، وهكذا الفاتحة، فإنها ثناء ودعاء كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل الحديث».

## فَضْلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

٥٥٣ \_ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفرّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي والترمذي.

(قوله: يفرّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) ظاهره أنه يفرّ إذا سمعها مرّة، ولا يعود بعد ذلك، لأن قراءتها مرّة في البيت قد صدق على هذه القراءة بهذه السورة في البيت أنها قرئت فيه، ولكن سيأتي تقييد هذا المنع بثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفاً عليه قال: «اقرءوا سورة البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتاً تقرأ فيه سورة البقرة» وحسن إسناده المنذري، وفي أوّل الحديث دليل على أنه ما ينبغي للإنسان أن يترك القراءة في بيته، وأنه ينبغي أن يجعل في بيته جزءاً من تلاوته: وبعضاً من صلاته التي تنفل بها.

٥٥٤ ـ اقْرَءوا الْبَقَرَةَ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الزهراوين: البقرة، وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو كأنهما فرقان

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۷۸۰، وفیه «ینفر» بدلاً من «یفر». والترمذي ۲۸۷۷، وأحمد ۷٤۸۷ و ۸۰۸۸ و ۸۵۲۰ و ۸۶۸۱.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۸۰۶، وأحمد ۲۱۱۲۹ و ۲۱۱۸۲ و ۲۱۹۷۱.

من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة» قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة.

(قوله: والبطلة) بفتح الباء والطاء واللام، يقال: أبطل إذا جاءه بالباطل، وقيل: هم الشجعان من أهل الباطل.

٥٥٥ \_ لِكُلِّ شَيْءِ سَنَامٌ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ (ت، حب، مس)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لكلّ شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي». قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكلّ شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام».

(قوله: لكلّ شيء سنام) سنام الشيء أعلاه، فالمعنى أن سورة البقرة أعلى القرآن وأرفعه، قيل: والمراد بكونها سناماً للقرآن أنها جمعت من الأحكام ما لم يجمعه غيرها، وقيل لطولها طولاً يزيد على كل سورة من سور القرآن، والظاهر أن هذه الفضيلة لها ثابتة من غير نظر إلى طولها، أو جمعها لكثير من الأحكام، ولهذا كان أخذها بركة، وكان الشيطان يفرّ من البيت الذي تقرأ فيه.

٥٥٦ ـ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلًا، لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالِ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَاراً، لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَاراً، لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها الحديث الخ» وقد قدّمنا لفظ هذا الحديث في شرح الحديث الذي قبله، وفيه دليل أن قراءتها ليلاً تمنع الشيطان من دخول البيت ثلاثة أيام، فيكون الشيطان من دخول البيت ثلاثة أيام، فيكون هذا الحديث مبيناً لحديث أبي هريرة المتقدّم: "إن الشيطان يفرّ من البيت الذي تقرأ فيه».

٥٥٧ ـ أُعْطِيتُ الْبَقَرَةَ مِنَ ٱلذِّكْرِ الأَوَّلِ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، واقتدوا به ولا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٨٧٨.

تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم منه فردّوه إلى الله وإلى أولى العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزّبور وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن، وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأوّل إلى آخر الحديث، وقد قدّمناه في فضائل الفاتحة لأن المصنف ذكر طرفاً منه هناك وطرفاً منه هنا، فذكر هنالك قوله: «وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش، وهذا الفضل هو آخر هذا الحديث وذكر هنا قوله: «وأعطيت سورة البقرة من الذكر الأوّل» والمراد بالذكر الأوّل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدّمين.

## فَضْلُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ

٥٥٨ ــ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمًا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمًا فَرْقانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اقرءوا الزّهراوين الحديث الخ».

(قوله: الزّهراوين) سميت البقرة وآل عمران زهراوين لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهما، والمراد بالزهراوين المنيرتان. (قوله: غمامتان) بالغين المعجمة يعني سحابتين، وإنما سمي غماماً لأنه يغم السماء أي يسترها (قوله: غيايتان) بالغين المعجمة وتكرير الياء التحتية ثم مثناة من فوق. قال أبو عبيد: الغياية كلّ شيء أظلّ الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية. (قوله: فرقان) بكسر الفاء وإسكان الراء تثنية فرق، وهو القطع أي قطعتان من طير صواف باسطة أجنحتها حال طيرانها. (قوله: يحاجان عن أصحابهما) أي يقيمان الحجة له ويجادلان عنه وصاحبهما هو المستكثر من قراءتهما، وظاهر الحديث أنهما يتجسمان حتى يكونا كأحد هذه الثلاثة التي شبهها بها في ثم يقدرهما الله سبحانه وتعالى على النطق بالحجة، وذلك غير مستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشيء كن فيكون، وأخرج مسلم وغيره من حديث النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله في يقول: «يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدّمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله في المثنة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير يحاجان عن صاحبهما».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۸۰۶، والترملي ۲۸۸۳، وأحمد ۱۲۹۷۹ و ۲۱۱۲۲ و ۲۱۱۳۳ و ۲۱۱۲۹ و ۲۱۱۸۳. و ۲۱۱۸۳.

## فَضْلُ آيةِ الْكُرْسِيِّ

٥٥٩ \_ هِيَ أَعْظُمُ آيَةٍ في كِتَابِ ٱللَّهِ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على إنا أبا المنذر، أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم. قال: فضرب في صدري، وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر» وأخرجه من حديثه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة، وزاد: «والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش» وهذه الزيادة رواها بإسناد مسلم، وفي الحديث دليل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقد ثبت في الصحيحين أنه لا يقرب قارئها شيطان كما في حديث أبي هريرة وأبي أيوب، وكلاهما في الصحيح في قصة الشيطان الذي جاء يسرق عليهما التمر.

٥٦٠ \_ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي «لكلّ شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن، وصححه ابن حبان، وأخرجه الترمذي من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقال: حديث غريب، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديثه بلفظ: «سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي، وقال: صحيح الإسناد.

(قوله: هي سيدة آي القرآن) فيه إثبات السيادة لهذه الآية على جميع آيات القرآن، وذلك شرف عظيم، فإن سيد القوم، لا يكون إلا أشرفهم خصالاً، وأكملهم حالاً، وأكثرهم جلالاً.

٥٦١ ـ لاَ تَضَعُهَا عَلَى مَالِ أَوْ وَلَدٍ فَيَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه: «أن الغول تأتي فتأخذ طعامه فشكاها إلى النبي الله وفي بعض طرق هذا الحديث «أنّ الغول قالت له: أرسلني وأعلمك آية من كتاب الله تعالى لا تضعها على مال ولا ولد فيقربك شيطان أبداً؟ قلت: ما هي؟ قالت: لا أستطيع أن أتكلم بها، آية الكرسي، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن حبان، ويؤيد معنى هذا الحديث ما ثبت في الصحيح: أنه يفرّ منها الشيطان ولا يقرب تاليها، وفي حديث أبي أيوب الأنصاريّ: «أنه قال له: اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۸۱۰، وأحمد ۲۰۳۱۸.

غيره، فقال له النبي ﷺ: صدقك وهو كذوب (١) أخرجه الترمذي وحسنه، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: «أنه قال: اقرأ آية الكرسي حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح، فقال له رسول الله ﷺ قد صدقك وهو كذوب (٢).

## فَضْلُ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

٥٦٢ ـ الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرَها لاَ يُقْرَآنِ في دَارٍ ثَلاَثَ لَيَال فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانُ (ت، حب) (٣).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث النعمان بن بشير عن النبي على قال: «إن الله قد كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين وختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان» هذا لفظ الترمذي، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان وأخرجه النسائي أيضاً من حديثه والحاكم وصححه ولفظه: «لا يقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال».

٥٦٣ \_ مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (ع)(٤).

الحديث أخرجه الجماعة البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

(قوله: كفتاه) أي أجزأتاه عن قيام الليل، وقيل: كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته، وقيل: كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بهما فضلاً وأجراً، وقد تقدم هذا الحديث في الأدعية التي تقال في الليل، وقد قدّمنا هنالك أن الأولى حمل قوله كفتاه على جميع المعانى هذه لأنّ حذف المتعلق مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعانى.

٥٦٤ ـ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ الْبَقَرَةَ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ عَرْشِهِ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، فَإِنَّهَا صَلاَةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي ذرّ رضي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۸۸۰.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۲۳۱۱ و ۳۲۷۵ و ۵۰۱۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٢٨٨٢، والدارمي ٣٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٤٠٠٨، ومسلم ٨٠٧، والترمذي ٢٨٨١، وأبو داود ١٣٩٧، وابن ماجة ١٣٦٨ و ١٣٦٩.

الله عنه أن رسول الله على قال: "إن الله ختم سورة البقرة الحديث الخ" قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وفي إسناده معاوية بن صالح، وقد أخرج له مسلم، وأخرج هذا الحديث أبو داود في مراسيله عن جبير بن نفير (١). (قوله: فإنها صلاة وقرآن ودعاء) أي يقرأ بهما المصلي في صلاته ويتلو بهما التالي في تلاوته ويدعو بهما الداعي في دعائه.

## فَضْلُ سُورَةِ الْأَنْعَام

٥٦٥ ـ لَمَّا نَزَلَتْ سَبَّحَ ﷺ، ثُمَّ قالَ: لَقَدْ شَيَّعَ لهذِهِ السُّورَةَ مِنَ المَلاَثِكَةِ مَا سَدً الأُفْقَ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه قال: «لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله على شرط البخاري، وأخرج الطبراني في الكبير والصغير نحوه عن ابن عمر، وفي إسناده عطية الصفار وهو ضعيف، وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس نحوه أيضاً، وفي إسناده رجلان مجهولان. (قوله: سبح على أي قال: سبحان الله تعجباً من كثرة من نزل من الملائكة مع هذه السورة. (قوله: لقد شيع هذه السورة) أي نزل مشيعاً لها «ما سد الأفق من الملائكة» لكثرتهم، وفيه دليل على أن هذه السورة نزلت جملة واحدة.

#### فَضْلُ سُورَةِ الْكَهْفِ

٥٦٦ \_ مَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد المخدريّ أن رسول الله على قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. (قوله: ليلة الجمعة) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها يوم الجمعة وهو الصواب الموافق لما في المستدرك كما ذكرنا، ومعنى إضاءة النور له ما بين الجمعتين أنه لا يزال عليه أثرها وثوابها في جميع الأسبوع.

٥٦٧ \_ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (مو، مي)(٢).

الحديث أخرجه الدارمي موقوفاً كما قال المصنف رحمه الله، وهكذا في بعض النسخ رمز

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي ٣٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي ٣٢٧٣.

الدارمي، وفي بعضها رمز ابن السني وهو غلط، فإن الدارمي أخرجه في مسنده موقوفاً عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، ولفظه: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق» ورجاله ثقات محتجّ بهم إلا أبا هاشم يحيى بن دينار الرّمّاني، وقد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ومعنى إضاءة النور له فيما بينه وبين البيت العتيق المبالغة في ثواب تلاوتها بما تتعقله الأفهام، وتتصوّره العقول.

٥٦٨ ـ مَنْ قَرَأَهَا كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْر آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا فَخَرَجَ ٱلدَّجَّالُ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ (مس، س).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول الله على قال: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً من مقامه إلى مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه» هذا لفظ النسائي وقال بعد إخراجه هذا: رفعه خطأ، والصواب أنه موقوف انتهى يعني أن الصواب الوقف كما ذكره الدارمي في روايته المتقدّمة، وقد قدّمنا أن رواتها ثقات محتج بهم، والذين رووا الموقوف هم الذين رووا المرفوع. قال الحاكم بعد إخراجه: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، وأخرج أحمد والطبراني من حديث الحاكم بعد إخراجه: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، وأخرج أحمد والطبراني من حديث معاذ بن أنس «أنه على قال: من قرأ أوّل سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رقبته، ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء والأرض» (١) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال، وحديثه حسن، ومعنى إضاءة النور هو ما قدّمناه والله أعلم.

٥٦٩ \_ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا عُصِمَ مِنْ فِثْنَةِ ٱلدَّجَّالِ (م، د)(٢) مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِثْنَةِ ٱلدَّجَّالِ (ت)(٣).

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنّ النبيّ على قال: "من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من الدجال» هذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود: "عصم من فتنة الدجال» ولفظ الترمذي: "من قرأ ثلاث آيات من أوّل الكهف عصم من فتنة الدجال» وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية لمسلم وأبي داود من هذا الحديث من آخر الكهف، وأخرجه النسائي من حديثه بلفظ: "من قرأ العشر الأواخر من الكهف، ولا منافاة بين رواية الثلاث الآيات والعشر الآيات، لأن الواجب العمل بالزيادة فيقرأ عشر من أوّلها، أو من آخرها فينبغي الجمع بينها آيات من أوّلها، وأمّا اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أوّلها، أو من آخرها فينبغي الجمع بينها

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد ١٥٠٧٣.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ۸۰۹، وأبو داود ٤٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٨٨٦.

بقراءة العشر الأوائل، والعشر الأواخر، ومن أراد أن يحصل على الكمال ويتمّ له ما تضمنته هذه الأحاديث كلها: فليقرأ سورة الكهف كلها يوم الجمعة، ويقرأها كلها ليلة الجمعة.

٥٧٠ \_ مَنْ أَذْرَكَ ٱلدَّجَالَ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَهَا (م، عه) فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ (د) (١٠٠.

الحديث أخرجه مسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث النوّاس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث طويل ذكر فيه على الدجال وحذر منه ثم قال في آخره: "فمن أدركه فليقرأ فواتح سورة الكهف» ولفظ أبي داود "فإنها جواركم من فتنته" وينبغي أن تحمل هذه الفواتح على العشر الآيات من أوّل الكهف جمعاً بين هذه الأحاديث والحديث الأوّل.

٥٧١ ـ أُعْطِيتُ طَهَ وَالطُّواسِينَ وَالحَوَامِيمَ مِنْ أَلْوَاحٍ مُوسَىٰ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردّوه إلى الله وإلى أولى العلم من بعدي كيما يخبروكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزّبور، وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدّق، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد تقدّم هذا الحديث في فضائل الفاتحة، وفي فضائل البقرة، وذكرناه هنا لأن المصنف فرّقه في مواضع هذا الموضع الثالث منها.

#### فَضْلُ سُورَةِ يَس

٥٧٢ \_ قَلْبُ الْقُرْآنِ لِس: لاَ يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ وَٱلدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ (س، د، ق، حب)(٢).

الحديث أخرجه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معقل بن يسار أن رسول الله على قال: «قلب القرآن يس الحديث الخ» هذا لفظ النسائي، وقد قدمنا ذكر ألفاظه، وصححه ابن حبان، وأخرجه من حديثه أيضاً أحمد والحاكم وصححه.

(قوله: قلب القرآن يس) قلب كل شيء لبه وخالصه، فهذه السورة لبّ القرآن وخالصه. (قوله: .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ۲۹۳۷، والترمذي ۲۲٤٠، وأبو داود ٤٣٢٢، وابن ماجة ٤٠٧٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ۳۱۲۱، وأحمد ۱۹٤۱ و ۱۹٤۱، وابن ماجة ۱٤٤٨.

اقراءوها على موتاكم) وجه ذلك ما ذكر فيها من الآيات التي ذكر فيها الموت والحياة مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَا نَحْنَ نَحْنِي المُموتِي﴾ [يس: ١٦] . وقوله: ﴿ونفخ في الصور﴾ [يس: ٥١] ويحتمل أن يكون ذلك لخاصية موجودة فيها تقتضي التخفيف على الأموات بقراءتها، وأخرجه الترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن لكلّ شيء قلباً، وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرّات (١٠) . قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب، وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن السني من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له». وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده أغلب بن تميم وهو ضعيف، وأخرج الطبراني في الصغير من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿من داوم على قراءة يس في كل ليلة، ثم مات مات شهيداً وفي إسناده سعيد بن موسى رسول الله ﷺ: ﴿من داوم على قراءة يس في كل ليلة، ثم مات مات شهيداً وفي إسناده سعيد بن موسى الأزدي وهو كذاب.

# فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ

٥٧٣ ـ الفَتْحُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (خ)(٢).

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: ﴿إِنَا فَتَحَنَا لَكُ فَتَحَا مِبِناً ﴾، وأخرجه من حديثه الترمذي والنسائي، ومعنى: «أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس» أن هذه السورة أحبّ إليه من الدنيا وما فيها وفي ذلك فضيلة عظيمة لهذه السورة.

#### فَضْلُ سُورَةِ المُلْكِ

٥٧٤ \_ تَبَارَكَ المُلْكُ ثَلاَثُونَ آيَةً: شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ (حب، عه) (٣) تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ (حب).

الحديث أخرجه أهل السنن الأربع وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾، هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وأخرجه الحاكم من حديثه أيضاً، وقال: صحيح الإسناد، وفي رواية لابن حبان في صحيحه: «تستغفر لصاحبها حتى يغفر له».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٨٨٧، والدارمي ٣٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٤١٧٧ و ٤٨٣٣ و ٥٠١٢، ومالك ٤٢٧، والترمذي ٣٢٦٢، وأحمد ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٨٩١، وأبو داود ١٤٠٠، وابن ماجة ٣٧٨٦.

#### ٥٧٥ \_ وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِن (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ضرب بعض أصحاب النبي على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي على قبر، وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي على قبر، وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي على المانعة هي الممنحية تنجيه من عذاب القبر وددت أنها في قلب كل مؤمن». يعني وتبارك الذي بيده الملك قال الحاكم بعد إخراجه: إسناده عند اليمانيين صحيح، وأخرجه الترمذي من حديثه مختصراً قال: قال رسول الله على وددت أنها في لب كل مؤمن» يعني وتبارك الذي بيده الملك وقال: حسن غريب وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يؤتي الرّجل في قبره فتؤتي رجلاه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتي من قبل رأسه، فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتي من قبل رأسه، فيقول: ليس لكم على ما قبلي مبيل كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتي من قبل رأسه، فيقول: ليس لكم على ما قبلي مبيل كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتي من قبل رأسه، فيقول: اليس لكم على ما قبلي مبيل كان يقرأ سورة الملك فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في كل ليلة فقد قد أكثر وأطاب» قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي مختصراً من حديثه بلفظ: «من ورأ وتبارك المذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عزّ وجلّ بها من عذاب القبر». وكنا في عهد رسول الله على نسميها المانعة، لأنها في كتاب الله عزّ وجلّ سورة المانعة، من قرأها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب».

## فَضْلُ شُورَةِ الزَّلْزَلَةِ

٥٧٦ \_ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ: رُبْعُ الْقُرْآنِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من أنس رضي الله عنه قال: "إن رسول الله على قال لرجل من أصحابه: هل تزوّجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي ما أتزوّج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى، قال ربع القرآن، قال: ربع القرآن، قال: بلى. قال: ربع القرآن تزوّج تزوّجه قال الترمذي: بعد إخراجه هذا حديث حسن، وقد تكلم في هذا الحديث مسلم في كتاب التمييز، وهو من رواية سلمة بن وردان عن أنس. قال أبو حاتم: ليس بقويّ، عامة ما عنده عن أنس منكر. وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بذاك.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۲۸۹۰، وأحمد ۱۲۰۳۱ و ۱۲۸۳۱.

٥٧٧ \_ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ (مس، ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: ﴿إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، و ﴿قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، و ﴿قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة انتهى، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: يمان بن المغيرة الذي هو العنزي. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه أبو زرعة والدارقطني، وقال ابن عديّ: لا أرى به بأساً، فالعجب من الحاكم حيث صحح حديثه.

(قوله: تعدل نصف القرآن) قيل: وجه ذلك أنها مشتملة على أحوال الآخرة وهي بالنسبة إلى أحوال الدنيا نصف، ولكون فيها قوله عزّ وجل: ﴿فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرًا يره﴾ [الزلزلة: ٧ و ١٨]. والظاهر أن ذلك لسر لا نعلمه ولا كلفنا بعلمه. وكان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يذكر هنا سورة التكاثر فقد أخرج الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ في المنذري: ورجال إلهاكم المتكاثر، أخرجه الحاكم عن عقبة بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر. قال المنذري: ورجال إسناده ثقات إلا أن عقبة لا أعرفه.

## فَضْلُ شُورَةِ الْكَافِرُونَ

٥٧٨ ـ الْكَافِرُونَ: رُبْعَ الْقُرْآنِ (ت)(٢) تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ (ت، مس).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، واللفظ الأوّل من حديث أنس المتقدّم بلفظ: «اليس معك ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافُرُون؟﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن» واللفظ الثاني من حديث ابن عباس المتقدّم بلفظ «وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» وقد قدّمنا الكلام على الجديثين فلا نعيده.

٥٧٩ ـ نِعْمَ السُّورَتَانِ يُقْرَآنِ في الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: الإِخْلاَصُ وَالْكَافِرُونَ (حب). الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٨٩٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ٢٨٩٤.

قالت: كان رسول الله على يقول: «نعم السورتان يقرءان في الرّكعتين قبل الفجر ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ﴾ و ﴿قَلْ هُو اللهُ أُحد﴾» وصححه ابن حبان.

(قوله: الإخلاص والكافرون) كذا في بعض نسخ هذا الكتاب وفي أكثرها تقديم الكافرون على الإخلاص، وهو الصواب لمطابقة متن الحديث كما ذكر، لكون سورة الكافرون تقرأ في الركعة الأولى، والإخلاص في الثانية، وقد وردت أحاديث في مشروعية القراءة في هاتين الركعتين بهاتين السورتين، وقد قدّمنا ذكر بعضها في هذا الكتاب.

## فَضْلُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ

٥٨٠ ـ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ رُبْعَ الْقُرْآنِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عباس المتقدّم، وفيه بلفظ: «أليس معك ﴿إذا جاء نصر الله والفتح؟﴾ قال: بلى، قال: ربع القرآن، وقد قدّمنا ذكر الحديث وذكرنا ما قيل في إسناده (٢).

### فَضْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

٥٨١ \_ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ثُلْثَ الْقُرْآنِ (م) تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (خ)(٣).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف، وهو مروي من طريق جماعة من الصحابة: منها عن أبي سعيد عند البخاري وأبي داود والنسائي: إن رجلاً سمع رجلاً يقرأ «قل هو الله أحد: يردّدها. فلما أصبح أتى رسول الله على فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله على: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن»، ومنها عن أبي الدرداء عند البخاري ومسلم وغيرهما، عن النبي على أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أي ومنها حديث أنس المتقدم في حديث الزلزلة، ومنها حديث ابن عباس المتقدم هنالك أيضاً، ومنها حديث أبي هريرة الآتي، وقد علل كونها تعدل ثلث القرآن بعلل ضعيفة واهية، والأحسن أن يقال: ذلك لسرّ لم نطلع عليه، وليس لنا الكشف عن وجهه، وهكذا سائر ما تقدم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٢٨٩٥، وأحمد ١٢٨٣١.

<sup>(</sup>٢) وذلك في حديث رقم ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٥٠١٤ أو ٦٦٤٣ و ٧٣٧٤، والنسائي ٩٩٥، وأبو داود ١٤٦١، وأحمد ١٠٨٨٠ و ١٠٩٦٥، ومالك ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ٨١١، والترمذي ٢٨٩٦، والدارمي ٣٢٩٧.

#### ٥٨٢ \_ وَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَؤُهَا فَقَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف، وهو من حديث أبي هريرة قال: «أقبلت مع رسول الله في فسمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها، فقال رسول الله في وجبت وجبت، فسألته: ماذا يا رسول الله في فقال: الجنة» قال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل أبسره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله في أم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال الترمذي بعد إخراجه: يفوتني الغداء مع رسول الله في أم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال الترمذي بعد إخراجه، حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه من حديثه أيضاً مالك في الموطأ والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقد وردت في هذه السورة أحاديث دالة على عظم فضلها وكثرة أجر تاليها: منها ما تقدم، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي في بعث رجلاً على سرية، وكان يقرأ الأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله في فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فيها، فقال النبي في أخبها فقال: على رسول الله في أن أصحاب الرجل قالوا له: «إما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، ثم ارتفعوا إلى رسول الله فقال له: ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها فقال: حبك إياها أدخلك فقال له: ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها فقال: «احشدوا فإني سأقرأ الحبة» (")، ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: إن النبي في قال لأصحابه: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن: ثم خرج فقرأ قل هو الله أحد» (أن قلد قدّمنا في الأذكار التي تقال في الليل والنهار أحاديث وذكرنا أجر من قرأها مرة أو مرات على اختلاف الأعداد فليرجع إلى ذلك.

# فَضْلُ سُورَتَي الْفَلَقِ وَالنَّاسِ

٥٨٣ ـ أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا (د، س)(٥).

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عقبة بن عامر قال: «كنت أقود برسول الله ﷺ ناقته في السفر فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فلم يرني سررت بهما جداً، فلما نزل لصلاة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۸۹۷، والنسائي ۹۹۶، ومالك ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۸۱۳، والنسائي ۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٩٠١، وأحمد ١١٩٨٢، والدارمي ٣٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ٨١٢، والترمذي ٢٩٠٠، وأحمد ٩١٧٠.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ١٤٦٢، والنسائي ٥٤٣٦، والإمام أحمد ١٦٧٥١.

(قوله: خير سورتين قرئتا) فيه دليل على مزيد فضلهما، ولا تعارض بين هذا وبين ما ورد فيه مثل ذلك من السور والآيات، بل ينبغي أن يحمل ما ورد تفضيله على أنه فاضل على ما عدا ما قد وقع تفضيله بدليل آخر، فالتفضيل من هذه الحيثية إضافي لا حقيقيّ، وهذا جمع حسن، فإن منع مانع من ذلك فالمرجع الترجيح بين الأدلة القاضية بالتفضيل.

٥٨٤ ـ مَا سَأَلَ سَائِلٌ ، وَلاَ ٱسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا (مص)(٥).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن النبي على قال لعقبة: «اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما»، وهذا أحد ألفاظ حديث عقبة المتقدم، وهكذا أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ أحمد والنسائي والحاكم وصححه السيوطي.

٥٨٥ \_ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانَ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا (ت، س)(٢).

رواه أبو داود ۱٤٦٣.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ٨١٤، والنسائي ٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٥٤٤١، وأحمد ٨٤ ١٦٦ و ١٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ١٦٨١.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ٥٤٣٨، والدارمي ٣٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ٢٠٥٨، والنسائي ٥٤٩٤. وابن ماجة ٣٥١١.

الحديث أخرجه الترمذي والنسائي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان النبي على يتعوّذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما» قال الترمذي: حسن غريب وأخرجه ابن ماجة لكن لا في مطلق الاستعاذة بل في التعوّذ من الجانّ وعين الإنسان.

٥٨٦ ـ اقْرَأَهُمَا كُلَّمَا نِمْتَ، وَكُلَّمَا قُمْتَ (مص)(١).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو أحد ألفاظ حديث عقبة بن عامر المتقدم كما عرَّفناك، وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد والنسائي والحاكم وصححه السيوطي، ومما ورد في فضل هاتين السورتين ما أخرجه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح عن يزيد بن عبدالله بن الشخير قال: «قال رجل: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر والناس يعتقبون، وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلتي فلحقني من بعدي فضرب منكبي، فقال: قل أعوذ برب الفلق فقرأ بها رسول الله ﷺ وقرأتها معه، وقال لي: قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول الله ﷺ وقرأتها معه، ثم قال: إذا أنت صليت فاقرأ بهما»(٢)، وأخرج البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله الأسلمي، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في عمرة حتى إذا كنا ببطن واقم استقبلتنا ضبابة فأضلتنا الطريق، فلما رأى رسول الله ﷺ ذلك عدل إلى كثيب فأناخ عليه ثم قام وقام عليه ما شاء الله فما زال يصلي حتى طلع الفجر، فأخذ رسول الله علي برأس ناقته ثم مشى وعبد الله الأسلمي إلى جنبه، فوضع رسول الله علي يده على صدري ثم قال: قل، قلت: وما أقول؟ قال: ﴿قل هو الله أحد﴾. قال ثم قال: قل، قلت: وما أقول؟ قال: ﴿قُلُ أُعُوذُ برب الفلق من شر ما خلق﴾. فقلت حتى فرغت منها ثم قال: قل، قلت: وما أقول؟ قال: ﴿قُلُ أُعُودُ برب الناس﴾، قلت: ﴿قُلُ أُعُودُ برب الناس﴾ حتى فرغت منها فقال رسول الله ﷺ: هكذا يتعوَّذ فما تعوَّذ العباد بمثلهن قط»، وأخرج أحمد بن منيع (٣) في مسنده قال: حدثنا يوسف بن عطية قال حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ المعوِّذات فكأنما قرأ جميع ما أنزل على محمد ﷺ، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يثبت هاتين السورتين في مصحفه كما روى عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد يعني النخعي قال: «كان عبد الله بن مسعود يحكُّ المعّوذتين من مصاحفه ويقول:

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٦٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ١٩٤٠٢ و ١٩٨١٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد، الأصم، ثقة حافظ من العاشرة، روى عنه الجماعة لكن البخاري بواسطة، قال النسائي وصالح جزرة: ثقة. وقال أبو القاسم البغوي: أخبرت عن جدي أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة في كل ثلاث. مات سنة ٢٤٤ هـ في شوال، وكان مولده سنة ١٦٠ هـ (عن تهذيب التهذيب ١٦٠ ٨ ـ ٨٥).

إنهما ليستا من كتاب الله تعالى (١) ورجال إسناد عبد الله بن أحمد رجال الصحيح، ورجال إسناد الطبراني ثقات، وهكذا أخرج البزار في مسنده: «أن ابن مسعود كان يحكّ المعوّذتين من المصحف ويقول: إنما أمر النبي في أن يتعوّذ بهما»، وكان عبد الله لا يقرأ بهما ورجال إسناده ثقات، وهكذا أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات، قال البزار: لم يتابع عبد الله بن مسعود أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتنا في المصحف انتهى. قلت: وقد تقدم أن النبي في قال فيهما: وإنهما خير سورتين قرئتا»، وتقدم أمره بالقراءة بهما، وهذا خاصية من خواص القرآن. وتقدم أيضاً: «إن من قرأهما فكأنما قرأ جميع ما أنزل على محمد في»، وأجمع على ذلك الصحابة وجميع أهل الإسلام طبقة بعد طبقة، والصحابي بشر، وليس قوله حجة في مثل هذا على فرض عدم مخالفته لما ثبت عن الشارع فكيف وقد خالف ههنا السنة الثابتة والإجماع المعلوم؟

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٠٢٤٥.

#### الباب العاشر

## في أَدْعِيَةٍ صَحَّتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقَاتٍ غَيْرَ مُقَيَّداتِ.

٥٨٧ – اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابَ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسْيحِ ٱلدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسْيحِ ٱلدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ ٱلدَّنَسِ، وَبَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ (ع)(١).

الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي علي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل» الحديث الغ.

(قوله: من الكسل) هو بفتح الكاف والسين: فترة تلحق الإنسان يكون بسببها تثبيطه عن العمل، وإنما استعاذ منه على لما فيه من عدم انبعاث النفس على الخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. (قوله: والهرم) هو البلوغ في العمر إلى سنّ تضعف فيه الحواس والقوى، ويضطرب فيه الفهم والعقل، وهو أرذل العمر، وأما مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة الإدراك: فذلك مما ينبغي الدعاء به لأن بقاء المؤمن متمتعاً بحواسه قائماً بما يجب عليه متجنباً لما لا يحلّ له فيه حصول الثواب وريادة الخير. (قوله: والمغرم) هو أن يستدين الإنسان ما يتعسر أو يتعذر عليه قضاؤه، وقد تقدم تفسيره في أدعية التشهد (قوله: والمأثم) هو ما يكون سبباً للوقوع في الإثم، وقد تقدم تفسيره أيضاً. (قوله: وفتنة النار) أي الفتنة التي تؤدي إلى دخول النار، وأصل الفتنة الامتحان والاختبار (قوله: وفتنة القبر) هي ما ورد أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۳۱۸ و ۱۳۷۰، ومسلم ۵۸۹ و ۲۷۲۳، والترمذي ۳۴۹۰، والنسائي ۲۵۱۰ و ۱۲۹۳۰ و ۲۲۹۸۰ و ۲۱۹۸۰ و ۲۲۹۸۰

الشيطان يوسوس للميت في قبره ويحاول إغواءه وخذلانه عند سؤال الملكين له، والاستعاذة من عذاب القبر هي مشروعة لثبوت عذاب القبر بالسنة المتواترة، وقد تقدم تفسير بقية الألفاظ في أذكار الصلاة فليرجع إليه. وفتنة الغنى: هي ما يحصل بسببه البطر والأشر والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. وفتنة الفقر: هي ما يحصل بسببها من السخط والقنوط لمن لا صبر له يمنعه من ذلك، ولا إيمان قويّ يدفعه عن ذلك.

٥٨٨ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ (خ، م)(١) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَشْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمَ وَالْبَكَمِ، وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ، وَسَيِّيءِ الأَسْقَام (حب، صط).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان والطبراني في الصغير كما قال المصنف رحمه الله، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان نبي الله على يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات هكذا أخرجه من حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحه، وزاد فيه ابن حبان: «اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام»، وهكذا أخرج هذه الزيادة الحاكم من حديثه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي، وأخرجها الطبراني في الصغير من حديثه ورجال إسناده رجال الصحيح.

(قوله: من العجز) إنما استعاذ منه على لأنه يمنع العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه الدينية والمالية كما تقدم في الكسل، وقد ذم الله سبحانه العاجز في كتابه وضرب فيه مثلاً فقال سبحانه: ﴿ولا وضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء﴾ [النحل: ٧٥] كما ذم الكسالي بقوله تعالى: ﴿ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾ [التوبة: ٤٥] وقال: ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي﴾ [النساء: ١٤٢] وقد تقدم بيان معنى الجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. (قوله: من القسوة) أي قسوة القلب وهي غلظته حتى لا يقبل الموعظة ولا يخاف العقوبة ولا يرحم من يستحق الرحمة. (قوله: والعفلة) وهي الذهول عن الخير، وعدم التنبه لما يجب التنبه له مما يجب على العبد ويحرم عليه. (قوله: والعيلة) بفتح العين المهملة وسكون التحتية، وهي الفاقة والحاجة وعدم القدرة على القيام بما يحتاج إليه هو ومن يعوله. (قوله: والذلة) هي ضد العزة لما يلحق صاحبها من القدرة على القيام بما يحتاج إليه هو ومن يعوله. (قوله: والذلة) هي ضد العزة لما يلحق صاحبها من

<sup>(</sup>١) تخريجه مع تخريج الحديث السابق.

الهوان، ومنه الحديث: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوّتي وقلة حيلتي وهواني على الناس». (قوله: والمسكنة) هي الخضوع والذلة لما يعرض من الحاجة. (قوله: والفسوق) هو الخروج عن الاستقامة بارتكاب معاصي الله سبحانه والوقوع في محرّماته. (قوله: والشقاق) بكسر الشين المعجمة، وهو الخلاف والتنازع والعداوة بما يقع من الأسباب الموجبة لذلك، وأصله أن يصير كل واحد من المتنازعين في شق مقابل للشق الذي فيه صاحبه. (قوله: والسمعة) بضم السين المهملة، وهو أن يفعل الخير لا لوجه الله سبحانه، بل ليسمع الناس ويشتهر بذلك فيما بينهم. (قوله: والرياء) هو أن يفعل الطاعة مراءاة للناس وطلباً للمدح والثناء، ولا يريد بذلك وجه الله سبحانه. ومعنى الصمم والبكم والجنون والجذام ظاهر. (قوله: وسيء الأسقام) هو ما كان فيه منها زيادة في المشقة والتعب. وفي الحديث مشروعية التعود من هذه الأمور كلها اقتداء بالصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم.

٥٨٩ ــ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْس لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْس لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله في يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها ه، وأخرجه أيضاً من حديثه الترمذي والنسائي وأحمد في مسنده وعبد بن حميد. وقد ورد في الاستعاذة من هذه الأربع أحاديث سيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى، وقد اشتمل هذا الحديث على الدعاء منه في بأن يعطي الله سبحانه نفسه تقواها وأن يزكيها، أي يجعلها زاكية كاملة في الإيمان، ثم استعاذ من علم لا ينفع، لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه، واستعاذ أيضاً من القلب الذي لا يخشع، لأنه يكون حينئذ قاسياً لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة ولا يرغب في ترغيب ولا يرهب من ترهيب، واستعاذ من النفس التي لا تشبع، لأنها تكون متكالبة على الحطام متجرئة على المال الحرام غير قانعة بما يكفيها من الرزق فلا تزال في تعب في الدنيا وعقوبة في الآخرة، واستعاذ من الدعوة التي غير قانعة بما يكفيها من الرزق فلا تزال في تعب في الدنيا وعقوبة في الآخرة، واستعاذ من الدعوة التي لا يستجاب لها، لأن الرب سبحانه هو المعطي المانع الباسط القابض الضار النافع، فإذا توجه العبد إليه في دعائه ولم يستجب دعوته، فقد خاب الداعي وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا منه، ولا يستدفع الضر إلا به. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ بك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۲۲، والنسائي ٥٤٥٨ و ٥٥٣٨، وأحمد ١٨٥٠٣.

٥٩٠ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ (م، س، د، ق) (١) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ (س، مص).

الحديث أخرجه باللفظ الأوّل منه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة، وباللفظ الثاني النسائي وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وكلا اللفظين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل»، هكذا أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي، وفي رواية للنسائي: «من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم»، وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة، وكلا اللفظين من جوامع الكلم التي تجري كثيراً على اللسان النبوي المصطفوي، وقد استعاذ على من شر أعماله التي قد عملها ومن شر أعماله التي سيعملها، كما استعاذ في الرواية الأخرى من شر الأمور التي يعلمها ومن شر الأمور التي لا يعلمها، وهذا تعليم منه على المستعاذ في الرواية والا فجميع أعماله سابقها ولاحقها كلها خير لا شرّ فيها، وجميع ما يعلمه سابقه ولاحقه هو ميسر لخيره ومعصوم من شره.

٥٩١ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ (م)(٢).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله على: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك»، وأخرجه بهذا اللفظ من حديثه أبو داود والنسائي إلا أن أبا داود قال: «وتحويل عافيتك» استعاذ رسول الله على من زوال نعمته لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها والمضيّ على ما تستحقه وتقتضيه، كالبخل بما تقتضيه النعم على صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشكر والمواساة وإخراج ما يجب إخراجه، واستعاذ أيضاً من تحوّل عافيته، لأنه إذا كان قد اختصه الله سبحانه بعافيته؛ فقد ظفر بخير الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة، واستعاذ على من فجأة نقمة الله سبحانه، لأنه إذا انتقم من العبد فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه ولا يستدفع بسائر المخلوقين، وإن اجتمعوا جميعاً كما في الحديث الصحيح القدسي: «إن العباد لو اجتمعوا جميعاً على أن ينفعوا أحداً لم يقدروا على نفعه، أو اجتمعوا جميعاً على أن ينفعوا أحداً لم يقدروا على نفعه، أو اجتمعوا جميعاً على أن ينفعوا أحداً لم يقدروا على نفعه، أو اجتمعوا جميعاً على أن ينفعوا أحداً لم يقدروا أحداً من فاجأه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۱۲، والنسائي ۱۳۰۷ و ۱۵۲۳ و ۵۷۲۰ و ۵۷۲۰ و ۵۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۱۵۱۲ و ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ و

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ۲۷۳۹، وأبو داود ۱۵٤٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٢٥١٦، ولفظه: (عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً، فقال: يا غلام إني =

مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير أن يعلم بذلك، وفي رواية بفتح الفاء وإسكان الجيم من غير مدّ، واستعاذ على العبد فقد هلك وخاب وخسر ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب، ولهذا قال الصادق المصدوق: "وجميع سخطك"، وجاء بهذه العبارة شاملة لكل سخط: «اللهم إنا نعوذ بك من شر سخطك ونسألك رضاك والجنة فمن رضيت عنه فقد فاز في جميع أموره وأفلح في كل شؤونه، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة نقمتك يا رحمن يا رحيم ياذا الجلال والإكرام يا حيّ يا قيوم».

٥٩٢ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً (د، مس)(١).

الحديث أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال: إن النبي على كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردّي والغرق والحرق، الحديث الخ. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأخرجه أيضاً النسائي. استعاذ على من الهدم والتردّي والغرق والحرق، لأن ذلك يكون بغتة، وقد يكون الإنسان في ذلك الوقت غير مقرر أموره والتردّي والغرق والحرق، لأن ذلك يكون بغتة، وقد يكون الإنسان في ذلك الوقت غير مقرر أموره والعافية، وقد لا يتمكن عند حدوث هذه الأمور من أن يتكلم بكلمة الشهادة لما يفجأه من الفزع ويدهمه من الخوف. والهدم: بسكون الدال المهملة انهدام البناء عليه. والتردّي: بفتح التاء المثناة من فوق وفتح المهملة وتشديد الدال: هو السقوط من مكان عال إلى مكان منخفض. والغرق: بفتح الغين المعجمة والراء المهملة وآخره قاف: هو السقوط في الماء. والحرق: بفتح المهملتين وآخره قاف: هو الوقوع في النار. واستعاذ من من أن يتخبطه الشيطان عند الموت: أي يفتنه ويغلبه على أمره، ويحسن الموت كان أظهر المعاني فيه هو أن يغويه ويوسوس له ويلهيه عن التثبت بالشهادة والإقرار بالتوجيد، الموت كان أظهر المعاني فيه هو أن يغويه ويوسوس له ويلهيه عن التثبت بالشهادة والإقرار بالتوجيد، واستعاذ من من أن يموت في سبيله مدبراً: لأن ذلك من الفرار من الزحف، وهو من كبائر الذنوب، واستعاذ من من أن يموت لديغاً: لأنه قد يموت بذلك فجأة فلا يقدر على التثبت، وقد يتراخي موته فيشتغل بهذا الألم الشديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. واللديغ: هو الذي تلذي الحية الحية في فيشتغل بهذا الألم الشديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. واللديغ: هو الذي تلذعه الحية في فيشتغل بهذا الألم الشديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. واللديغ: هو الذي تلدية الحية والمدية والموت في المديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. والمدين على التثبت الديم الدي تلدية الحية والذي تلديه المديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. والمدينة هو الذي تلدي المديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عن المستون على التثبت المديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عن المستون على التثب الموت في المديد الموت في المديد الموت على التثب الموت في الموت في الموت الموت عن الموت الموت عليه التخليد عن أن يتخله الموت ال

أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ١٥٥٢، والنسائي ٥٣١، والإمام أحمد ١٤٩٧٥.

أو العقرب أو غيرهما من ذوات السموم، فهو فعيل بمعنى مفعول: اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ منه رسولك ﷺ، وقد تقدم بيان وجه الاستعاذة من الهرم.

٥٩٣ - اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَّخْلَقِ، وَالأَّعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ (ت، حب) وَالأَدْوَاءِ (ت) (١١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث زياد بن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله على يقول: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال» الحديث الخ، وزاد الترمذي في آخره: «والأدواء» قال الترمذي بعد إخراجه: حسن صحيح غريب وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. استعاذ على منكرات الأخلاق: لأن الأخلاق المنكرة تكون سبباً لجلب كل شرّ، ودفع كل خير، واستعاذ على من منكرات الأعمال: لأنها إذا كانت منكرة فهي ذنوب، واستعاذ على من الأهواء: لأنها هي التي توقع في الشرّ ويتأثر عنها من معاصي الله سبحانه كما قال سبحانه ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾ [الفرقان: ١٤]، وإذا كان الهوى يصير صاحبه باتباعه كالعابد له فكأنه إلهه، فلا شيء في الشرّ أزيد من ذلك ولا أكثر منه، واستعاذ على من جميع ما يضرّ بالبدن والدنيا من جميع ما يضرّ بالبدن والدين.

٥٩٤ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ ٱلدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُقُ، وَشَماتَةِ الْعِبَادِ (حب).

الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله في يدعو بهؤلاء الكلمات «اللهم» الحديث الخ. وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم وهو عنده بهذا اللفظ، ولكنه قال: «وشماتة الأعداء»، استعاذ في من غلبة الدين: لأن في ذلك هم القلب والخلف في الوعد والاشتغال بالقضاء عن أمور الدين في غالب الأحوال، وإنما استعاذ رسول الله في من غلبته: لأن الاستدانة بدون غلبة قد يحتاج إليها كثير من العباد، وقد مات رسول الله ودرعه مرهونة في أصواع من شعير، واستعاذ من غلبة العدق: لأنه يتحكم بمن يعاديه، وينزل به أنواع المضار، واستعاذ في القلب موقعاً عظيماً وتأثراً كبيراً، ولفظ العباد يشمل العدق والصديق، ومن ليس بعدق ولا صديق، فهو أعم من رواية: «وشماتة الأعداء»، وقد يتحصل بتوجع الممترحمين ممن يتظاهر بالصداقة فوق ما يجده الإنسان من شماتة الأعداء، كما قال الشاعر:

لتوجع المترحمين مضاضة في القلب فوق شماتة الأعداء

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۹۱.

أعاذنا الله تعالى من ذلك، وقد تقدم في الأدعية ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال»، وفي لفظ لغير البخاري: «من غلبة الدين وقهر الرجال» كما تقدم في موضعه.

٥٩٥ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَدُعَاءِ لاَ يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ (مص، مس).

الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كان من دعائه على: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيج ومن الخيانة فلبئس البطانة، ومن الكسل والجبن والبخل، ومن الهرم، ومن أن أرد إلى أردل العمر، ومن فتنة الدجال، وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، اللهم إنا نسألك قلوباً أوّاهة مخبتة منيبة في سبيلك، اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، والنجاة من النار».

(قوله: اللهم إني أعوذ بك الحديث الغ) قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع»، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس، ومن حديث أنس رضي الله عنهما، والآخر رجاله رجال الصحيح، وقد اقتصر المصنف ههنا على بعض الحديث وقد قدمنا تفسير جميع ما ذكره من ألفاظه في شرح حديث زيد بن أرقم المحنف أن يجعل هذا الحديث متصلاً بذلك الحديث لأن معناهما واحد، أو يكتفي بحديث زيد بن أرقم لكونه في الصحيح، أو يذكر ما اشتمل عليه هذا الحديث ليكون عذراً له في التكرير مع التفريق.

٥٩٦ ـ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَثِي وَعَمْدِي (طس)(١٠).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمعا رسول الله الله قال أحدهما: سمعته يقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي وخطئي وعمدي» وقال الآخر: سمعته يقول: «اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي» ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد عن عجوز من بني نمير أنها رمقت النبي الله وهو يصلي بالأبطح تجاه البيت قبل

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٥٦٧٨.

الهجرة، وسمعته يقول: «اللهم اغفر لي خطئي وعمدي كلها، اللهم أنعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق؛ لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت ورجال إسناده ثقات، وإنما استغفر على من الخطأ، وإن كان عفواً كما في قوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «إن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت»، لأن تجنب ما لا بأس به يقوي صاحبه على تجنب ما به بأس، وأيضاً المقام النبوي لا يصدر منه ما هو بصورة الذنب، ويمكن حمل ذلك على غير ما طريقه البيان، فإنه على معصوم عن الخطأ فيه.

٥٩٧ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الأَسْقَامِ (مص)(١).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس، وقد أخرج هذا من حديث أنس أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحين قال: إن النبي على كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام» وكان الأولى أن يعزوه المصنف إليهما، والمكلام على الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، وجعل هنا مكان الجنون البرص، ولكنه رواه المصنف رحمه الله في الحصين باللفظين جميعاً الجنون والبرص، وإنما استعاذ على من هذه الأمور: لأنها مما تنفر عنه الطباع البشرية.

٥٩٨ ـ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَيْي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي (مص).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي موسى وهو ثابت في الصحيحين من حديثه بلفظ: «اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي» (٢٠)، فالعجب من المصنف رحمه الله حيث عزاه إلى مصنف ابن أبي شيبة، وترك عزوه إلى الصحيحين، وهكذا عزاه في الحصن الحصين إلى ابن أبي شيبة فقط، وأحرج الطبراني في الأوسط من حديث أبيّ بن كعب قال: قال النبي ﷺ: «ألا أعلمك ما علمني جبريل؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: قل: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدّي ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني»، ورجاله رجال الصحيح غير سلمة بن أبي حكيمة وهو ثقة، وأخرج أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ كان يدعو: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدّنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا» قال في مجمع الزوائد: وإسنادهما حسن، وقد تقدم توجيه الاستعاذة من الخطأ، وكذلك يكون توجيه طلب المغفرة منه.

٥٩٩ ـ اللَّهُمَّ أَصْلَحْ لِي ديني الَّذي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلَحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فيهَا

رواه أبو داود ١٥٥٤، وأحمد ١٢٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٦٣٩٩، ومسلم ٢٧١٩، وأحمد ١٥٦٧٨.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢٣٢٨.

مَعَاشي؛ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَٱجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي في كُلِّ خَيْرٍ، وَٱجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي في كُلِّ خَيْرٍ، وَٱجْعَل المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرَّ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على اللهم أصلح لي الحديث الغ: هذا الحديث من جوامع الكلم لشموله لصلاح الدين والدنيا، ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره لأن صلاح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما يطلبه، ووصف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذي لا بدّ منه في حياته، وسأله إصلاح آخرته التي هي المرجع، وحولها يدندن العباد، وقد استلزمها سؤال إصلاح الدين لأنه إذا أصلح الله دين الرجل، فقد أصلح له آخرته التي هي دار معاده، وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير: لأن من زاده الله خيراً في حياته كانت حياته صلاحاً وفلاحاً، وسأله أن يجعل له الموت راحة له من كل شرت: لأنه إذا كان الموت دافعاً للشرور قاطعاً لها ففيه الخير الكثير للعبد، ولكنه ينبغي أن يقول: "اللهم أحيني ما كانت الموت دافعاً له، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي" كما علمنا رسول الله على فإنه يشمل كل أمر، ومعلوم أن من لم يكن في حياته إلا الوقوع في الشرور، فالموت خير له من الحياة وراحة له من محنها.

٠٠٠ - رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَٱنْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَٱمْكُوْ لِي وَلاَ تَمْكُوْ عَلَيَّ، وَٱهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَٱنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ ٱجْعَلْنِي لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ شَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، لَكَ مُخْبِتاً، إلَيْكَ أَوَّاها مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، لَكَ شَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، لَكَ مُخْبِتاً، إلَيْكَ أَوَّاها مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَآهْدِ قَلْبِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي، وَٱسْلُلْ وَاعْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبَّتْ حُجَّتِي، وَآهْدِ قَلْبِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي، وَٱسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي (حب، عه) (٣).

الحديث أخرجه الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وابن حبان كما قال المصنف، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي على يقول: «ربّ أعني» الحديث الغ، وهذا لفظ الترمذي، وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم.

(قوله: وامكر لي ولا تمكر عليّ) أي أعني على أعدائي بإيقاع المكر منك عليهم لا عليّ كما في قوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾ [آل عمران: ٤٥]، وقيل: إنما ذكر المكر من الله في هذه الآية وأمثالها من باب المشاكلة ولا حاجة إلى ذلك، والكلام في هذا طويل ولا يأتي بطائل. (قوله: رب اجعلني لك ذكاراً) أي كثير الذكر لك كما تفيده صيغة المبالغة، وهكذا قوله: لك شكاراً:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۲۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٥٦٧١ و ٦٣٥١، وقد مر تخريجه سابقاً.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٥٥١، وأبو داود ١٥١٠، وابن ماجة ٣٨٣٠، وأحمد ١٨٩٣.

أي كثير الشكر، وهكذا رهاباً: أي كثير الرهبة، وكذا لك مطواعاً: أي كثير الطاعة لأمرك والانقياد إلى قبول أوامرك ونواهيك، وفي تقديم الجار والمجرور في جميع هذه الأمور دلالة على الاختصاص. (قوله: مخبتاً) من الإخبات، وهو الخشوع والتواضع والخضوع: والمعنى اجعلني لك خاشعاً خاضعاً متواضعاً، والأوّاه: هو كثير الدعاء والتضرّع والبكاء، والمنيب: هو الراجع إلى الله في أموره. (قوله: حوبتي) بفتح الحاء المهملة وضمها، وهو الإثم (قوله: وثبت حجتي) أي قو إيماني بك وثبتني على الصواب عند السؤال (قوله: وسدّد لساني) السداد الاعتدال في الأمر وإيقاعه على الصواب (قوله: واسلل سخيمة صدري) السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة، هي الحقد، والمعنى: أخرج الحقد من صدري، هذا معنى السخيمة هنا، وقد ترد بمعنى آخر، كما في حديث: "من سلّ شخيمة في طريق المسلمين فعليه لعنة الله "فإن المراد بها هناك الغائط.

١٠١ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةً في الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِسَاناً صَادِقاً، وَقَلْباً سَلِيماً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ لِسَاناً صَادِقاً، وَقَلْباً سَلِيماً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله على يعلمنا أن نقول: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر» الحديث الخ، وأخرجه أيضاً من حديثه النسائي والحاكم وزاد: «وخلقاً مستقيماً»، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضاً ابن حبان، فلا وجه لما قاله العراقي إنه منقطع وضعيف بعد تصحيح هذين الإمامين له.

سأل النبي على ربه الثبات في الأمر، وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور، وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب فلا يخشى من عاقبتها ولا تعود عليه بضرر، وسأله عزيمة الرشد، وهي الجذ في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره، والرشد: بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة، هو الصلاح والفلاح والصواب، ثم سأله شكر نعمته وحسن عبادته: لأن شكر النعمة يوجب مزيدها واستمرارها على العبد فلا تنزع منه، وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وسأله اللسان الصادق: لأن الصدق هو ملاك الخير كله، وسأله سلامة القلب: لأن من كان كذلك يسلم عن الحقد والغل والغدر والخيانة ونحو ذلك، وسأله أن يعيذه من شرّ ما يعلم سبحانه، ولا يعلم وسأله من خير ما يعلم لإحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة بما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه، فلا يبقى خير ولا شرّ إلا هو داخل في ذلك، واستغفره مما يعلمه سبحانه: لأنه يعلم بكل ذنب مما يعلمه العبد ومما لا يعلمه، وما أوقع تتميم هذا الدعاء بهذه الجملة الواقعة موقع التأكيد لما قبلها، وهي قوله العبد ومما لا يعلمه، وما أوقع تتميم هذا الدعاء بهذه الجملة الواقعة موقع التأكيد لما قبلها، وهي قوله أنت علام الغيوب [المائدة: ١٩٥].

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٤٠٧، والنسائي ١٣٠٤، وأحمد ١٦٤٩١ و ١٦٥١٠.

## ٦٠٢ ـ اللَّهُمَّ أَلْهِمْني رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: إن النبي على أتاه حصين فعلمه كلمتين يدعو بهما: "اللهم ألهمني رشدي" المخ قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب، وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث حصين والد عمران: أنه أتى النبي على قبل أن يسلم، فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: قل "اللهم قني شر نفسي واعزم علي رشد أمري" ولفظ الترمذي من حديث الحصين: "اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي" وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد ورد هذا الحديث عن عمران بن الحصين من غير هذا الوجه، وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، لأن طلب إلهام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال، والاستعاذة من شرّ النفس يكون بها السلامة من غالب معاصي الله سبحانه، فإن أكثرها من جهة النفس الأمّارة بالسوء.

٦٠٣ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمني، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِثْنَةً فَتَوَفَّني غَيْرَ مَفْتُونِ، وَأَسْأَلُكَ حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحَبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يُعَرِّمُني إِلَى حُبِّكَ (ت، مس) (٢٠).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه، وقد ذكر له الترمذي قصة، وفيها إن الله عز وجل قال للنبي على: سل يا محمد. قال: قلت: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات» الحديث الغ، وبعد هذه الكلمات فقال رسول الله على: «إنها كلمة حق فادرسوها ثم تعلموها»، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث ثوبان، وقال: صحيح على شرط البخاري.

سأل النبي على ربه فعل الخيرات وترك المنكرات، وذلك شامل لكل خير؛ وبفعل الخير الفوز بالأجر، وسأله ترك المنكرات، وذلك شامل لكل منكر، وبذلك السلامة من الوزر، وسأله حبّ المساكين: لأن حبهم دليل كمال الإيمان، وشعبة من شعب التواضع، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله على أن يصبر نفسه معهم، وقال سبحانه: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم﴾ [الكهف: ٢٨] الآية، وقال تعالى: ﴿عبس وتولى. أن جاءه الأعمى﴾ [عبس: ١، ٢] وسألة المغفرة والرحمة: لأنّ من غفر الله له ذنوبه واختصه برحمته فلا يشقى أبداً، وسأله أن يتوفاه غير مفتون إذا أراد بقوم فتنة، وذلك تعليم منه على لأمته كيف يدعون، لأنه معصوم عن أن يكون مفتوناً أو أن يؤثر فيه ذلك، ثم سأله سبحانه أن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳۲۳۵.

يرزقه حبه عزَّ وجلّ: لأن من أحب الله عز وجل أحبه الله سبحانه، ومن أحبه الله سبحانه؛ فقد فاز بما لا يساويه شيء مع استلزامه حبه عز وجل لعبده أن يدخله الجنة، وأن يصرفه عن النار، وأن يصلح له أمور دينه ودنياه كلها، وقد أرشدنا الله سبحانه إلى الشيء الذي يحصل به من الله المحبة لنا بقوله تعالى: ﴿إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴿ [آل عمران: ٣١] وقد ورد في السنة ذكر الأسباب التي يتسبب بها العباد إلى محبة الله سبحانه، وسأله حب من يحبه فإنه لا يحب الله عز وجل إلا المخلص من عباده فحبهم طاعة من الطاعات، وقربة من القرب، وسأله أن يرزقه حب العمل الذي يقربه إلى محبته، لأن من أحب الشيء استكثر منه وداوم عليه.

٦٠٤ - اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَأَجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَٱنْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي (ت، مس، ز) (١).

الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك والبزار في مسنده كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله يشخ يدعو فيقول: "اللهم متعني بسمعي وبصري" الحديث الغ. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن عريب من هذا الوجه، وأخرجه أيضاً الطبراني من حديثه بهذا اللفظ، إلا أنه قال: "وأرني فيه ثأري وأقر بذلك عيني"، وأخرجه أيضاً البزار من حديثه، قال في مجمع الزوائد: بإسناد جيد، وأخرجه أيضاً البزار من حديث جابر، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله رجاله الصحيح، وأخرجه أيضاً البزار والطبراني من حديث عبد الله بن الشخير بدون قوله: "وانصرني الخ" وفي إسناده الحسن بن الحكم بن طهمان، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الحديث سؤاله الله إن يمتعه الله سبحانه وتعالى بسمعه وبصره لأن من لا يسمع ولا يبصر لا يصفو له عيش ولا تطيب له حياة، ومعنى جعلهما الوارثين منه أن يموت وهما صحيحان سويان فكأنهما ورثاه وبقيا بعده، وسأله النصرة على من ظلمه، والأخذ منه بثأره لأنه لا قدرة للعبد على الانتصاف إلا بإقدار الرّ عز وجلّ.

100 ـ يَا مَنْ لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلاَ تُخَالِطُهُ الظنُونُ، وَلاَ يَصِفُهُ الوَاصِفُونَ، وَلاَ تُغَيِّرُهُ الحَوَادِثُ وَلاَ يَضِفُهُ الوَاصِفُونَ، وَلاَ تُغَيِّرُهُ الحَوَادِثُ وَلاَ يَخْشَى ٱلدَّوَاثِرَ، وَيَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الأَمْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلاَ أَوْلَا بَعْرُ مَا فِي قَبْرِهِ، وَلاَ جَبَلٌ مَا في وَعْرِهِ، وَلاَ جَبَلٌ مَا في وَعْرِهِ، وَلاَ جَبَلٌ مَا في وَعْرِهِ، أَجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ (طس).

الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس رضي الله

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٩٧٢.

عنه قال: "إن النبي على مرّ بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون الحديث الخ» ثم قال أنس رضي الله عنه بعد هذا اللفظ الذي ساقه المصنف: "فوكل رسول الله على بالأعرابي رجلاً، فقال: إذا صلى فأتني به، فلما صلى أتاه الأعرابي، وقد كان أهدي لرسول الله على ذهب من بعض المعادن، فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب، وقال: ممن أنت يا أعرابي؟ قال: من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله، قال: يا أعرابي هل تدري لم وهبت لك الذهب، قال: للرّحم بيننا وبينك، قال: إن للرّحم حقاً، ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله سبحانه وتعالى» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة.

(قوله: يا من لا تراه العيون) أي في الدنيا، وأمّا في الآخرة فقد صحت السنة المتواترة بأن العباد يرون ربهم عزّ وجلّ، ولا التفات إلى المجادلات الواقعة من المعتزلة فكلها خيالات مختلة، وعلل معتلة، وما تمسكوا به من الدليل القرآني فهو معارض بمثله من القرآن، والرجوع إلى السنة المتواترة واجب على كل مسلم، وأمّا ما تمسكوا به من الأدلة العقلية فهو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، وليس لنا في هذا إلا ما جاءنا من طريق رسوله ﷺ وقد جاءنا بما لا تبقى معه شبهة، ولا يرفعه شك ولا يدخله خيال. (قوله: ولا تخالطه الظنون) أي إن علمه عزَّ وجلَّ عن يقين، فهو العالم بخفيات الأمور ودقائقها كما يعلم ظواهرها وجلياتها. (قوله: ولا يصفه الواصفون) أي لا يقدرون على ذلك كما قال عزّ وجلّ ﴿ولا يحيطون به علماً﴾ [البقرة: ٢٥٥] فلا أحد من عباده يقدر على إحصاء الثناء عليه والوصف له، بل هو كما أثنى على نفسه. (قوله: ولا تغيره الحوادث) أي الحوادث الكائنة في الزمان على اختلاف أنواعها كأنه إنما يتغير بتغيرها العالم الحادث، لا القديم الواجب الوجود والبقاء سبحانه وتعالى. (قوله: ويعلم مثاقيل الجبال) أي مقادير وزنها (قوله: ومكاييل البحار) أي مقدارها كيلاً. (قوله: وعدد ما أظلم عليه الليل) وهو جميع هذا العالم الكائن بالأرض من حيوان وجماد، وهو أيضاً الذي يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار، وهو جل وعلا يعلم الأشياء كما هي فلا يحجبها عنه حاجب، ولا يحول بينه وبينها حائل، لا سماء ولا أرض، ولا بحر، ولا جبل، ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير عمره آخره لأنه وقت الضعف والعجز عن الكسب، وسأل الله تعالى أن يجعل خير عمله خواتمه لأنها تدور على الخاتمة دوائر السعادة والشقاوة كما تدلّ عليه الأحاديث التي قدّمنا ذكرها في هذا الكتاب، وسأل الله أن يكون خير أيامه يوم يلقاه سبحانه وتعالى لأن ذلك الوقت هو وقت الظفر بالرحمة الواسعة والفوز بما لا خير يساويه ولا نعمة تضاهيه، وكون ذلك اليوم خير أيامه يستلزم أن يكون ينال فيه ما يرجوه، ويظفر بما يطلبه، لأنه لو لم يحصل له ذلك لم يكن خير أيامه، وقد سمع رسول الله ﷺ هذا الدعاء وقرره، فكان الدعاء به من السنة، وقد تقرّر أن السنة قوله ﷺ وفعله وتقريره. (قوله: يوم ألقاك فيه) هكذا وقع في بعض النسخ بفتح يوم من دون تنوين، وذلك جائز كما تقرّر في علم النحو لأن الظرف المضاف إلى الجملة يجوز بناؤه على الفتح.

٦٠٦ ـ ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لِي في دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَفي آخِرَتِي الَّتِي إلَيْهَا مَصِيري، وَفي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَرِّ (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الزّبير بن العوام رضي الله عنه قال: إن النبيّ على كان يقول: «اللهم بارك لي في ديني الحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن محمد جزرة وهو ثقة انتهى، وقد تقدّم حديث أبي هريرة عند مسلم قريباً، وهو بمعنى هذا الحديث وأكثر ألفاظه، وقد شرحناه هنالك، وكان على المصنف رحمه الله أن يضم هذا الحديث إلى ذلك الحديث إذ لم يكتف بما في الصحيح، ولا وجه لهذا التفريق الذي جعله بينهما.

٦٠٧ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةَ نَقِيَّةً، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًّا غَيْرَ مَخْزِيُّ وَلاَ فاضِحِ (ط)(١١).

الحديث أخرجه الطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن النبي على كان يقول: «اللهم إني أسألك عيشة نقية الحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار واللفظ له وإسناد الطبراني جيد.

(قوله: عيشة نقية) أي حياة طيبة خالصة عن شوائب الكدر. والنقيّ من كلّ شيء خياره وأطيبه لأنه لم يشب بما يمحقه ولا خالطه ما يقذره (قوله: وميتة سوية) أي صالحة معتدلة واقعة على الوجه الذي يرضاه الرّب سبحانه وتعالى، وذلك بأن يثبته الله للتوبة والتخلص عما يجب عليه التخلص عنه، ويختم كلامه بشهادة الحق (قوله: ومردّا غير مخزيّ) أي رجوعاً إليك ليس فيه خزي عليّ، ولا فضيحة لي، وذلك بأن يكون المردّ إلى الرّب سبحانه وتعالى مع توبة وحسن خاتمة. والخزي: هو الذلّ والهوان. والفضيحة: انكشاف المساوى، للناس وظهورهم عليهم.

٦٠٨ ـ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي صَبُوراً، وَٱجْعَلْنِي شَكُوراً، وَاجْعَلْنِي في عَيْنِي صَغِيراً، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيراً (ز).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٨٥٩٠، ولفظه: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إني أسألك عيشة تقية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزه.

٦٠٩ ـ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ، وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الأَقْوَمَ (ص)(١).

الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله على كان يقول: «ربّ اغفر وارحم الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى الموصلي بإسنادين حسنين. والحديث من جوامع الكلم لأن من فاز بالمغفرة والرحمة والهداية إلى الحقّ فقد تحصل على أعظم المطالب وأشرف الرغائب.

71٠ ـ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ، فَلَكَ الحَمْدُ، عَظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، بَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ، وَجَاهُكَ أَعْظَمُ الجَاهِ، وَعَطِيّتُكَ أَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَأَهْنَاهَا، ثُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ، وَتُعْطَى فَتَغْفِرُ، وَتُجِيبُ المُضْطَرَّ، وَتَكْشِفُ الضَّرَ، وَتَشْفِي السَّقِيمَ، وَتَغْفِرُ ٱلذَّنْبَ، وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وَلاَ يُجْزِي بِآلاَئِكَ أَحَدٌ، وَلاَ يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلِ (ص).

الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث الفرات بن سليمان قال: قال لي عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا يقوم أحدكم فيصلي أربع ركعات ويقول فيهنّ ما كان رسول الله على يقول: تمّ نورك فهديت الحديث الخ» والفرات بن سليمان لم يدرك علياً فهو منقطع، وفي إسناده الخليل بن مرّة وثقه أبو زرعة وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. حمد على وجلّ على تمام نوره وهدايته، وعلى عظم حلمه ومغفرته، وعلى بسط يديه بالخير وعطيته، ثم ناجى ربه عزّ وجلّ فقال: «وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أكرم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها» وهذه

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٢٥٤٦٣.

ممادح عظيمة، واستفتاح للدعاء بما تصحبه الإجابة، ثم قال تطاع ربنا فتشكر. الفعل الأول مبني للمجهول: أي يطيعك المطيع. والفعل الثاني مبني للمعلوم، وهو الله سبحانه: أي يطيعك المطيع فتشكره على طاعته، ويعصيك العاصي فتغفر له معصيته، وهذا غاية الكرم وأعظم الجود، ثم ذكر ما ينعم به الربّ سبحانه وتعالى على عباده، فقال: «وتجيب المضطر الخ» ثم ذكر عجز العباد عن القيام بشكر الله عزّ وجلّ، والوفاء بما يستحقه من الثناء، فقال: «ولا يجزي بألائك» أي نعمك أحد كائناً من كان «ولا يبلغ مدحتك قول قائل» أي ما تستحقه من المدح ويليق بك من الثناء لا يبلغه قول قائل، وإن أطال وأطاب ﴿وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وقال على ذائه على ربه: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (١).

## ٦١١ \_ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ (حب)(٢).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله على كان يقول: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً الخ» وصححه ابن حبان، وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً من حديثه بهذا اللفظ: أنه سمع رسول الله على يقول: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً، وعملاً متقبلاً» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله وثقوا. وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديثه بلفظ: «سلوا الله علماً نافعاً» وفي الحديث سؤال الله عزّ وجلّ: أن يرزقه علماً نافعاً، لأن ذلك هو ثمرة العلم وفائدته، ثم استعاذ من علم لا ينفع لأن ذلك وبال على صاحبه، وحجة عليه لا له.

٦١٢ ـ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي، وَٱنْقِطَاعِ عُمْرِي (مس، طس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله و كان يدعو: «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري» قال الحاكم بعد إخراجه: حسن الإسناد والمتن، وردّ عليه بأن في إسناده متهماً، وهو عيسى بن ميمون، وقد أدخل هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات، ولكنه قد وافق الحاكم في التحسين صاحب مجمع الزوائد: فإنه أخرجه من حديثها بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط، فقال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن. سأل النبي و رجل أن يجعل أوسع رزقه عليه عند كبر سنه لأن الكبير يضعف عن السعي، ويكسل عن تحصيل الرزق، وأمّا قوله: انقطاع عمري، فليس المراد الانقطاع التام وهو الموت، فإنه لا رزق للعبد عند الموت، بل المراد انقطاع غالب العمر حتى صار في سنّ الشيخوخة منتظراً للموت.

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حدیث رواه مسلم ۶۸۲، والترمذي ۳٤۹۳ و ۳۵۲۳، والنسائي ۱۲۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۳۰، و ۱۷٤۷، وأبو داود ۸۷۹، وابن ماجة ۱۱۷۹ و ۳۸٤۱، وأحمد ۷۱۲ و ۹۱۱، ومالك ۶٤۸.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة ٣٨٤٣.

117 ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلَةِ وَخَيْرَ ٱلدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَحَقَّنْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ النَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخَيْرَ المَمَاتِ وَبَبَيْنِي وَثَقَلْ مَوَازِينِي وَحَقَّنْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ ٱلدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الجَنَّةِ آمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَنَ الجَنَّةِ آمِينَ. النَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا أَبْطِنُ، وَخَيْرَ مَا أَبْطِنُ، وَخَيْرَ مَا أَبْطِنُ، وَخَيْرَ مَا أَنْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا أَبْطِنُ، وَخَيْرَ مَا أَنْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا أَبْطِنُ، وَخَيْرَ مَا أَنْعُلُ، وَخَيْرَ مَا أَيْفِلُ، وَخَيْرَ مَا أَلْكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَع وِزْرِي، أَلْلَهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَع وِزْرِي، أَطْهِرُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الجَنَّةِ آمِينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَع وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَلَطَهِرَ لِي ذَنْبِي، وَتَصْع وِزْرِي، وَلَقَرَ جَاتِ الْعُلَى مِنَ الجَنَّةِ آمِينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي، وَفِي بَصرِي، وَتُعْفِرَ لِي وَي بَصرِي، وَقِي خَلْقِي، وَفِي خَلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفي مَمَاتِي، وَفي بَصرِي، وَفِي بَصْوِي، وَفي خَلْقِي، وَفي خُلُقِي، وَفي أَهْلِي، وَفي مَحْيَايَ، وَفي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَفي مَمَاتِي، وَفي مَمَاتِي، وَفي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَفي مَمَاتِي، وَفي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَفي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَقي مَمَاتِي، وَنَلْ مَالْكِي مِن الجَنَةِ آمِينَ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها عن النبي على قالت: هذا ما سأل محمد على ربه: «اللهم إني أسألك خير المسألة الحديث الخ» هكذا ساقه الحاكم في المستدرك بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف من حديثها، وساقه الطبراني من حديثها ببعض هذه الألفاظ وبألفاظ أخر، قالت عن رسول الله ﷺ أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم أنت الأوّل فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شرّ كل دابة ناصيتها بيدك، و أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبينك خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا ما سأل محمد ربه اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، و خير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتغفر ذنبي، وتحصن فرجي، وتنوّر قلبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهمّ نجني من النار» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور وعاصم بن عبيد، وهما ثقات، وساقه الطبراني في الكبير من طريق آخر عنها، قالت عن رسول الله ﷺ أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من المأثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغني، ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نقّ قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا ما سأل محمد ربه، اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين، اللهم نجني من النار، ومغفرة بالليل والنهار والمنزل الصالح آمين. اللهم إني أسألك خلاصاً من النار سالماً وأدخلني الجنة آمناً. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في رزقي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خلقي، وفي خلقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي مماتي. اللهم تقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، ورواه في الأوسط ورجال الأوسط ثقات.

استفتح رسول الله ﷺ هذا الدعاء بسؤاله عز وجل خير المسألة، وخيرها أقواها تأثيراً في الإجابة، وأحسنها جمعاً للمطلوب الذي يكون العبد أحوج إليه من غيره، وهكذا خير الدعاء، والمراد أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى خير المسألة التي يسأل بها عزّ وجل وإلى خير الدعاء الذي يدعى به سبحانه وتعالى، وسأله خير النجاح: أي التمام والكمال، وخير العمل الذي يعمله، فإنّ خير العمل هو أكثر الأعمال ثواباً، وسأله أن يثيبه خير الثواب الذي يثاب به العباد على أعمالهم، وسأله خير الحياة، وخيرها أن يكون في طاعة الرب سبحانه وتعالى، واجتناب معاصيه، وسأله خير الممات: وهو أن يموت مرضياً عنه، مغفوراً له، مثاباً متثبتاً، مختوماً له بالسعادة، وبكلمة الشهادة، ثم سأله أن يثبته، وحذف المفعول مشعر بالتعميم، فيشمل التثبيت في جميع الأفعال والأقوال، وسأله أن يثقل موازينه بكثرة الحسنات حتى ترجح حسناته على سيئاته فإنه يكون بذلك الفوز والسعادة، وسأله أن يحقق إيمانه: أي يجعله ثابتاً قوياً، فإنّ قوّة الإيمان سبب للرضا بالقضاء وللإذعان لأحكام القدر، وذلك أصل كبير يوجب الفوز بالسعادة. وسأله أن يرفع درجته: أي في الدار الآخرة، ويمكن أن يكون المقصود رفعها في الدارين لأن رفعها في الدنيا لمثل الأنبياء والصالحين يكون سبباً لقبول قولهم وامتثال ما يرشدون إليه من الحق، وسأله أن يتقبل صلاته: لأن الصلاة هي رأس الإيمان وأساسه وقبولها يستلزم قبول غيرها وسأله غفران خطيئته: لأن من غفر الله له ذنوبه فقد ظفر بأعظم المطالب وأرفع المراتب، ثم سأله الدرجات العلى من الجنة، وتمم هذا الدعاء بالتأمين فإنه تأكيد لما قبله، وقد تقدُّم ما ورد في التأمين على الدّعاء، ثم سأله فواتح الخير وخواتمه فجمع بين طرفي الخير، ثم سأله بعد ذلك جوامعه لأن ما يجمع الأمر المتفرق هو أقرب إلى ضبطه وأسهل لتيسره وأقرب لحصوله، ثم أكد الطلب فقال: وأوَّله وآخره وظاهره وباطنه، ثم سأله خير ما يأتي أي خير الذي يأتيه من جميع الأمور فيشمل الأقوال والأفعال كما يدل عليه الموصول، وعطف عليه خير ما يفعله وخير ما يعمله، وخير ما يبطنه وخير ما يظهره وذلك من عطف الخاص على العام والنكتة فيه معروفة، ثم سأله أن يرفع ذكره لأنه يترتب على ذلك مصالح من قبول الدعاء إلى الحق، وامتثال الموعظة الحسنة. وهذا قد سألَّه خليل الله إبراهيم عليه السلام كما حكى الله سبحانه عنه ذلك بقوله: ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين﴾ [الشعراء: ٨٤] وقد امتنَّ الله سبحانه وتعالى على نبيه ﷺ فقال: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ [الشرح: ٤] ثم سأله وضع وزره، أي غفران ذنوبه والعفو عنها، وسأله إصلاح أمره وهو يشمل كل أموره كما يدل عليه إضافة اسم الجنس إلى الضمير، وسأله تطهير قلبه لأنه إذا تطهر القلب أبصر الحق فتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وسأله تحصين فرجه لأنه يكون بذلك العصمة عن الذنوب المتعلقة بالفرج، وهي تنبعث بانبعاث الشهوة

من النظر المحرّم ونحوه، وسأله أن ينوّر قلبه لأن تنوير القلب يستلزم الهداية إلى الحق واتباعه واجتناب الباطل والنفور عنه، وسأله غفران ذنبه لأن بمغفرة الذنب فوز العبد في الدار الآخرة، وسأله أن يبارك له في سمعه وبصره، لأنّ بالسمع تلقى جميع المسموعات، وبالبصر إدراك جميع المبصرات وإذا بورك له فيهما قبل الحق وردّ الباطل، وهكذا المباركة في الروح فإنها إذا كانت الروح مباركة كانت جميع الأعمال الصادرة عنها مباركة جارية على الصواب ماشية على الصراط المستقيم. وقد يراد بالروح هنا نفس الشخص ليكون من عطف العام على الخاص، وقد يراد حقيقة الزوح وهو الجوهر المجرّد. وقد تعرّض كثير من الناس للكلام عليه وبيان ماهيته وتناهت الأقوال في ذلك إلى ما لا يتسع المقام لبسط بعضه فضلاً عن كله، وقد اختص الله سبحانه وتعالى بالعلم به بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥] ثم سأله تحسين خلقه وخلقه، والأوّل بفتح الخاء، وهو جمال الصورة، والثاني بضمها، وهو حسن الأخلاق الصادرة عن الشخص، وإذا بورك فيهما كان سبباً لجلب الخير ودفع الشر، وقد ورد في حسن الأخلاق أدلة ليس هذا موضع بسطها، ويغني عن ذلك ما وصف الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ بقوله: ﴿وَإِنْكَ لَعْلَى خُلْقَ عَظْيُمِ﴾ [ن: ٤] فإذا كان الرسول ﷺ على خلق عظيم، ومدحه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فينبغي لكل مقتد به أن يكون على خلق عظيم، ثم سأله أن يبارك له في أهله لأنه إذا بارك الله له في الأهل كانوا له قرّة عين، ومسرة قلب، وجرت أموره على الصلاح والسداد وتمسكوا بهدي صالح العباد، وسأله أن يبارك له في محياه ومماته لأنه من بورك له فيهما فاز بخيري الدنيا والآخرة، وسأله أن يبارك له في عمله لأنّ العمل إذا بورك فيه تكاثر ثوابه وتضاعف أجره، وسأله أن يتقبل حسناته لأنها إذا كانت مقبولة كانت ذخيرة لصاحبها يستحق ثوابها، ثم ختم هذا الدعاء المبارك بسؤاله الدرجات العلى من الجنة لأن ذلك هو أعظم مقاصد أنبياء الله، وصالح عباده.

718 ـ يَا مَنْ أَظْهَرَ الجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لاَ يُواخِذُ بِالجَرِيرَةِ، وَلاَ يَهْتِكَ السِّتْرَ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيُدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ السِّتْرَ، يَا مُنتَهٰى كُلِّ شَكْوَى، يَا كَرِيمَ الصَّفْح، يَا عَظيمَ الْمَنِّ، يَا مُبْتَدِىءَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقاقِهَا، يَا رُبَّنَا وَيَا سَيِّدنا وَيَا مَوْلاَنا وَيَا غَايَة رَغْبَتِنَا، أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لاَ تَشِوِي خَلْقِي بِالنَّارِ (مس).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم، قال: «نزل جبريل على النبي على النبي الله بهذا الدعاء من السماء وإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي في أحسن صورة لم ينزل بمثلها قط، ضاحكاً مستبشراً فقال: وما تلك السلام عليك يا محمد، فقال: وعليك السلام يا جبريل. قال: إن الله بعثني إليك بهدية، قال: وما تلك الهدية يا جبريل؟ قال: وما هنّ يا جبريل؟ قال جبريل؛ قال الحديث الخ قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد فإنّ رواته كلهم جبريل: يا من أظهر الجميل الحديث الخ قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح الإسناد فإنّ رواته كلهم

مدنيون ثقات.

استفتح على دعاءه بالسلامة من النار بهذه الفواتح العظيمة، والممادح الجليلة، وتوسل بذلك إلى إجابة الدعوة، وقبول المسألة، فقال: يا من أظهر الجميل، أي أظهر للناس الجميل من أقوال عباده وأفعالهم، وستر عنهم القبيح من أقوالهم وأفعالهم، وهذا تفضل منه عظيم وكرم فياض، وتجاوز حسن، وعلى العباد أن يقتدوا بربهم فيستروا ما بلغهم من قبيح الأقوال والأفعال، ويظهروا ما وصل إليهم من جميلها، ولا يكونوا كما قال الشاعر:

إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحاً مني وما يسمعوا من صالح دفنوا ولا كما قال الآخر:

إن يسمعوا الخير يخفوه وإن يسمعوا شرزًا أذاعوا وإن لهم يسمعوا أفكوا

ثم قال: «يا من لا يؤاخذ بالجريرة» وهي بفتح الجيم وكسر الرّاء المهملة وبعدها مثناة تحية ساكنة وبعدها مهملة، وهي الذنب الكائن بسبب من الأسباب التي يتسبب بها إلى الذنوب، ثم قال: «ولا يهتك الستر»، أي لا يفضح العبد بما يجري منه من الذنوب بل يستر عليه حتى إذا أصرّ واستكبر وتظاهر وتهتك هتك ستره، وفضحه على رؤوس الخلائق، وإذا لم يفعله به في الدنيا فعله في الآخرة عند اجتماع الخلائق، ثم وصف ربه تبارك وتعالى بأنه حسن التجاوز، واسع المغفرة، وهذان الوصفان من أبدع الأوصاف وأعلاها رتبة، فإن من حسن تجاوزه عن المسيء، وفتح باب المغفرة له فقد تكرم أبلغ الكرم، وجاد أبلغ الجود، ثم قال: يا باسط اليدين بالرحمة، أي هو عزّ وجلّ باسط يديه برحمته على عباده فلا يمنعها إلا عمن تعدّى حدوده، وخالف رسوله كما هو باسط يديه بالعطاء والجود كما في قوله تعالى: ﴿ بِل يداه مبسوطتان ﴾ [المائدة: ٦٤] الآية. ثم قال: «يا صاحب كل نجوى»، أي يا من إليه كل مناجاة العباد وطلقاتهم فلا خير إلا منه، ولا نجوى نافعة إلا إليه، وهذا معنى قوله: «يا منتهى كل شكوى»، أي يا من إليه منتهى شكوى عباده من كل ما يصيبهم فإنها لا تنتهى شكواهم إلى غيره، وإذا شكا بعضهم إلى بعض فإنما ذلك جعلوه تسلياً، ولا يشكيهم في الحقيقة ويدفع ضيرهم إلا الله سبحانه، ثم قال: «يا كريم الصفح، يا عظيم المن»، وصفه عزّ وجلّ بأن صفحه عن المذنبين كريم صفح غير مشاب بما يكدّره، ولا مخلوط بما ينغصه، ووصفه بأن منه عظيم أي عطاءه لعباده وتفضله عليهم عظيم، فخزائن ملكه لا تنفد وواسع كرمه لا يضيق، ثم وصفه بأنه يبتدىء عباده بالنعم قبل استحقافها، فإنه ينعم عليهم وهم لا يطيعونه، بل ينعم عليهم وهم يعصونه، وينعم عليهم قبل أن يبلغوا مبالغ من يتعقل العبادة ويحسن فعلها، بل ينعم عليهم في بطون أمهاتهم، فسبحان من أعطى بلا حساب، وأنعم بلا استحقاق، وتفضل بلا عوض، ثم قال: يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، لا خلاف في جواز إطلاق السيد والمولى على الرب سبحانه وتعالى، واختلفوا في جواز إطلاقه على العبد وقد ورد الحديث: «السيد هو الله سبحانه وتعالى» وورد على لسان النبوّة في إطلاقه على البشر مثل قوله ﷺ: «قوموا إلى

سيدكم "(۱) وقوله: "إن ابني هذا سيد" وقوله: "هذا سيد الوبر" وغير ذلك، وورد اطلاق المولى على العبد مثل: "من كنت مولاه فعلي مولاه "(۱) ونحوه كثير، وفي قوله: غاية رغبتنا ما يثير همم الصالحين إلى الاقتداء بسيد المرسلين بأن يجعلوا ربهم سبحانه وتعالى غاية رغبتهم ومنتهى طلبتهم، ثم بعد هذه الممادح العظيمة التي استفتح بها ذكر ما هو المقصود من هذه المناجاة والمطلوب من هذه المناداة، فقال: "أن لا تشوي خلقي بالنار"، تشوي بفتح حرف المضارعة، وسكون المعجمة، وكسر الواو، من شوى يشوى، وخص الخلق لأنه يشمل جميع ذات الإنسان. فالمراد لا تشوي ذاتي بالنار.

٦١٥ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، نَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّال (عو).

الحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده الصحيح كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن النبي على أقبل علينا بوجهه فقال: "تعوّذوا بالله من عذاب النار، فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوّذوا بالله من فتنة الدجال، قلنا: نعوذ بالله من فتنة الدجال» أمرهم النبي في أن يتعوّذوا بالله من عذاب النار، لأنها دار الشقاوة في الآخرة فمن سلم منها فقد سلم السلامة الكلية ورشد الرشاد البين، ثم أمرهم في أن يتعوّذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنها في الغالب سبب هتك الحرم، وسفك الدماء، ونهب الأموال، ومع هذا فهي أعظم الأسباب في الإثم، ولهذا سأله نبيه في أنه إذا أراد بقوم فتنة توفاه غير مفتون، وأرشدنا إلى أن نقول ذلك وندعو به، ففي ذلك دليل على أن خطبها عظيم، وإثمها وخيم، وعقابها جسيم، وفيه دليل على أن الفتنة أعظم من الموت كما وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها أكبر من القتل، ثم عطف فتنة المسيح الدجال على الفتن العامة، وهو من عطف الخاص على العام، ويستفاد منه أن فتنة المسيح الدجال أشد الفتن وأعظمها كما تقتضيه نكتة هذا العطف.

٦١٦ ـ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْد الْبَلَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَماتَةِ الأَعْدَاءِ (خ)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۳۰۶۳، و ۲۲۱۱ و ۲۲۲۲، ومسلم ۱۷٦۸، وأبو داود ۵۲۱۵، وأحمد ۱۰۷۲۲ و ۱۱۲۵۲ و ۲۳۹٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٧٠٤ و ٣٦٢٩ و ٣٧٤٦ و ٧١٠٩، وأبو داود ٤٦٦٢، والترمذي ٣٧٧٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣٧١٣، وأحمد ٩٠٦ و ١٨٤٧٦ و ١٨٤٩٧ و ١٨٥١٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ١٦١٦، ومسلم ٢٧٠٧، والنسائي ٥٤٩١.

الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «تعودوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء» وأخرجه أيضاً مسلم والنسائي.

(قوله: جهد البلاء) بفتح الجيم وروي بضمها، وقيل هو بالفتح كل ما أصاب الإنسان من شدّة المشقة، وبالضم ما لا طاقة له بحمله ولا قدره له على دفعه، والبلاء ممدود. استعاذ ﷺ من جهد البلاء، لأن ذلك مع ما فيه من المشقة على صاحبه قد يحصل به التفريط في بعض أمور الدين، وقد يضيق صدره بحمله فلا يصبر فيكون ذلك سبباً في الإثم. (قوله: ودرك الشقاء) الدرك روى بفتح المهملة وإسكانها، فبالفتح الاسم، وبالإسكان المصدر، وهو شدّة المشقة في أمور الدنيا وضيقها عليه وحصول الضرر البالغ في بدنه أو أهله أو ماله، وقد يكون باعتبار الأمور الأخروية، وذلك بما يحصل عليه من التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر واقترفه من الإثم. استعاذ ﷺ من ذلك لأنه النهاية في البلاء والغاية في المحنة، وقد لا يصبر من امتحنه الله به فيجمع بين التعب عاجلًا والعقوبة آجلًا. (قوله: وسوء القضاء) هو ما يسوء الإنسان، ويحزنه من الأقضية المقدّرة عليه، وذلك أعمّ من أن يكون في دينه، أو في دنياه، أو في نفسه، أو في أهله، أو في ماله، وفي الاستعاذة منه ﷺ من ذلك ما يدل على أنه لا يخالف الرضا بالقضاء فإن الاستعاذة من سوء القضاء هي من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولهذا شرعها لعباده، ومن هذا ما ورد في قنوت الوتر السابق بلفظ: وقني شرّ ما قضيت. والحاصل أنها قد وردت السنة الصحيحة ببيان أن القضاء باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشرّ، فإنه قد شرع لهم الدعاء بالوقاية من شرّه والاستعاذة منه، ولا ينافي هذا ما ورد عنه ﷺ في بيان معنى الإيمان لمن سأله عنه بقوله: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشرّه كما هو ثابت في الصحيحين عنه ﷺ وغيرهما من طرق، فإنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً بما قضاه الله سبحانه وتعالى من خير وشرّ مستعيداً بالله من شرّ القضاء عملاً بمجموع الأدلة، فحديث الإيمان بالقضاء كما دل على أنه من جملة ما يصدق عليه مفهوم مطلق الإيمان دلّ على أن القضاء منقسم إلى ما هو خير وإلى ما هو شرّ كما قال: والقدر خيره وشره. ثم بين ﷺ بما وقع منه من الاستعادة من شر القضاء أن ذلك جائز للعباد بل سنة قويمة وصراط مستقيم. اللهم إنا نؤمن بقضائك خيره وشره، ونعوذ بك من شر ما قضيت، فقنا شرّه، وأعطنا خيره، يا من بيده الخير والشر، والعطاء والمنع، والقبض والبسط. (قوله: وشماتة الأعداء) الشماتة هي فرح الأعداء بما يقع على الشخص من المكروه، ويحلُّ به من المحنة. قال في الصحاح: الشماتة الفرح ببلية العدرة، ويقال: شمت به بالكسر يشمت شماتة وبات فلان بليلة الشوامت، أي بليلة تشمت الشوامت انتهي، وفي القاموس: شمت كفرح شمتاً وشماتة: فرح ببلية العدق. وفي النهاية: شماتة الأعداء فرح العدق ببلية تنزل بمن يعاديه انتهى. استعاذ ﷺ من شماتة الأعداء لعظم موقعها، وشدَّة تأثيرها في الأنفس البشرية، ونفور طباع العباد عنها، وقد يتسبب عن ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى.

٦١٧ - اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ (م)(١).

الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله على يقول: "إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، ثم قال: إن رسول الله على قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك». سأل رسول الله على ربه سبحانه وتعالى بعد بيانه أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى قلبه بمنزلة قلب واحد يصرفه كيف يشاء أن يصرف قلبه إلى طاعته، لأن من جعل الله سبحانه وتعالى قلبه مصروفاً إلى طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله تعالى، والعمل بما يقرب منه تعالى إذ لا رغبة لقلبه إلى غير طاعته، ولا التفات إلى شيء من المعصية، ومثل هذا ما ورد من دعائه على: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». والحاصل أن تثبيت قلب العبد على الدين وانصرافه إلى الحق من أعظم أسباب النجاة والفلاح والعصمة عن كثير من الذنوب التي يقارفها كثير من العباد.

٦١٨ ـ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا، وَٱرْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأَنْنَا كُلَّهُ (د، ق)(٢).

الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله الله وهو متكىء على عصا، فلما رأيناه فقال: لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، قلنا: يا رسول الله لو دعوت لنا. قال: اللهم اغفر لنا الحديث المخ. قال: فكأنا أحببنا أن يزيدنا. قال: أوليس قد جمعت لكم ما فيه الخير كله» أخرجه من هذا اللفظ ابن ماجة، وأخرجه أبو داود مختصراً، وفي إسنادهما أبو العدبس بفتح المهملتين بعدهما مشددة، وبعدها مهملة، كوفي مجهول، وفي إسنادهما أبو مرزوق وهو لين الحديث لا يعرف اسمه، وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد أن نبيّ الله م كان يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الحبنة» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو من رجال الحسن. سأل النبيّ على ربه المغفرة المخفرة للذنوب، ثم سأله ما هو أكبر من المغفرة والرحمة وهو الرضا، كما قال عزّ وجلّ: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ [التوبة: ٢٧] ثم سأله ما هو النتيجة للمغفرة والرحمة والرحمة والرضوان وهو أن يدخله الجنة وينجيه من النار، ثم سأله ما هو أعمّ من أمور الدنيا والدين، وأصلح لنا شأننا كله فإنه لا يبقى شيء من شؤون الدنيا والآخرة إلا وهو مندرج تحت هذا.

٦١٩ ـ ٱللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلاَ تُوثِيْرُ وَلاَ تُوثِيْنَا، وَأَرْضِنَا وَٱرْضَ عَنَّا (ت، مس) (٣).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ۲۲۵۶.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة ٣٨٣٦، والإمام أحمد ٢١١٥٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ٣١٧٣، والإمام أحمد ٢١٨.

(قوله: اللهم زدنا) أي من عطائك وفضلك، وفي هذا مشروعية طلب الزيادة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولما كانت الزيادة ربما تكون في شيء من أمور الدين والدنيا ويلحق النقص بشيء آخر. قال على ولا تنقصنا وهكذا الإكرام فإنه قد يكون من جهة دون أخرى، فقال: «أكرمنا ولا تهنا»، وهكذا قوله: وهكذا الإعطاء فإنه قد يكون بسبب، والمنع بسبب آخر، فقال: «وأعطنا ولا تحرمنا»، وهكذا قوله: «وآثرنا» بالمد فإنه قد يكون التأثير للشخص بشيء دون شيء، فقال: «ولا تؤثر علينا»، والمعنى اجعلنا غالبين لأعدائنا لا مغلوبين، منصورين لا مخذولين، ظافرين لا مظفوراً بنا. قال القاضي والطيبي: عطف النواهي على الأوامر تأكيداً ومبالغة وتعميماً، وحذف ثواني المفعولات في بعض الألفاظ إرادة إجرائها مجرى قولك: فلان يعطي ويمنع انتهى، وقد قرر أهل المعاني ما يفيده حذف المتعلقات من الجرائها مجرى قولك: فلان يعطي ويمنع انتهى، وقد قرر أهل المعاني ما يفيده حذف المتعلقات من التعميم بما هو معروف، ثم سأله في أن يرضيه بما قضاء الله لم من خير وشر، ومحبوب ومكروه، ولا ينافي ذلك ما ورد من الاستعاذة من سوء القضاء كما قدّمنا الكلام على ذلك قريباً، ثم ختم هذا الدعاء ينافي ذلك ما ورد من الاستعاذة من سوء القضاء كما قدّمنا الكلام على ذلك قريباً، ثم ختم هذا الدعاء طغي بالرضا فقد فاز بكل خير، وليس بعد الرضا شيء، ولا يساويه أمر. اللهم ارض عنا يا أرحم طغي بالرضا فقد فاز بكل خير، وليس بعد الرضا شيء، ولا يساويه أمر. اللهم ارض عنا يا أرحم الزاحمين.

## ٦٢٠ ـ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادتِكَ (مس)(١).

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة أن النبي على قال لهم: «أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وصححه الحاكم. وأخرجه من حديثه أيضاً أحمد في المسند بهذا اللفظ، ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق وهو ثقة، وأخرجه من حديث ابن مسعود مطلقاً غير مقيد بأذكار بعد الصلاة، ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معاذ مقيداً بأذكار الصلاة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهذا الدعاء بهذا اللفظ ورد مطلقاً كما هنا، وورد مقيداً بأذكار الصلاة، ولهذا ذكره المصنف في البابين، وفيه طلب الإعانة من الرّب سبحانه وتعالى على هذه الثلاثة الأمور، وهي: الذكر لله عزّ وجلّ، والشكر له، وحسن عبادته فإنه لا يقوم بها إلا الموقنون المعانون من الله عزّ وجلّ، لأنّ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱۳۰۳، وأبو داود ۱۵۲۲، وأحمد ۲۱۱۰۳ و ۲۱۱۰۹.

الذكر إذا وقع مع حضور وخشوع وتذلل كان له موقع غير موقع الدعاء مع الذهول، وعدم الحضور، وعدم الخضور، وعدم الخشوع، وعدم التذلل والمراقبة، وهكذا الشكر فإنه لا يقوم به إلا من استحضر نعم الله تعالى عليه، وعرف مقدارها وشكرها عن خلوص وإقبال وتطابق على الشكر لسانه وقلبه وأركانه، وهكذا العبادة فإنه لا يهتدي لحسنها وإحسانها إلا الرّاغبون في الخير المقبلون على الله عزّ وجلّ الطالبون لما لديه من الثواب الجزيل، والعطاء الجليل.

٦٢١ \_ ٱللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا في الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي ٱلدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ
 (حب)(١).

الحديث أخرجه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة مات قبل أن يصيبه البلاء» ولهذا ذكره المصنف معزّواً إلى الطبراني بهذا اللفظ في الباب الثاني كما تقدّم، وقد قدّمنا هنالك ما ورد من الأحاديث التي فيها ذكر حسن الخاتمة.

وهذا الدعاء من جوامع الكلم لأنه إذا أحسن الله تعالى عاقبة العبد في الأمور كلها فاز في جميع أموره، ووقعت أعماله مرضية مقبولة وجنبه ما لا يرضيه ووفقه وسدّده وثبته حتى تحسن عاقبة أموره. ثم قال: وأجرنا من خزي الدنيا، وهو كل ما فيه ذلّ وفضيحة. ثم قال: وعذاب الآخرة، وهو يشمل جميع أنواع عذابها كما يفيده إضافة اسم الجنس، ومن سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فقد ظفر بخير الدارين ووقي من شرّهما.

717 \_ ٱللَّهُمَّ ٱقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُجُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنَ الْيَقينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ ٱلدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا أَبُداً مَا أَحْيَيْتَنَا، وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنا، وَٱنْصُونَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصيبَتَنا في ديننَا، وَلاَ تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا (ت، مس)(٢).

الحديث أخرجه الترمذيّ والحاكم في المستدرك كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ما كان رسول الله على يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا الحديث الخ» قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن (٢٠)، وقال الحاكم: صحيح على شرط

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ١٦٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۳۵۰۲.

<sup>(</sup>٣) قال عنه: «حديث حسن غريب..».

البخاري، وفي إسناده عبد الله بن زحر، وقد ضعفوه بما يقتضي أن لا يكون حديثه صحيحاً بل غاية رتبة هذا الحديث أن يكون حسناً كما قال الترمذي، فقد قال أبو زرعة: إنه صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وأخرجه من حديثه أيضاً النسائي.

(قوله: أقسم) أي اجعل لنا قسماً ونصيباً، والخشية: الخوف المقترن بالتعظيم، ومعنى ما تحول به بيننا وبين معاصيك: ما تحجب بيننا وبينها وتجعلها ممتنعة منا.

وقد اشتمل هذا الحديث الجليل على مطالب ينبغي لكل عبد أن يستكثر من طلبها ويكرّر سؤالها، فإنه أوَّلاً سأل ربه عزَّ وجلَّ أن يرزقه الخشية، وبذلك تصير الطاعات محبوبة إلى العبد والمعاصى مبغضة لديه، ثم سأله أن يحول بينه وبين المعاصي، ومن رزق الخشية، وعصم من المعصية على اختلاف أنواعها فقد ظفر بالخير كله دقه وجله، ثم سأله ﷺ أن يرزقه من طاعته ما يبلغه به جنته، ولا شيء أنفع من هذه الأمور التي يبلغ بها صاحبها إلى الجنة، فإن الجنة هي الغاية القصوى والمطلب الأسني، والمقصود الأعظم، ولا بدُّ مع ذلك من الفضل الرّباني، والتفضل الرّحماني، ولهذا صح عنه ﷺ أنه قال: «سدَّدُوا وقاربُوا واعلمُوا أنه لن يدخل أحد الجنة بعملُه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» (١) ثم سأله أن يرزقه من اليقين ما يهون به عليه مصائب الدنيا، وذلك أن من حصل له اليقين التام، والإيمان الخالص علم أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي المانع، والضار النافع ليس لأحد معه حكم ولا له معه تصرّف، وعند ذلك تهون عليه المصائب الدنيوية لأن تقديره عزّ وجلّ لا يخلو عن حكم ومصلحة للعبد لو كشف له الغطاء لوجدها أنفع له، ومع ذلك ينبغي له ألا يهمل الاستعاذة به سبحانه وتعالى من شرّ القضاء، وقد جعل ﷺ الإيمان بالقدر خيره وشرّه داخلًا تحت مفهوم الإيمان كما تقدّم، فإذا حصل للعبد الإيمان الكامل فهو اليقين الكامل الذي تهون به عليه مصائب الدنيا، وبالجملة فمن جاهد نفسه حتى تصير مؤمنة بقدر الله عزّ وجلّ عاش سعيداً، وطاحت عنه الهموم والغموم التي يجلبها ضعف الإيمان، وعدم كماله. اللهم قوّ إيماننا وارزقنا اليقين الذي لا يتعلق بذيله شك قلب ولا شبهة نفس، ثم بعد هذا سأله أن يمتعه بما لا يتمّ الإتيان بما فرضه الله عليه إلا به، ولا تصفو له الحياة بدونه، فقال: «ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا»: أي أدم لنا الانتفاع بهذه الأمور ما دمنا في الحياة الدنيا، فإنه لا حياة لمن لم يكن متمتعاً بها ولا عيش لمن فقدها، ثم أكد ما أفاده هذا الكلام بقوله: «واجعله الوارث منا»، أي اجعله باقياً نافعاً حتى تتوفانا، فمعنى الوراثة لزومها له عند موته لزوم الوارث له فكأنها لما لم تذهب إلا بذهابه ولم تفقد إلا بموته باقية والنفع بها مستمرً، وهذا المعنى قد أفاده قوله: «ما أحييتنا»، ولكنه زاده تأكيداً وتقريراً، والضمير في قوله: «واجعله» يعود إلى المذكور، وهي الأمور الثلاثة، أو إلى مصدر متعنا، أي: اجعل التمتع بهذه الأشياء الثلاثة هو الوارث منا أو إلى مصدر اجعل، أي: اجعل هذا الجعل الوارث منه أو الضمير

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۷۷۳ و ۱۶۲۶ و ۲۶۲۷، ومسلم ۲۸۱۸، وأحمد ۱۶۳۷۲ و ۲۳۷۹۳.

بمعنى اسم الإشارة، وقد وقع مثل هذا في الكتاب العزيز كثيراً كما أوضحت ذلك في التفسير الذي سميته: «فتح القدير». ثم سأله أن يجعل ثأره على من ظلمه، والثأر في الأصل هو الدم الذي يكون عند قوم لقوم، وطالب الثأر هو طالب الدم يقال ثارت القتيل وثأرت به، أي طلبت بدمه واستوفيته من قاتله، وإنما خصّ من ظلمه لأن الانتصاف من الظالم هو الذي وردت به الشريعة كقوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ [الشورى: ٤١] وقوله تعالى: ﴿فَمَنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [البقرة: ١٩٤] وغير ذلك، وأما سؤاله للنصر على غير من ظلمه، فذلك تعدّ وشروع في ظلم جديد إلا أن يكون ممن يجوز الانتصار عليه ابتداء كالكفار والبغاة، ولكن هذا يدخل تحت قوله: «وانصرنا على من عادانا»، فإن فريق الكفار على اختلاف أنواعهم أعداء لفريق المسلمين، وهكذا فريق البغاة أعداء للمبغيّ عليهم بل هم إذا قد وقع الاعتداء عليهم ظالمون، فيدخل تحت قوله: «واجعل ثأرنا على من ظلمنا» كما يدخل تحت قوله: «وانصرنا على من عادانا»، ثم أخذ في نوع آخر من الدعاء، فقال: «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا»، أي لا تبتلينا بالمصائب الدينية فإنها هي المصائب التي يعود ضررها على الحياة المستمرّة الدائمة بلا انقطاع، وأما مصائب الدنيا فهي زائلة منقضية بانقضائها وذاهبة بذهاب الحياة، وبين الأمرين من البعد ما بين المشرق والمغرب ثم لما كانت الدنيا حقيرة يسيرة، والبقاء فيها ذاهب، وطويلها كالقصير، وباقيها كذاهبها، قال: «ولا تجعل الدنيا أكبر همنا»، فإنها ليست بحقيقة بذلك، وإنما قال: أكبر همنا لأن يسير الهمّ لا بدّ منه في دار الأكدار، ولو لم يكن إلا بتحصيل ما تمس إليه الحاجة من قوام العيش وسداد الفاقة، ثم لما كان العلم بأحوال الدنيا وصفاتها وتقلباتها بأهلها ليس من العلم النافع، ولا مما يحصل به الثواب والأجر عليه قال: «ولا مبلغ علمنا» لأنه لا بدّ من العلم بأحوال الدنيا في الجملة ولا يتيسر تحصيل ما تقوم به المعيشة إلا به، ثم ختم هذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة بقوله: "ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا"، فإن تسليط من لا يرحم على من لا يقدر على الدفع عن نفسه من أعظم محن الدنيا وأشدّ مصائبها، وذلك تسليط الكفرة والبغاة والظلمة والفسقة على المؤمنين، فإنهم إن ظفروا بهم بلغوا في التنكيل بهم إلى غاية ليس بعدها غاية للعداوة التي بين أهل الخير وأهل الشرّ، والمنافاة التي بين أهل الطاعة وأهل المعصية. وبالجملة فهذا الدعاء الشريف مستحقّ للإطالة في شرحه، والإطابة في بيان فوائده، فلنقتصر على هذا المقدار.

٦٢٣ ـ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ<sup>(١)</sup>، وَالْفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ (مس، ط) ٱللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ غَفَرْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (طب).

<sup>(</sup>١) إلى هنا رواه الترمذي ٤٧٩، وابن ماجة ١٣٨٤، ورويا الجزء الثاني من الحديث بألفاظ مقاربة.

الحديث أخرج الطرف الأوّل منه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وأخرج الطرف الثاني منه الطبراني في الدعاء له كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس، وقد جمع الطبراني الطرفين في الأوسط والصغير، وهو من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برّ، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين قال في مجمع الزوائد بعد سياق هذا اللفظ: أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عباد بن عبد العظيم وهو ضعيف اه. وأما الحاكم في المستدرك فأخرج الطرف الأوّل باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(قوله: موجبات رحمتك) بكسر الجيم جمع موجبة، وهي ما أوجبت لقائله الرحمة من قربة أيّ قربة كانت: أي نسألك ما أوجب لنا رحمتك حسب وعدك الصادق الذي لا يجوز الخلف فيه بقولك فيت ربكم على نفسه الرّحمة [الأنعام: ٥٤]، وبقول رسولك على فيما يحكيه عنك تباركت وتعاليت: "سبقت رحمتي غضبي" والعزائم جمع عزيمة، والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر: أي نطلب منه أن ترزقنا العزائم منا على الطاعات التي نتوصل بها إلى المغفرة.

وهذا الدعاء من جوامع الكلم النبوية، فإنه سأله أوّلاً أن يرزقه ما يوجب له رحمة الله عزّ وجلّ، ومن فعل ما يوجب له الرحمة، فقد دخل بذلك تحت رحمته التي وسعت كل شيء، واندرج في سلك أهلها، وفي عداد مستحقها ثم سأله أن يهب له عزماً على الخير يكون به مغفوراً له، فإن من غفر الله له ذنوبه، وتفضل عليه برحمته فقد ظفر بخيري الدارين الدنيا والآخرة، واستحقّ العناية الرّبانية في محياه ومماته، ولأنه قد صفا عن كدورات الذنوب، وأدران المعاصي وشملته الرحمة التي توصل إلى السعادتين، وتصرف عنه الشقاوتين، ثم لما كان الإنسان بعد مغفرة ذنوبه لا يأمن من الوقوع في معاصي آخرة، وفي ذنوب مستأنفة، سأل ربه أن يرزقه السلامة من كل إثم كائناً ما كان كما تدل عليه هذه الكلية التي لا يخرج عنها فرد من أفرادها، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على بعض عباده بالسلامة من كل جائزة، وبإن لم تكن العصمة ثابتة لغير الأنبياء لكنها بالنسبة إلى الأنبياء واجبة، وبالنسبة إلى غيرهم جائزة، وسؤال الجائز جائز، وإن كان لا يخلو من الذنب أحد ولا يسلم من المعصية فرد من أفراد من في ستغفرون فيغفر لهم» (۱۱) وقد تقدّم، ثم لما كانت مغفرة الذنب والسلامة منه لا تستلزم أن يفعل العبد فيستغفرون فيغفر لهم» (۱۱) وقد تقدّم، ثم لما كانت مغفرة الذنب والسلامة منه لا تستلزم أن يفعل العبد الطاعات ويرزقه الله منها ما يشاء. قال: «والغنيمة من كل برّ» أي من كل طاعة»، ومن فتح له باب المغيد هذه الكلية، والبرّ بكسر الباء الطاعة فكأنه قال: «والغنيمة من كل طاعة»، ومن فتح له باب الإغتنام من جميع أنواع طاعاته فقد يسر له من الخير ما يفوز به، ويدرك عنده طلبته، ولهذا كمل هذا الاغتنام من جميع أنواع طاعاته فقد يسر له من الخير ما يفوز به، ويدرك عنده طلبته، ولهذا كمل هذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الدعاء بقوله: «والفوز بالجنة والنجاة من النار»، وهذا من باب التعليم منه ﷺ لأمَّته لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبره بأنه فائز بالجنة ناج من النار لا يضرّه ذنب لأنه مغفور له، ولا تقع منه معصية لأنه معصوم، ثم جاء بما يشمل أمور الدين والدنيا ويعمّ أحوال المعاش والمعاد فقال: «اللهمّ لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» وتنكير ذنب للتحقير، أي لا تدع لنا ذنباً حقيراً يسيراً إلا غفرته فضلاً عن ذنب أكبر منه، ثم قال: «ولا هماً إلا فرّجته» لأن اشتغال خاطر العبد بالهموم يكسر من نشاطه إلى الطاعة، ويثني من عزمه على الخير، ويقبض من عنان جواد سعيه إلى مراضى الله عزّ وجلّ، فإذا انفرج همه واندفع كربه تراجع له نشاطه وقوى عزمه وجرى جواده، ولما كان الدين هو أعظم ما يكون به الاهتمام والتكاسل عن كثير من أفعال الخير. قال: ولا ديناً إلا قضيته، وهو من عطف الخاص على العام لمزيد العناية والاحتياج إليه، لأن الاهتمام بالدين هو من جملة الهموم الدنيوية التي أفادها قوله: "ولا هماً إلا فرجته" ولما كانت أمور الدنيا وحاجاتها مما لا بدّ للعبد منه لقوام عيشه واستمرار حياته. قال: "ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً إلا قضيتها» وقيد ذلك بكون الحاجة هي لله رضاً، لأن من الحوائج التي يستدعيها العبد في الدنيا ويشتهيها طبعه وتطلبها نفسه ما لا يكون لله فيها رضاً، فيكون طلبها معصية محضة، فلا يستعان بالله عز وجل عليها، وهذه النكرات المذكورة هنا هي نكرات واقعة بعد النهي وما وقع هذا الموقع منها فهو في صيغ العموم كما هو مقرر في علم الأصول، ثم ختم هذا الدعاء بقوله: "يا أرحم الراحمين» وفي هذا استحضار العبد لرحمة الله عز وجل فإنه لا يجاب منه الدعاء بدونها، وهي مما يقتضي أن يتفضل الله بها عليه، وإذا تفضل عليه بها أجاب دعاءه، ولبي نداءه.

٦٢٤ ـ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (خ،
 م)(١).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي على: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار» زاد مسلم: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وأخرجه من حديثه أبو داود والنسائي، والحديث من جوامع الكلم، وقد كان رسول الله على يستحبّ الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك، كما أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقد اختلف في تفسير الحسنة في الدنيا، والحسنة في الآخرة. فروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة. وفي الآخرة: الحور. وعذاب النار: امرأة السوء، وقال الحسن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲۵۲۲ و ۲۳۸۹، ومسلم ۲۲۸۸ و ۲۲۹۰، والترمذي ۳٤۸۷، وأبو داود ۱۵۱۹ و ۱۸۹۲، وابن ماجة ۲۹۵۷، وأحمد ۱۱۵۶۳.

البصري: الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة. ومعنى «وقنا عذاب النار»: احفظنا من كل شهوة وذنب. وقيل الحسنة في الدنيا: الصحة والكفاف والعفاف والتوفيق للخير. والحسنة في الآخرة الثواب والرّحمة، وقيل غير ذلك مما يطول ذكره. والحاصل أنه لا عموم لأنه لا صيغة عامة ها هنا لأن وقوع النكرة في حيز الإثبات لا يفيد العموم إلا أن العبد يعطى في الدنيا حسنة واحدة، وفي الآخرة حسنة واحدة، ومعلوم أنه لو كان المطلوب حسنة واحدة لم يكن هذا الدعاء من جوامع الكلم، ولا وقعت منه المواظبة عليه حتى كان أكثر دعائه، فالظاهر أن المراد أنه يكون ما يعطاه في الدنيا حسنة فيكون كل خصلة من خصال الدنيا حسنة، وكل خصلة من خصال الآخرة حسنة، أو تفسر الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يستلزم في الدنيا بفرد من أفرادها، يستلزم سائر الأفراد، وتفسر الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يستلزم جميع الأفراد، وذلك بأن يقال المواد حسن المعاد، وحسن المعاش، وحسن الحياة، وحسن الممات. فإن ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه، وآخرته حسنة. قال النووي: وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها الصحة والعافية، وفي الآخرة التوفيق للخير والمغفرة، ولا يخفاك أن الصحة داخلة في الدنيا أنها الصحة والعافية، وفي الآخرة الشرة فلا ذنب حتى يغفر، ولو فسر حسنة الدنيا بمجرد العافية وحسنة الآخرة بها لكان ذلك أولى وأنسب، لما سيأتي من أن سؤال العافية يستلزم حصول المطالب كلها للعبد.

٦٢٥ ـ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ٱسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (ت)(١).

الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: «دعا النبي على بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً، فقلنا: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً ثم قال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد المحمد المحتمد المحمد المحمد المحمد المحتمد المحمد ا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۲۱.

التعوّذ مما ينبغي التعوّذ منه الكثير الطيب حتى لم يبق خير في الدنيا والآخرة إلا وقد سأله من ربه، ولم يبق شر في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه، فمن سأل الله عزّ وجلّ من خير ما سأله منه نبيه هيء، واستعاذ من شرّ ما استعاذ منه نبيه هيء، فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره، وسأله الخير على اختلاف أنواعه وحظي بالعمل بإرشاده هي إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع.

٦٢٦ ـ وَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ (ت، حب)(١).

الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه قال: "قام رسول الله على المنبر، ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحداً لم يعط الحديث الخ» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن من هذا الوجه (٢) وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وإنما لم يصححه الترمذي لأن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال لكنه قد قال الترمذي: إنه صدوق، وحكى عن البخاري أن أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه والحميدي رحمهم الله كانوا يحتجون بحديثه.

(قوله: العفو) هو التجاوز عن العبد بغفران ذنوبه وعدم مؤاخذته بما اقترفه منها (قوله: والعافية) قال في الصحاح: وعافاه الله وأعفاه بمعنى واحد، والاسم العافية، وهي دفاع الله سبحانه وتعالى عن العبد، وتوضع موضع المصدر فيقال: عافاه عافية، فقوله: دفاع الله عن العبد يفيد أن العافية جميع ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كائنة ما كانت، وقال في النهاية: والعافية أن يسلم من الأسقام والبلايا، وهذا يفيد العموم كما أفاده كلام صاحب الصحاح. وقال في القاموس: والعافية دفاع الله عن العبد، عافاه الله من المكروه معافاة وعافية وهب له العافية من العلل كأعفاه انتهى، وهكذا كلام سائر أئمة اللغة، وبهذا تعرف أن العافية هي دفاع الله عن العبد، وهذا الدفاع المضاف إلى الاسم الشريف يشمل كل نوع من أنواع البلايا والمحن، فكل ما دفعه الله عن العبد منها فهو عافية، ولهذا قال النبي في في هذا الحديث: «فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية». سأل النبي في ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه العفو الذي هو العمدة في الفوز بدار المعاد، ثم سأله أن يرزقه العافية التي هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنها، فكان هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع، فعلى العبد أن يستكثر من الدعاء بالعافية، وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره العبد أن يستكثر من الدعاء بالعافية، وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۵۸.

<sup>(</sup>٢) قال عنه: «حديث حسن غريب من هذا الوجه».

رسول الله على في هذا الحديث فإنها إذا كانت بحيث إنه لم يعط أحد بعد اليقين خيراً منها، فقد فاقت كل الخصال وارتفعت درجتها على كل خير، وسيأتي في حديث العباس رضي الله عنه ما يدل على أن العافية تشمل أمور الدنيا والآخرة، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة لأن قولهم: دفاع الله عن العبد غير مقيد بدفاعه عنه لأمور الدنيا فقط بل يعم كل دفاع يتعلق بالدنيا والآخرة. وقال في النهاية: والمعافاة أن يعافيك الله من الناس، ويعافيهم منك أي: يغنيك عنهم، ويغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك، وأذاك عنهم، وقيل: هي مفاعلة من العفو، وهي أن يعفو عن الناس ويعفوا هم عنك. وقال في القاموس: والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك.

#### ٦٢٧ \_ وَقَالَ ﷺ: مَا سَأَلَ اللَّهَ الْعِبَادُ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَيُعَافِيَهُمْ (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ما سأل الله العباد شيئاً الحديث الغ قال في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن السائب وهو ثقة. أخبر على بهذا القول العام والكلام الشامل بأنه ما سأل العباد ربهم من المسائل المتعلقة بأمور الدنيا والآخرة أفضل من أن يسألوه أن يغفر لهم ويعافيهم، لما قدّمنا من أن العمدة الكبرى في نيل السعادة الأخروية هي مغفرة الذنوب وعفو الله عنها، والعمدة العظمى في نيل السعادة الدنيوية هي العافية، وهذه الكلمة كما ترى فيها ما يبعث رغبات الراغبين إلى إدامة الطلب من ربّ العالمين أن يغفر ويعافي، فمن رزق الاستكثار من هذا السؤال، وحظى بتكرير هذا الدعاء، فقد لاح له عنوان السعادة، وفتح له باب الفوز وأخذ بطرفي النجاة.

٦٢٨ \_ وَمَرَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ مُبْتَلَيْنَ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هُؤُلاَءِ يَسْأَلُونَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ (ز).

الحديث أخرجه البزار كما قال المصنف رحمه الله، وفي بعض نسخ هذا الكتاب رمز الترمذي مكان البزار ولعله غلط فإنه لم يوجد هذا الحديث في الترمذي بعد مزيد البحث عنه، وهو في مسند البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال: «مرّ النبيّ على بقوم مبتلين، فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية» قال في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات. وفي الحديث دليل على أن سؤال الله سبحانه وتعالى العافية يدفع كل بلية ويرفع كل محنة، ولهذا جاء على بهذا الاستفهام بمعنى الاستنكار، فكأنه قال لهم: كيف تتركون أنفسكم في هذه المحنة والابتلاء؟ وأنتم تجدون الدواء الحاسم لها والمرهم الشافي لما أصابكم منها، وهو الدعاء بالعافية، واستدفاع هذه المحنة النازلة بكم بهذه الدعوة الكافية، وفي هذا ما يزيد النفوس نشاطاً والقلوب بصيرة باستعمال هذا الدواء عند عروض كل داء، ومساس كل محنة، ونزول كل بلية.

(قوله: مبتلين) بفتح اللام جمع مبتلى كمصطفين جمع مصطفى.

٦٢٩ ـ وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَدْعُو اللَّهَ بِهِ؟ فَقَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ، قَالَ: فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: يَا عَمِّ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (ط)(١).

الحديث أخرجه الطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله، فقال: سل ربك العافية الحديث الخ» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه. قال حدّثنا أحمد بن منيع حدّثنا عبيدة بن أحمد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال: «قلت يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله. قال: سل الله العافية، فمكثت أياماً ثم جئت، فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى. قال: يا عباس يا عمّ رسول الله ﷺ سل الله العافية في الدنيا والآخرة» هذا لفظ الترمذي قال بعد إخراجه: هذا حديث صحيح، وعبد الله هو ابن الحارث بن نوفل، وقد سمع من العباس بن عبد المطلب، وكان عزو هذا الحديث من المصنف رحمه الله إلى الترمذي أولى لا سيما بعد تصحيحه له. وفي أمره على للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئاً يسأل الله به دليل جليّ بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام، وقد تقدّم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العبد، فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عنه كل ما ينوبه، وقد كان رسول الله ﷺ ينزل عمه العباس منزلة أبيه ويرى له من الحق ما يراه الولد لوالده، ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرّد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستدفعون به في كل ما يهمهم، ثم كلمه ﷺ بقوله: "سل الله العافية في الدنيا والآخرة» فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدّة لدفع كل ضرّ وجلب كل خير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين آمين .

٠٣٠ \_ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ: يَا عَمِّ أَكْثِرِ ٱلدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ (ط).

فَلْيَنْظُرِ الْعَاقِلُ مِقْدَارَ لَهٰذِهِ الْكَلِمَةِ الَّتِي ٱخْتَارَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لِعَمِّهِ مِنْ دُونِ الْكَلِم، وَٱخْتُصِرَتْ لَهُ الْحِكَمُ، فَإِنَّ مَنْ أُعْطِيَ الْعَافِيَةَ فَازَ وَلْيُؤْمِنْ بِأَنَّهُ ﷺ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَٱخْتُصِرَتْ لَهُ الْحِكَمُ، فَإِنَّ مَنْ أُعْطِيَ الْعَافِيَةَ فَازَ بِمَا يَرَجُوهُ وَيُحِبُّهُ قَلْباً وَقَالَباً وَدِيناً وَدُنْيَا وَوُقِيَ مَا يَخَافُهُ فِي ٱلدَّارَيْنِ عِلْماً يَقِيناً، فَلَقَدْ تَوَاتَرَ مِنْهُ ﷺ دُعَاؤُهُ بِالْعَافِيَةِ وَوَرَدَ عَنْهُ ﷺ لَفْظاً وَمَعْنَى مِنْ نَحْوٍ خَمْسِينَ طَرِيقاً، لهذَا وَقَدْ غُفِرَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۳۵۱۲ و ۳۵۱۶.

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، وَهُوَ الْمَعْصُومُ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَقِيقَةً، فَكَيْفَ بِنَا وَنَحْنُ عَرَضٌ لِسِهَامِ الْقَدَرِ وَغَرَضٌ بَيْنَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْهَوَى، كما وَرَدَ في الخبر: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ في ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلْيَكُنْ ذَٰلِكَ آخِرَ مَا نَعُدُّهُ مِنَ عُدَّةِ الْحَصْنِ الحَصِينِ مِنْ كَلاَمِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ.

الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في أوّل كلامه هذا، وهو آخر أحاديث هذا الكتاب كما أن ما يتكلم به بعده آخر هذا التصنيف وخاتمته، أخرجه الطبراني في الكبير كما قال، وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي على قال لعمه العباس: «يا عم أكثر الدعاء بالعافية» قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، وفيه هلال بن خباب وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، ومما ورد في هذا المعنى ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله، أيّ الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ثم أتاه في اليوم الثاني، فقال: يا رسول الله أيّ الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت الله قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن من هذا الوجه، وإنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. ففي هذا الحديث التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء ولا سيما بعد تكريره للسائل في ثلاثة أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاء، فأفاد هذا أنّ الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية مع ما قدّمنا من اشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضرّ، ثم في قوله ﷺ في آخر هذا الحديث: "فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت» دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية يشمل أمور الدنيا والآخرة لأنه قال هذه المقالة بعد أن قال له: "سل ربك العافية ثلاث مرّات"، فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا والآخرة، ثم رتب على ذلك الفلاح الذي هو المقصد الأسنى والمطلوب الأكبر، ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ما من دعوة أحبّ إلى الله أن يدعو بها أحد من أن يقول: اللهمّ إني أسألك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة». ورجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث قد دلّ على أن الدعاء بالعافية أحبّ إلى الله سبحانه وتعالى من كل دعاء كائناً ما كان كما يفيده هذا العموم وتدلُّ عليه هذه الكلية، فجمع هذا الدعاء بهذه الكلمة بين ثلاث مزايا:

أوّلها: شموله لخيري الدنيا والآخرة.

وثانيها: أنه أفضل الدعاء على الإطلاق.

وثالثها: أنه أحب إلى الله سبحانه من كل دعاء يدعو به العبد على الإطلاق كائناً ما كان. ومن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ٣٥١٢.

ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير أيضاً من حديث محمد بن عبد الله بن جعفر رحمه الله قال: كنت مع عبد الله بن جعفر إذ جاءه رجل فقال: مرني بدعوات ينفعني الله بهنّ، قال: نعم سمعت رسول الله عبد الله بن جعفر إذ جاءه رجل فقال: "سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة"، وفي إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وفيه ضعف، ومن ذلك الحديث الذي رواه البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يقول: "اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي و أهلي ومالي الحديث". وفيه دليل على شمول هذه الدعوة بهذه الكلمة لخيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة، وابن حبان، وصححاه من حديث أنس قال: قال رسول الله على: "لا يردّ الدعاء بين الأذان والإقامة. قيل: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة" ومن ذلك ما أخرجه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عنه على أنه قال: "سلوا الله العفو ومنها ما ورد في الدعاء بخصوص العافية، والعافية». وبالجملة فالأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا، منها ما ورد في الدعاء بخصوص العافية، بعلم السنة المطهرة عرف صدق ما قاله المصنف رحمه الله في كلامه هذا الذي ختم به كتابه أن الدعاء بعلم السنة المطهرة عرف صدق ما قاله المصنف رحمه الله في كلامه هذا الذي ختم به كتابه أن الدعاء بالعافية ورد من نحو خمسين طريقاً، والتواتر يثبت بدون هذا المقدار، وبه تعرف أن ثبوت الدعاء عن رسول الله على بالعافية قولاً منه وتعليماً للغير مقطوع به معلوم صدقه وصحة ما اشتمل عليه من الفوائد الشاملة للدارين. ومنها حسن الخاتمة المشار إليها في علم البديع من أئمة ذلك.

وإلى هنا انتهى الشرح المفيد، الشارح لصدور أهل التقوى من كل مراد ومريد والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبّ ربنا ويرضى عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٣٥٩٤، وأحمد ١١٧٥٥.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                 | الموضوع                                 |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| ٥:                                     | مقدمة التحقيق                           |  |
| ٩                                      | مقدمة الإمام الشوكاني وسند روايته للعدة |  |
|                                        | ترجمة ابن الجزري بقُلم الشوكاني         |  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مقدمة ابن الجزري لكتاب عدة الحصن الحصين |  |
| •                                      |                                         |  |
| الباب الأول                            |                                         |  |
| 10                                     | , ,                                     |  |
| <b>N</b>                               |                                         |  |
| ١٨                                     |                                         |  |
|                                        | مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره       |  |
| ٣٠                                     |                                         |  |
|                                        | الدعاء يرد القضاء                       |  |
| ٣٥                                     | فضل الصلاة على النبي ﷺ                  |  |
| <b>{ £</b>                             | فصل: في آداب الذكر                      |  |
|                                        | فصل: في آداب الدعاء                     |  |
| ٤٨                                     | سيد المجالس قبالة القبلة                |  |
| ٤٩                                     | مسح الوجه باليدين في الدعاء             |  |
| ٥٠                                     | وجه التوسل بالأنبياء والصالحين          |  |
| الباب الثاني                           |                                         |  |
| οξ                                     | فصل: في أوقات الإجابة                   |  |
| ٦٠                                     | •                                       |  |
| ٦٢                                     |                                         |  |
| ٦٨                                     |                                         |  |
| ٧٠                                     | فصل: في فضل أسماء الله الحسنى وتعدادها  |  |
| ٧٦                                     |                                         |  |
| * *                                    | قصل، في عادمه استجابه الدعاء            |  |

## الباب الثالث

| /V .  | فصل: في أذكار الصباح والمساء                       |
|-------|----------------------------------------------------|
| 90.   | فصل: فيما يقال في الليل والنهار جميعاً             |
| ۹٦.   | فصل: فيما يقال في النهار                           |
| ۹۸.   | فصل: فيما يقرأ في الليلفصل: فيما يقرأ في الليل     |
| ۱۰۳   | فصل: في النوم واليقظة                              |
| ١١.   | فصل: في آداب الرؤيافصل: من المرابع الرؤيا          |
|       | •                                                  |
| 117   | الباب الرابع                                       |
| 119   | فصل: في الطهور                                     |
|       | فصل: في أذكار الخروج إلى المسجد                    |
| 171   | فصل: في الأذان                                     |
| 178   | فصل: فيما يقال في الصلاة المكتوبة                  |
| ١٣٥   | سجود التلاوة                                       |
| ۱۳۷   | ما يقال بين السجدتين؛ والتشهد                      |
| 144   | صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد                   |
| 1 8 0 | معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة |
| 101   | فضل التطوع                                         |
| 171   | فضل الصلوات المنصوصات                              |
| ٦٢    | صلاة الطواف                                        |
| 178   | صلاة الكعبة                                        |
| 170   | صلاة الاستخارة                                     |
| 177   | صلاة الزواج                                        |
| 77    | صلاة التوبة                                        |
| 171   | صلاة الآبق والضَّيَاع؛ صلاة حفظ القرآن             |
| ١٧٠   | صلاة الضّر والحاجة                                 |
| ۱۷۳   | صلاة التسبيح                                       |
| ۱۷٥   | صلوات: القدوم من السفر، والفتح، والسفر             |
| ۲۷۱   | صلوات: الغفلة، والرغائب، وليلة النصف من شعبان      |
| ۱۷۷   | صلوات: للة القدر، والكفاية، والسجود بعد الوتر      |

### الباب الخامس

| <b>\Y</b> A                       | فصل: في الأكل، والشرب، والصوم                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ١٨٥                               | فصل: في الزكاة                                  |
| ١٨٥                               | فصل: في السَّفر                                 |
| 190                               | فصل: في الحجّ                                   |
| Y•٣                               | فصل: في الجهاد                                  |
| 7.7                               | فصل: في النكاح                                  |
| ىس                                | الباب الساد                                     |
| وهلال، وريح، وكسوف، وقمر ٢٠٩      | فيما يتعلق بالأمور العلوية: كسحاب، ورعد، ومطر،  |
|                                   | الباب السا                                      |
|                                   | فصل: فيما يتعلق بالشخص من أمور مختلفات          |
| YY•                               | فصل: في المال، والرقيق، والولد                  |
| YYY                               | فصل: في الرؤية                                  |
| بوانات، أو ما يحب، أو ما يكره ٢٢٦ | فصل: فيّ بيان ما يقال عند سماع أصوات بعض الحب   |
| YYA                               | فصل: في كيفية السلام وردّه                      |
| ىن                                | الباب الثاه                                     |
| YTE                               | دعاء الكرب والهمّ والغمّ والحزن                 |
| <b>١٤٣</b>                        | ما يقال عند الفزع، والوسوسة، والعطاس، وطنين الا |
| YEA                               | ما يقوله من خدرت رجله                           |
| 789                               | ما يقال عند الغضب                               |
| Yo                                | فصل: فيما يقوله حدُّ اللسان                     |
| ۲۰۰                               | ما يقال إذا ابتلي بالدَّين                      |
| YoY                               | ما يقول لمن أُصيب بعين                          |
| Y08                               | ما يقال للمصاب بلمّة من الجن، والمعتوه          |
| Yoo                               | ما يقال للديغ                                   |
| YoV                               | ما يقال للمحروق، ومن احتُبس بوله، أو به حصاة    |
|                                   | ما بقال لم: به قرحة أو حرج                      |

| 409          | ما يقول من أصابه رمد، ومن حصل له حُمّى، ومن اشتكى ألماً |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--|
| 777          | ما يقول إذا عاد مريضاً                                  |  |
| 777          | ما يقوله المحتضر، ومن حضر عنده                          |  |
| 479          | ما يقوله من مات له ولد                                  |  |
| ۲۷٠          | ما يقال في العزاء                                       |  |
| 777          | كيفية الصلاة على الميّت                                 |  |
| 474          | ما يقال إذا وضعه في القبر، وعند الفراغ من الدفن         |  |
| 440          | ما يقال إذا زار القبور                                  |  |
| الباب التاسع |                                                         |  |
| 777          | فصل: في الذكر: التوحيد والتسبيح والباقيات الصالحات      |  |
| ۲۸۱          | حديث البطاقة                                            |  |
| ۳.,          | فصل: في الاستغفار                                       |  |
| ۳۱.          | فضُل القرآن العظيم وسور منه وآيات                       |  |
| ۲۱۲          | فضل سورة الفاتحة                                        |  |
| ۳۱٤          | فضل سورة البقرة                                         |  |
| ۲۱۲          | فضل سورتي البقرة وآل عمران                              |  |
| ۳۱۷          | فضل آية الكرسي                                          |  |
| ٣١٨          | فضل آخر سورة البقرة                                     |  |
| 419          | فضل سورتي: الأنعام، والكهف                              |  |
| 441          | فضل سورة ياسينفضل سورة ياسين                            |  |
| ۲۲۳          | فضل سورتي: الفتح، والملك                                |  |
| ۳۲۳          | فضل سورة الزلزلةفضل سورة الزلزلة                        |  |
| 377          | فضل سورة الكافرون                                       |  |
| 440          | فضل سورتي: النصر والإخلاص                               |  |
| ٣٢٦          | فضل سورتي: الفلق، والناس                                |  |
| الباب العاشر |                                                         |  |
| ٣٣.          | في أدعية صحَّت عن النبي ﷺ مطلقات غير مقيدات             |  |